

# **العديب** فتبل الإسلام

يبحث فى أصـــل العـــرب وتاريخهـــم ودولهم وتمدنهم وآدابهم وعاداتهم من أقـــدم أزمانهم الى ظهور الاســـلام

> ئىسى جرجى زىپدان

طبعة جديدة راجعها وعلق عليها

الدكتورحسين ميؤنس

أستاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة

\_\_\_\_

دار الهيال

# تقديم

# بقلم الدكتور حسين مؤنس

تعلقت نفسى باعادة نشر هذا الكتاب منذ اكثر من عشر سنوات ، وقد كت اذ ذلك قائما على تدريس تاريخ العرب قبل الاسلام ، فحرصت على الجمع كل ما تيسر لى من الاصول والمراجع عن ذلك المؤضوع التشعب الاطراف ، لاستخرج منها شيئا نافعا اقوله للطلاب ، وكنت اعجب اشد العجب من أن أجد كتاب «جرجى زيدان» على صغر حجمه وتقدم زمن تأليف حد حوى معظم ما تهم القارئء معرفته عن تاريخ العرب وحضارتهم قبل الاسلام ، وجمع اطراف ذلك الموضوع على نحو اصبح بعد ذلك منهجا للكثيرين ممن يطلبون التأليف فيه في الشرق والغرب على السواء . . ذلك أن كتاب «جرجى زيدان» معروف عند الباحثين في تاريخ العرب جميعا ، وانجلترا فقد ترجمت قطع كثيرة منه ونشرت في الصحيف العلمية في المائيا ، وانجلترا خاصة ، وناقش الباحثون تراءه ونظرياته في اكثر من مناسبة في المائي العرب ، ولا زال الكتاب في رابى منهجا صالحا لبحث علده الحقبة المطاولة من تاريخ العرب ، وان الكتاب في رابى منهجا صالحا لبحث علده الحقبة المطاولة من تاريخ العرب ، وان وان التناف في رابى منهجا صالحا لبحث علده المقاطيل وبعض الاراء

## \*\*\*

ذلك أن تاريخ المرب قبل الاسلام بعد من أصبر موضوعات التاريخ العربي وأعزها على الدارسين ، لا نه يتطلب من القائم عليه العلم بلفات شمتى لا يعرف بعضها معرفة يطمأن اليها الا القليلون ، بعضها لفات قديمة معروفة تعلقات بابل ، وأشور ، ومصر القديمة ، والعبرانية ، والارامية ، واليونانية ، واللالينية ، وبعضها لإيزال الباحثون في شلك من أمره ، ثم أن الباحثين الذين توفروا على دراسة نصوص ذلك التساريخ معظمهم من الالمنان ، وقد نشروا أبحائهم في مجالات علمية لا يعشر الانسان عليها الا بصموبة ، ومن هنا أصبح التخصص في ذلك الموضوع عناء لا يطلبه الا ذوو بصموبة من العراقي ، فقدم لنا خدمة من أجل ما قدم لتاريخنا العربي ، على الباحث العراقي ، فقدم لنا خدمة من أجل ما قدم لتاريخنا العربي ، ولا زال البحث سائرا بين يديه ، ونظرة عابرة على أسسة نجلدات الى الآن ، تعطى الانسان فكرة عن عسر ذلك الوضوع واتساع آفاقه ، وصحوبة تعطى الإنسان فكرة عن عسر ذلك الوضوع واتساع آفاقه ، وصحوبة تعطى الإنسان فكرة عن عسر ذلك الوضوع واتساع آفاقه ، وصحوبة تعطى الإنسان فكرة عن عسر ذلك الوضوع واتساع آفاقه ، وصحوبة

الوصول في بعض أجزائه الى رأى يمكن التعويل عليه

واذا كان الباحثون المعاصرون قد وسعوا آفاق البحث في ذلك الموضوع الى الحد الذي أشرنا اليه ، فان الخطوط العريضة التى رسمها جرجى زيدان لا زالت الإطار السليم الذي يلم بأطراف الموضوع ويعرضها عرضا متصلا لا زالت الإطار السليم الذي يلم بأطراف الموضوع ويعرضها عرضا ذهب اليه من ان الحضارة البابلية حضارة عربية أو أن اللخميين والمنائرة يندرجون في عداد عرب الجنوب ، ولكنهم لم يعتمدوا في ذلك على حجج لا تقبل المقض بحيث يمكن القول بأن نظريات جرجى زيدان في هذه النواحي لم تعد مقبولة من وجهة نظر العلم ، اذ لا زال الأمر فيها كلها موضع مناقشات طويلة بين العلماء ، واذن فلا بأس من أن تنشر آراء والد مدرسة المؤرخين المصريين كما هي ليطلع عليها من يعنيه الأمر

#### \*\*\*

وقد كان في نية المؤلف أن يتبع هذا الكتاب بكتاب ثان يستوفي فيه الكلام عن النواحي الفكرية والدينية ، ويفصل فيه الكلام عن عرب الحجاز ، وإعد للدلك مادة طيبة لا زالت باقية بخطه في مكتبته ، ولكنه شفل عن شرها به " تاريخ التمدن الاسلامي » ووجد بعد ذلك أنه استوفي هذه النواحي في الجزء الاول من « تاريخ التمدن » واستغنى بذلك عن الجزء الثاني من « تاريخ العرب قبل الاسلام » ، فليطلب القارى، فيه ما يريد من العلم بالنواحي الفكرية والدينية من هذا التاريخ وكل ما يتصل

#### \*\*\*

وقد حرصت في هذه الطبعة التي قمت بمراجعتها على أن أدع متن الكتاب كما هو دون تغيير ، ولم أمسه بالتعديل الطفيف الافي الحالات التي دخل عليها خطاً بسبب عدم حرص الذين أشرفوا على طبع الكتاب عنى المراجعة والدقة اللازمتين ، وربما صححت هنا تاريخا وهناك أسم علم ، ولكنى أبقيت أصل الكتاب كما هو على كل حال

وأضفت ما رأيت أضافته من التعليقات والشروح والتفصيلات على هامش الكتاب ، وقد حرصت على أن أحشد في هذه التعليقات جل ما أنتهى اليه البحث والدرس في كل موضوع ، وذكرت المراجع الحديثة والنظريات الجديدة وما الى ذلك ، بحيث تصبح هذه الطبعة الجديدة من و تاريخ العرب قبل الاسلام ، لمرجى زيدان مرجعا نافعا للباحثين في تاريخ العرب والاسلام وقد تعددت في مقدمة و تاريخ التعدن الاسلامي ، عن جرجي زيدان المؤرخ والاديب ، وذكرت فضله على تاريخ العرب وحضارتهم ، ويقى أن

اؤكد هنا تقديرنا ــ نحن المؤرخين المحربين ــ لهذا العالم الجليــل الذى يعتبر بحق رائد المدرسة المحربة من المؤرخين ، ومؤسس علم التاريخ على المناهج الحديثة عند العرب المعاصرين

### \*\*\*

لقد قمت بهذا العمل تعية صادقة لمصرى عظيم ، فقيد نول جرجى زيدان بلدنا شابا فياضا بالليكات والحيوبة واحب بلدنا واتخذه وطنا ، وكتب في تاريخ العرب والاسلام قصصا تجعله دون شك علما من اعلام وكتب في تاريخ العرب ، والف في التاريخ كتبا لا زال بعضها فريدا في ميدانه ، كتاريخ التمدن الاسلامى ، بل أن له كتابا حافل في تاريخ مصر لا يعرفه الا القليلون مع انه من احسن ما كتب في هذا الموضوع ، فهو من هذه الناحية مؤسس المدرسة المصرية الحديثة في التاريخ ورائد من رواد التاريخ العربي العام ، وهذا الجهد الذي الجله في اعداد كتبه على الصورة التي براها القارى، انها هو تحية تقدير من خلف لسلف ، ورمز على الصار تقاليد مدرسة المؤرخين المصرية

حسين مؤنس

# مقدمت

## غموض تاريخ العرب

ما برح تاريخ العرب قبل الاسلام مطلب القراء وعقبة الكتاب من مصدر الاسلام آلي الآن ، وقد حال سقبه وغموضه دون ايفائه حقه • ويظهر مقدار ذلك الْعُمُوضُ على الخصوص لمن يتوخى التحقيق والضبط ، أما غير المحقق قائما بهمه جمع ما يقال على علاته ، لإيبالي بما فيه من التناقض أو التضاوب ولو خَالفُ المنقُولُ والمعقولُ . ذلك كان شأن أكثر الذين طرقوا هذا الموضوع من أول عهد التدوين في اللغة العربية . على اننا لا نعرف من مثات المؤرخين وأصحاب الاخبار في أثناء التمدن الاسلامي وأحدا أفرد كتارا خاصا في هذا الموضوع ، وسنبين ذلك مفصلا في التمهيد الذي يلى هذه المقدمة فيقى هذا التاريخ الى أمد غير بعيد مجموع غرائب وخرافات ومبالفات ، تتناقلها الاجيال بلا تحقيق ولا تمحيص ، ولا تزداد بالنقل الا أضطرابا وإيهاما . وقد زادت في اثناء العصور الوسطى تلكا ، على اثر الحطاط شأن العرب وذهاب دولتهم ، أذ ارادوا سيتر ضعفهم بما يروى عن أجدادهم ٤ فعمدوا الى التفاخر بأسلافهم الفاتحين ومأ كانوا عليه من الْمُناقِبُ العربية ، فزادُوا اخبارُهم مبالغة أو جمعوها واكثروا منهما بلا تمديل ولا ضبط ، فغلبت الاوهأم فيها على الحقائق ، وذهب الصحيح منها بجريرة الفاسد ، والقوم في اثناء تلك الظلمة مقيَّدو الفكر واللسان ﴿ انها بنقلون ما يسمعونه لا يلتفتون بمنة ولا يسرة ، وإذا أعملوا فكرتهم فلا يتجاوزون بها قيود التقليد التي استرقت افكارهم وقطعت السنتهم على غير قياس أو برهان ، إلا النزر اليسير من المفكرين

فلما انحلت تلك القيود في الناء التهدن الحديث بما اكتشف العلماء من نواميس الكون وقواعد الوجود ، رجع الناس آلى القياس واخذوا في نبلد ما يخالف المعقول ، فنبغ جماعة من المحققين نظروا في التاريخ نظر الناقد ، وفيهم جماعة يهمهم الاطلاع على تاريخ الاسلام ، فقرأوه في مصادره فادهشهم ما راوه فيه من أعمال العرب في صدر الاسلام ، وما كان من اكتساجم العالم المتعدن في ذلك العهد ، وهم جماعات من أهل البادية ، لا خبرة . لهم ولا دربة عندهم ، فغلبوا الروم والمرس واستولوا على الملكتين في بضع عشرة سنة ، مما لم يسمع بمثله في تاريخ الامم قديما ولا حديثا . ثم انشاوا الدول ونظموا الحكومات وجندوا الجيوش ، فاصيد من اقصى أماني المحققين معرفة حقيقة ذلك الشعب ، فاخلوا يمحثون في تواريخهم القديمة ، ويطبقون ما رواه العرب على ما ذكره اليونان اوغيرهم ، تواريخهم القديمة ، ويطبقون ما رواه العرب على ما ذكره اليونان اوغيرهم ، فعرفوا أشياء لم يعرفها العرب أنفسهم ، فزادوا رغبة فى استيضاح ذلك التاريخ باستنطاق الآثار الكتوبة وغير المكتوبة فى انقاض المدائث العربية فى التاريخ والمنتفية فى النفاض والحجوبة والمنتفية والمنام ، ولكنهم لم يكونوا يستطيعون الوصول الى تلك الأماكن الا بالعناء الشديد ، فلم يقوا الا على القليل منها كما سنفصله فيما يلى . . على ان ها لما القليل أزاح الستار عن كثير من الغوامض ، وكشف عن دول وأمم لم يعرفها العرب ولا اليونان

ومع ذلك فالكتاب المحققون ما زالوا يتهيبون التأليف في تاريخ العرب قبل الإسلام ، وقد حاوله غير واحد منهم ورجعوا من نصف الطريق أو اوالله ، حتى أصبح الناس يعدون هذا الموضوع من الطلاسم التي ضاع اوالله ، حتى أصبح الناس يعدون هذا الكتابة فيه في عهد هذا التمدن الا كوسان دى بوسفال (ع) المستشرق الفرنسي الشهير في أواسط القرن الماضي ، في فوضع كتابا في ثلاثة مجدات خصص المجلدين الاول والثاني منه للعرب قبل الاسلام ، فكان له دوى في عالم المستشرقين لأن المؤلف بلل جهده في تبويب السكتاب وترتيبه وايضاح مشكلاته ، لكته كتبه قبل تقسيل التهداب والموان وفسرها تفسيرا يعتمد على ذكاء وعلم غزيرين ، على أنه لو قدر له أن يعيد النظر فيه الموس والهونان وفسرها الموم للغشل كتابة سواه على تقييحه

## \*\*\*

ولم يقدم أحد بعد برسفال على التأليف في تاريخ العرب على النسق الذي نحن بصدده ، الا ماينشره أهل البحث من النقوش التي يقرأونها أو الأطلال التي يتعشفونها ، أو ما يتناقشون فيه من الآراء في بعض أجزء التاريخ بناء التي يكتشفونها ، أو ما يتناقشون فيه من الآراء في بعض أجزء التاريخ بناء في طهور مثل هذا الكتاب ، حتى تبرع المفهور له أوسكار الثاني ملك اسوج في ظهور مثل هذا الكتاب ، حتى تبرع المفهور له أوسكار الثاني ملك اسوج في « أنمرب قبل الاسلام » ، فتصدى لاجابة الإقتراح غير واحد من أرباب الاقلام ، ومرضوا مؤلفاتهم في الوقت المعين على اللجنة المنوط بها فحص تلك المؤلفات وتعيين مستحق الجائزة منها. فقررت أنه ليس بينها كتاب بستحقها على مقتضى الشروط المطلوبة ، لكنها اختصت كتابا منها بالذكر ألفه السيد محمود الالوسى فضلته على رفاقه وأجازت لصاحبه نشره ، فنشره في فلائة محمود الالوسى فضلته على رفاقه وأجازت لصاحبه نشره ، فنشره في فلائة

<sup>(\*)</sup> Coussin de Perceval, Essai sur l'histoire des arabes avant L'islamisme المرب (\*) و الانتقال المرب (\*) و الدرب العربية من المرب (\*) و الدرب العربية من المرب (\*) و الدرب العربية من المرب ال

يشتمل على أكثر ما جاء في الكتب العربية من أخبار العرب قبل الإسلام وأيامهم ومشاهيرهم وأديانهم وأوابدهم وعاداتهم ، رتبها في أيوابها لكنه لم يتعرض لتمحيصها وقلما تصدى للتاريخ أو التمدن على النعط الجديد

وكنا في اثناء ذلك قد اخترنا الحطة التى سرنا عليها في خدمة اللغة العربية ، نعنى نشر التاريخ و ادابه وفلسفته ودرس تاريخ الشرق ولاسيما تاريخ العرب والاسلام و آداب اللقة العربية ، وقد علمنا أن درسنا لا يكون وأفيا أن الم نفهم تاريخ أصحاب هله اللغة ، وهم اللدين قاموا بالاسلام و فهضوا بالشرق ، فوافق اقتراح ملك أسوح ما تتمناه انفسنا ، ولبثنا ينتظر ما تجود به قرائح الكتاب ، فلما راينا خيبة الاقتراح كما تقدلم عزمنا على درس الموضوع من كل وجوهه ، فلم نترك كتابا أو رسالة تتملق به مما كتبه العرب أو اليونان أو اكتشفه الرواد من الآثار الا اطلمنا عليه هلما الشان ، فلم يفتنا شيء منها أشر بالانجليزية أو الفرنسية أو الالمائية الاهلاما الشائد الاعلائية الاعلاما من عليه عنه و يتمن العلماء من كشف طالعناه ونحن صابرون ، حتى يستوني البحث حقد ويتمن العلماء من كشف ما يكفى من الآثار لايضاح ذلك التاريخ . وإذا بالقراء يلحون في اقتراحه علينا تاليم تاريخ الاسلام ، ولا يكون هذا التاريخ وأضحا أن لم يتقلمه تاريخ العرب قبل الاسلام ، فل مستخرنا الله في تأليف هذا الكتاب

وتبين لنا بعد استيعاب مواده أنه لا يسعه جزء واحد ، فقسمناه الى جزئين : الاول في تاريخ العرب يصدر الآن ، والآخر في آدابهم وعاداتهم يصدر في السنة القادمة أن شاء أله ( ) الله )

## موضوع هذا الجزء

فالجزء الاول الذي نحن بصدده موضوعه تاريخ العرب قبل الاسلام. وقد صدرناه بتمهيد في مصادر هذا التاريخ المدونة في الكتب والمنقوشة على الآثار ، والمدونة اما عربية أو يونانية أو لاتينية . وذكرنا أهم المؤلفين من العرب والبونان واللاتين الذين ذكروا شيئًا عن العرب أو بلادهم . وأما المصادر المنقوشة فنها ما وجدوه في بلاد العرب ومنها ما وجدوه خارجها، وفصلنا تاريخ الاكتشافات الآثرية في الميمن وحضوموت وبطرا وفيرها ، وتكلمنا عن المصادر المنقوشة خارج بلاد العرب في بابل والمور ومصر . وخمنا هذا الفصل بأسهاء الكتب التي استعنا بها في تاليف هذا الكتب حدمناها حسب نفاتها ورتبناها باعتبار الهجاء ، وذكرنا بجانب كل كتاب اسم مؤلفه وسنة طبعه حتى يتمكن الباحث من الرجوع اليها عند الحاجة

<sup>(</sup>ه) راجع ص ٢ من تقديم هذا الكتاب

ثم أفردنا فصلا خاصا بجفرافية بلاد العرب ، بينا فيه حدودها القديمة ، وما كان يعنيه القدماء بقولهم « بلاد العرب » ، وما معنى لفظ « العرب » في أصله وكيف تبدل الآن وأتسع ، وبحثنا في من هم العرب ، وأين هو مهد الساميين واختلاف الآراء فيه ، ثم عمدنا الى موضوع الكتاب أى تاريخ العرب ، وأعملنا الفكرة في أفضل الطرق لتقسيمه » الكتاب وتبريبه أكبر خطوة في تأليفه ، فرأينا أن نقسمه الى ثلاثة عصور أو أطوار ، هي :

## أولا - الطور الاول

سميناه الطبقة الاولى أو العرب البائدة أو عرب الشمال في الطور الاول . وأردنا بهذه الطبقة أقدم أمم العرب وفي جملتها الامم التي يسميها العرب بائدة ، ونعني بها الدول العربية التي ظهرت ودالت قبل ظهور عرب اليمن القحطانية . وأطلقنا على عرب الطبقة الاولى أيضا اسم « العمالقة » وجعلناهم قسمين كبرين :

۱ عمالقة العراق ، وهم دولة حمورابي في بابل منذ القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد ، وأوردنا الادلة التاريخية واللغوية والاجتماعية على أن هذه الدولة عربية . ولا يخفى ما في ثبوت ذلك من الفخر للعرب ، لأنه اذا صح كان العرب اسبق الأمم الى وضع الشرائع وسن النظم وترقيـة شؤون الاجتماع . وقد أتينا بأمثلة من رقى تلك الدولة (\*)

٢ — عمالقة مصر، وهم الذين يسميهم الورخون ملوك الرعاة اوالهكسوس وسعيناهم « الشاسو » وختمنا الكلام في هذه الطبقة بأخبار بقايا العمائقة ومنها عاد وثمود وطسم وجديس وغيرها من الأمم البائدة عند العرب ، وأضفنا اليها دولتين عربيتين لم يعرفهما العرب هما دولة الانباط في بطرا ودلقة التدمريين في تدمر، وبحثنا في بطرا وأصلها من عهد الادوميين ، وفي الانباط وأصلهم وهل هم عرب ، واتينا بأسماء ملوكهم وسنى حكمهم وتقودهم ولفتهم وحرفهم وتعدائهم ، وفعلنا مثل ذلك في التدمريين ، وأصل تدمر وتاريخ زينوبيا وأذينة وحروبها وهل هي الزياء عند العرب ، وأضفنا فصلا في آثار تدمر وصورنا أهم أنقاضها واتينا بعثال من نقودها فصلا في آثار تدمر وصورنا أهم أنقاضها واتينا بعثال من نقودها

وقبل النقدم الى الكلام عن الطبقة الثانية ذكرنا أمما متفرقة في شمال جزيرة المرب عرفها اليونان ، ثم أجملنا القول في الأمم التي غزت بلاد العرب

<sup>(</sup>ه) منطق على ملحب الألف حصال في موضعه من الكتاب ، ويكني أن تذكر الأن أن هذا الملحب الذي لم تؤيده الأبحاث وانصرف العلماء عنه ؛ يدل على الروح المربية القومية التي كان يعتاز بها جرجي زيدان ؛ ققد أراد ، من طريق البحث العلمي أن يضيف الى العرب أمجاد حضارات الأخورين والبابلين ويجمعلهمان أحظم الشموب المنسئة للحضارات حتى قبل الإسلام

في عهد الطبقة الاولى ، فأشرنا الى الفراعنة اللدين اكتسحوها بين القرن السابع عشر والثانى عشر قبل الميلاد ، ثم اللدين غزوها من ملوك آشور وهم ستة ، أولهم تغلات بلاسر في القرن الناسع قبل الميلاد وآخرهم نبوخدنصر في القرن السادس قبل الميلاد ، ثم فتوح الفرس والروم وهي قليلة . ورسمنا الأخبار هذه الطبقة خريطة خاصة

# النيا ــ الطبقة الثانية

وقد أردنا بالطبقة الثانية سكان بلاد أليمن اللين يسميهم العرب بنى قحطان ويسمون دولهم حمير والتبابعة ، فعدمنا الكلام بجمرافيله مختصرة ، ثم البنا بقول العرب عن دول اليمن وما يقوله اليونان عنها ، ومعدنا بعد دلك الى ما كشفه المنتبون في الآثار من الدول الاخرى ، واخيرا يسطنا نتيجة ما وصلنا الله بعد الجمع بين كل هده المصادر وتمحيصها وتطبيقها ، فجملنا الدول التى حكمت اليمن تلانا كبرى ، وهى الدولة المهنية والدولة المباية والدولة الحميرية ، وفصلنا احوال كل دولة على حدة باسماء ملوكها وأصولها ، وبينا أن أصل الدولة المهنية من بابل هاجر اصحابها إلى اليمن بعد ذهاب دولة حمورابي ، واستدالنا على ذلك من المشابهة بين شكل حكومة المهنيين وديانتهم ولفتهم واسماء ملوكهم من الماليين من ذلك ، وذكرنا اسعاء ملوك مع

واما الدولة السباية فيحثنا أولا في أصلها ، وترجع عندنا أنها من جالية الحبشة نول آباؤها بلاد اليمن قديما وتوطنوها واتخدوا عادات البلاد ولفتها وتعدنها ، حتى ظهوت فيهم دول تولت حكومتها أولا باسم سبأ ثم باسم حمي ، وذكرنا أسماء ملوك كل منهما نقلا عن الآثار ، وقابلنا بين ما في الآثار عن ما ملوك حمي وما ذكره عنهم العرب وعصناه وعينا سنى كل ملك منهم بالادلة والقرائن . وختمنا تاريخ دول اليمن المكبرى بالكلام عن المصر ألحبثى ، وسردنا علائق الاحباض باليمن منذ القدم حتى فتحوها في أوائل الخبري المدادس للميلاد ، وبسطنا سبب ذلك الفتح عند العرب وعند اليونان

ثم ذكرنا دول اليمن الصفرى ، فبدانا بالاذواء والاقيال واثبتنا دولا عولها اليونان ولم يعرفها العرب وهى الجبائية والقتابية وفيرهما ، واخيرا وصفنا تمدن اليمن القديم ، وقسمنا الكلام فيه الى عدة أبواب : في النظام الاجتماعي والصناعة والزراعة والتعدين والممارة والتجارة والحسارة والدين واللغة والكتابة ، وتركنا الكلام في الثلاثة الاخيرة للجزء التاني من هذا الكتاب ، أما تلك ففصلناها واثينا بأمثلة من نقود اليمن ، وصورنا مدينة مارب بعد خرابها وبقايا حرم (قصر) بلقيس واتقاض غمدان ، ووصفنا قصور اليمن وأفردنا فصلا خاصا للأسداد وخصوصا سد مارب أو سيل العرم المشهور ، ووسمنا له خريطة واضحة تظهر قيها هندسة

## क्षाका अक्षेत्रा – क्षा

واردنا بالطبقة الثالثة العرب العدنانية أو الاسماعيلية أو عرب الشمال في الطور الثاني ، مهدنا الكلام في أصولهم والفروق بينهم وبين القحطانية من حيث البداوة والحضارة واللفة والدين ، وأوردنا أقدم أخيار العدنانيين من أيام التوراة الى ظهور الاسلام ، وأوضحنا تفرقهم وعلاقاتهم بشجر الانساب من قضاعة وربيعة ومضر وغيرها ، وذكرنا دول قضاعة وسائر العدنانية

وقبل التقدم الى اخبارها وايامها وحروبها تكلمنا عن دولالقحطانيةخارج اليمن، نعنى دول الفساسنة والمناذرة وكندة وغيرها ، ولنا رأى في انسابها، وبحثنا في كل دولة بعثا دقيقا ، جمعنا فيه بين، ما قاله العرب وما قاله اليونان والسريان أو دلت عليه الآثار والنقوش أو أرشدتنا اليه القرائن ، وأوضعنا ذلك كله بالخرائطوالرسوم والجداول وفي الختام آتينا على أخبار المدنانية أهل البادية وإيامهم ، وكيف تخلصوا من سيطرة اليمن حتى جاء الاسلام ، وأفردنا فصلا لحضر العدنانية في مكة، ورسعنا لهاه الطبقة خريطة خاصة تعرف بها اماكن القبائل في نجد والحجاز ومشارف الشام والعراق ، ومينا اسماء الامكنة التي وقعت فيها الحروب بين تلك القبائل وغير ذلك

وقد بدلنا الجهد في تحقيق ما كتبناه وضبطه على ما وصل الينا علمه مما بين إيدينا من الكتب أو النقوش ، مع علمنا أن ما بقى مدفونا من اخبار هده الأمم تحت الرمال آكثر كثيرا معا كشف لنا ، ولدلك فلا اختبار هذه أراينا بين مكتشفات المستقبل ما يحملنا على تعديل رأينا في بعض النقط المهمة ، وإذا انتج بحثنا في هذا الموضوع فائدة فالغضل راجع الى رجال الهمة والنشاط الذين عرضوا حياتهم للخطر في التنقيب عن الآثار وحملها الى العالم المتمدن ، وللذين حلوا رموزها واستخرجوا كنوزها من العلماء والمستشرقين

ولا ينبغى لنا أن ننسى الفائدة التى استفدناها من دار الكتب الخديوية ك وما كان يمهده لنا حضرة ناظرها الدكتور مورتس تسهيلا للوقوف على المكتب اللازمة للمطالعة أو الراجعة أو يرشدنا إلى ما صدر منها حديثا

وغاية ما نرجوه من وراء ذلك أن نزيد مواضع الاصابة في هذا الكتاب على مواضع الحطأ ، ولا نقول أن كل خطأ سهو جرى به القلم بل نعترف أن ما نجهل أكثر مها نعلم ، وما تمام العلم الا لمن علم الانسان ما لم يعلم تمصيد في مصادرتاريخ العرب قبال لاسلام

# سقه هذا اكتاريخ

ليس في تواريخ الأم الراقية اسقم من تاريخ العرب قبل الاسلام ، حتى تهيب الكاتبون الخوض فيه لوعودة مسلكه وتناقض الاقوال فيه ، وبعكس ذلك تاريخهم بعد الاسلام ، فانهم لم يتركوا خبرا من أخباره او رواية او واقعة الا دونوها و فصلوها ، كانهم شفاوا بهذا عن ذلك او لعلهم ارادوا محو واقعة الا دونوها و فصلوها ، كانهم شفاوا بهذا عن ذلك او لعلم كتابا خاصا بتناريخ العرب قبل الاسلام ، واذا ذكروا شيئًا من أخبارهم انما بريدون به المهرة والموعظة ، كاخبار عاد وثهود بما تحويه من غضب الله على قوم خالفوا أنبياءه وأن اللبابعة مع ضخامة ملكهم صاروا الى البوار ، ولدلك اصبحت اخبارهم اشبه بالحرافات منها بالحقائق ، واكثر مبالمات العرب في موضوعة ، ولولا ورود بعضها في القرآن والحديث لقال المسلمين انهسا على أن ورود اسمائها وبعض أخبارها في كتب الدونان وقيرهم البسلمون ذلك انهال على أن ورود اسمائها وبعض أخبارها في كتب الدونان وقيرهم البن ورود اسمائها وبعض أخبارها في كتب الدونان وقيرهم البن ورود اسمائها وبعض أخبارها في كتب الدونان وقيرهم البن وريا و وبودها ،

ويحسن بنا فى هذا المقام أن نجمل الكلام فى مصادر تاريخ تلك الأمة على أختلاف المصور واللفات ، وهى تقسم الى مصادر مدونة فى الكتب أو منقوشة على الآثار . والمدونة فى الكتب أما عربية أو غير عربية ، وهذه إما عبرانية أو يونانية أو غيرها . والمسادر المنقوشية أما فى اليمن أو الحجاز أو وادى النيل أوما بين النهرين أو الشام أوغيرها ، واليك البيان :

## الصادر الكتابية أو الكتب الدونة

## ا ــ الكتاب العربية

اقدم المصادر العربية المدونة عن تاريخ العرب وأصحها القرآن ، فقد جاء فيه ذكر بعض القبائل البائدة كعاد وثهود وبعض أخبار ملوك اليمن كسيل العرم وفيره ، وإذا قرآت تلك الأخبار فيه لا تجد فيها شيئًا من المبالفات الذي وصلت اليتا في كتب الناريخ ، بل تجد ما ذكره القرآن صحيحا تؤيده الاكتشافات الحديثة كما أبدت معظم أخبار التوراة معا ستراه في أماكنه من هذا الكتاب • ويدلك ذلك على أن تلك المبالفات أو الحراقات ادخلها أهل الاغراض أو الطامعون ممن دخل الاسلام من اليهود أو المجوس أو غيرهم • لأن العرب كانوا يستفتونهم في تفسير ما أغمض عليهم فيفتونهم بما تعودوه في كتبهم من المبالفة في ضخامة الأجسام وطول الأعمار و فالقرآن لما ذكر عادا قال: « عاد أدم ذات العماد » ، فادخل المفسرون في شرحها وتفسيرها مبالفات رواها كعب الأحبار وعبد الله بن المفسرون في شرحها وتفسيرها مبالفات رواها كعب الأحبار وعبد الله بن أخبارها أن رجالها كانوا طوالا كالنخل لم يكن للطبيعة تأثير على ابدائهم أخبارها أن رجالها كانوا طوالا كالنخل لم يكن للطبيعة تأثير على ابدائهم صلبه وراى البطن الماشر من أعقابه وعاش وراى أربعة آلاف ولد م صلبه وراى البطن الماشر من أعقابه وعاش ١٧٠٠ سنة ، وخلقه أكبر ونحو ذلك

قهده المالفات ادخلها اليهود في اخبار العرب قياسا على ما في كتبهم كالتلمود وغيره ، وناهيك بأمثالها في كتب المجوس . . فقد كان الفرس القدماء يبالغون في اعمار اسلافهم وتقدير اطوال اجسامهم ، فدخل كثير من هده المبالفات في التاريخ بطريق التفسير او الرواية ، وحفظت بصد الصدر الاول لاقتصار العرب يومئذ على الاسناد ، تفاديا من انتقاد الاثهة في رواياتهم محافظة على صححة ما يروى من الاحاديث والاقوال ، فافاد الاستبقاد في ضبط الحديث والتفسير ولاته أضر باستبقاء الحرافات القديمة على حالها ، ولما نشات العلوم اللسائية واستفل المسلمون بها واطلموا على كتب المنطق والفلسفة وتعودوا الدليل والقياس ، اخرجوا اكثر هده الحرافات المرافات من تفاسيرهم ولم يلتفتوا الى تنقيح التاريخ منها

ولم يختص العرب ولا اليهود أو غيرهم من المسارقة بادخال الحرافات على التاريخ ، فقد كان ذلك شان الامم القديمة فيما يعتور كل خبر ننوقل أحيالا بالسماع ، اعتبر ذلك في ما كان عند أهل الأجيال ( المحسود ) الوسطى في أوربا من حوادث لا تقل غرابة عن مبالفات الف ليلة وليلة ، ادخلوا بعضها في تراجم مشاهيرهم ، فلكروا أن الاسكندر المقدوني لقي في التناء فتوحه أقواما رؤوسهم كرؤوس الكلاب أو الطيور أو غيرها وابدائهم كالتنايين أو نحوها ، غير ما رووه عن عجائب البحار كالحيتان التي تبتلع السفن الكبري أو تقلبها ، ومرائس الماء أو الاسسماك بوجوه العالمين المسلمة المحيلات أو وجوه الشيان أو الشيوخ ، والسمك ذي الرؤوس السبعة وغير ذلك من المرؤوس السبعة وغير ذلك من المرافات التي لم يصل العرب الي مثلها في تواريخهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الثمان الادالامي ٦٥ ج ٣ (طبعة رابعة )

<sup>(</sup>٢) المستودى ١٩٧ ج ١

وقلد العرب اليهود وغيرهم في كثير من طرق العلم ، فاقتبسوا منهم رد كل أمة الى أب من آباء التوراة ، حتى المقول والترك والفرس. فردوا نسب الفرس مثلا الى فارس بن ناسور بن سام ، وقالوا عن أهل الصين أنهم من ولد عابور بن يتويل بن يافث بن نوح (١) • وقسعلية تعليل اسمأء البلاد وردها الى أسماء مؤسسيها ، يما يشبه قول اليهود أن مصر مثلا بناها مصرايم وأشور بناها أشور. وقد ينسبون بناء البلد الى حادثة أوظر ف ، فمندهم مثلا أن دمشق سميت كذلك لأنهم دمشقوا بناءها ، والاندلس من التدليس وأن الهمزة والنون زائدتان ، ويثرب من قولهم « ولا تثريب » ، والحرة من « تحير » ) والعراق من عرق القربة . وقس على ذلك اسماء الاشخاص . والواقع أن اندلس محرفة من « وندلوسا » نسبة الى الواندال قوم سكنوا الاندلس قبل الاسلام ، ويثرب محرفة على الغائب من واتريبس، اسم يعض بلاد مصر ، والحيرة من « حيرتا » في السربانية أي المسكر ، والعراق من لفظ فارسى « أيراه » وهي وأيران من أصل وأحد قعريها العرب « عراق » ، ومن هذا القبيل قولهم « يعرب » لمن تكلم بالعربية ، « وسبا » سميت بدلك لتغرقها أولكثرة السبى ، وأمثلة ذلك كثيرة الاتحص

# مصادر اخيان العرب

واقتبس مؤرخو العرب أخبار الجاهلية من عدة مصادر :

 ١ ــ اشعار العرب وأمثالهم وأقوال كانت شائعة بين العرب في صدر
 الاسلام يتناقلونها نظما أو نثراً ، ويدخل فيها أخبار البدو وأيام العرب وحروبهم ووقائعهم وعاداتهم واخلاقهم ، فدونوها في جملة ما دونوه نقلا عن الروأة كالاصمعي وأبي عبيدة وغيرهما ، وقد ضاع أكثر ما دونوه

٢ \_ الآثار الحميرية لانهم كانوا في صدر الاسلام يقرأون الحط المسند ، وكان في اليمن جماعة من علماء الفرس عندهم العلم والحكمة ، فأخذوا عنهم وعن الآثار تاريخ اليمن وأخبار السد وغيره ، وأقدم من دون ذلك محمد أبن اسحق في السيرة النبوية

٣ \_ أخبار اليهود بالحجاز واليمن وغيرهما

٤ - كنائس النصاري بالعراق ، فقد كان في الحيرة لما ظهر الاسلام كتب في السريانية والفارسية واليونانية اقتبس المسلمون كثيرا منها . وأكثر اللين اشتغلوا بتدوين التاريخ في صدر الاسلام من الاعاجم لاشتفال العرب بالسياسة أو الحرب وأكثر ما اخذوه من الحيرة مختص بتاريخ الفرس والانباط والروم ، وقد نقلوا كثيرا من كتب اليهود والفرس واليونان

<sup>(</sup>۱) السعودی ۵۰ ج ۱ (۲) تاریخ التملن الاسلامی ۹) ج ۳ (طبعة رابعة )

والمصريين ضمنوه تواريخهم وربما أشاروا الى ذلك في سياق المكلام

فما عرفه المسلمون من أخبار العرب قبل الاسلام منقول عن هداه المصادر ، وقد وصل البنا مختلطا غامضا ، وقام من المسلمين ، بعد نضج تعدنهم ، غير واحد من الترخين النقادين كابن الاثير وياقوت وغيرهما فانتقدوا كثيرا من أخبار العرب ، فذكر ياقوت مثلا خبر مدينة النحاس تم قال : « ولها قصة بعيدة عن الصحة لمفارقتها العادة وأنا برىء من عهدتها ، أنها اكتب ما وجلاته في الكتب المشهورة » ، ولما ذكر مطبخ كسرى ومائدته وقصتها الغربية قال : « أنها بالكلب أشبه منها بالصدق » ، ولما ذكر نافطا وأنها قصر على جبلين يسير الراكب في ظله أربعة فراسخ قال : « وهذا من المحال » ، وقس عليه كثيرا من نقده ، لكنه لم يتعرض المبالفات ونسبة في من المبالفات ونسبة كثير من المبالفات ونسبة كثير من المبالفات ونسبة كثير من المبالفات ونسبة ابن نوح أو الى سام العبان بن داود أو الى سام درية القريبين

## مصادر احوال العرب

وقد ساعد على زيادة الالتباس والاختلاط في روايات العرب الخط المربى ، وكان يكتب أولا بلا نقط ، ولم يكن عندهم ما يميز بين الباء والتاء والثاء ، أو بين الجيم والحاء والحاء ، أو بين السين والشين ، فيكتبون « بلقيس » مثلا حروفا بلا نقط فتقرأ : بلغيس ، أو بلقيس ، او ثلفيس ، او بلفيش . . الخ وقس عليه ما تختلف به قراءتها بنقل النقط واختلاف مواضعها . فوقع بسبب ذلك التباس في قراءة الاسماء ، وظهر اثره في اختلاف المؤرخين والنسابين في أسماء الاشخاص والقسائل والاماكن . . فمن أمثلة ذلك أن أين خلدون يسمى أحد ملوك حمير أفريقش والمسعودي وأبو الفداء يسميانه افريقس ، وأبن خلدون يقول المطاط والمسعودي الملظاظ ، وابن خلدون يقول ناشر النعم والطبري يسميه ياسر اتعم أو ياسر ينعم والسعودي نافس النعم ويسميه ابن الاثير ياسر بن عمرو ، وابن خلدون يقول كلكيكرب والطبرى وابن الاثير يسميانه ملكيكرب والمسعودي وابو الفداء يسميانه كليكرب وابن خلدون يسمى والد بلقيس النشرح والطبرى يسميه الليشرح وابن الاثير ابلشرح ، وبلقيس يسميها بعضهم بلقمه ، وبعضهم بدعو أحد أبناء حمير والل وغيره يدعوه واثل . فاعتبر ذلك أيضا في الاسماء الاعجبية وما قد تؤول اليه من تبديل الاعلام وتشويش الاخبار ، وعلى هذا المبدأ تحول اسم « قابين ، الى « قابيل » و « شاول » الى « طالوت » و « جليات » الى « جالوت » و « قورح » الى « قارون » و « نقفور » أو « نيسوافورس » الى « يعفور »

ولا يخفى أن ذلك الحلل قد يتطرق الى الافعال والاسماء المستقة

نيغير المانى ويبدلها ، والظاهر أن تاريخ الطبرى الطبوع بأوروبا منقول عن نسخة خطبة غير منقطة كلها أو بعضها ، لأن النساشر ملا السكتاب بالحواش لايضاح ذلك الاختلاف في القراءة (١)

ومن أسباب الخلل في أخبار العرب تناقل الخبر أجيالا على الالسنة بغير للوين أو ضبط فيعرض له تحريف لا يخطر بالبال ، يشبهه ما يحدث لهذا المهدد بين الامم التي لا تكتب ، كالاسكيمو مثلا فأنهم يصنفون ألرجل الانجليزي بأبلغ من وصف العرب عادا وإبناه ، فيقولون : « أنه مظلم اللهامة له أجنحة ، أذا نظر ألي الرجل قتله بنظرة ، وأنه بينلع كلب الماء لغمة وأحدة » ، فهلده المبالفة لا تنفي وجود الانجليز ، ولكنها تملل علي ألفمة وأحدة بينا في المسالمات العرب ، ويند أن يضموا شيئا من عند أنفسهم ، فقص على ذلك مبالفات العرب ، ويند أن يضموا عليهم الرجل بالآخر ، كقولهم أن أول من حكم الرومان أوضسطس قيصر ، علما أنه ليس أول من حكمهم ولكنه أول قياصرتهم ، فهذا وأمثاله مما يرودنه عن الأمم البعيدة عنهم لايخلو من حقيقة يجب تجريدها منه . ولا يرودنه عن الأمم البعيدة عنهم لايخلو من حقيقة يجب تجريدها منه . ولا يشغي احتقار رواياتهم أذ قد يكون فيها الصحيح مبالفا فيه ، فاذا قالوا ليمني من المقول ، بل تؤوله ألى أن المراد « دولة سبا » أو « أمة سبا »

## \*\*\*

ومن اسباب التعقيد والالتباس نسبة الحادثة الى غير صاحبها ، فاذا الشتهر رجل بمنقبه نسبوا اليه كل ما ينطوى تحت تلك المنقبة ، فافاقات ينسبون اليه كل بنعو يكون عظيم ، والحكيم يروون عدت تلك النقبة ، كما ينسبون كل بناء الى سليمان أو ذى القرنين ، وينبغى الاتباه الى ذلك فى تحقيق الحوادث . لما فتح ابراهيم باشا ( إن تحقيق على ) النسام واشتهر بالمرامة والشدة كان من جملة ما ذكره من ادلة ذلك أن أمراة شكت اليه جنديا المتصبها لبنا شربه ، فأمر الباشا ببقر بطنه وجد اللين فيه ، وهده البتر قصاصا له والا قتل المرأة ، فلما بقر بطنه وجد اللين فيه ، وهده الحكاية ذكرها ابن بطوطة في رحلته قبل ابراهيم باشا بنيف وخمسمائة الحكاية ذكرها ابن بطوطة في رحلته قبل ابراهيم باشا بنيف وخمسمائة وقد تنفق كثير من أمثلة ذلك للمرب في أخبارهم القديمة ، فهم ينسبون بناء سد مأرب إلى كل عظيم من عظماء اليمن

ومن أسباب الاختلال مزج الدين بالتاريخ ، فترى في ما يروونه عن القدماء أكثر ما يراد به اظهار التقوى والارهاب من العقاب والتنبيه الى

<sup>(</sup>۱) الهلال ۱۹۳۷ سنة ۳(۲) أبن طوطة ۱۹۳۷ بع ۱

زرال الدنيا ، فقد ذكروا كثيرا من مدافن حمير وقراوا ما عليها من الآثار وتناقلوه فوصل الينا محشوا بمبالفات يراد بها العظة او الوعيد

واذا قرآت ما كتبه مؤرخو العرب عن تاريخ الجاهلية رايت عجبا من الخلط والتناقض والاختلاف ، ومن هذا القبيل اختلافهم في آلانساب وهو كثير في كتبهم ، ولم يتفق النسابون الا في القليل من انساب الملوك أو الأمراء ، بل أنهم لايتفقون غالبا الا في أنساب قريش . أما في أنساب الملوك الآخرين فيختلفون كثيرا ، قان ابن خلدون وابن السحق يقولان في نسب بحج اسعد ابي كرب أنه اسعد بن عدى صيفي ، والطبرى وابن الكابي وابن الكابي وابن الكابي أن الأثماء بن زيد الاقرن بن عمود أبير ذي الاقماد بن عمود أبير ذي الأخماد بن أبرهة في المنال الرائش بن قسيس بن صيفي ، وبين ابن أبير ذي الأخماد بن أبرهة في المنال الرائش بن قسيس بن صيفي ، وبين أبير للمة بن مازن بن منبه بن صعب بن سعد الهشيرة ، أو ابن منبه بن أبر سمعد ، أو بن صعب بن سعد الهشيرة ، أو ابن منبه بن صعب بن سعد المن يأد ين صعب بن سعد ، وابن خلدون وغيره يقولون أن مشبحب بن يعرب ، ويقول أبن اسحق أن يعرب هو ابن يشبحب ، ونسابة المبود يقولون أنهم من نسل سام المبود يقولون أنهم من نسل سام

واشرب من ذلك انهم مختلفون في نسب قحطان نفسه ، فمنهم من جعله ابن عمن بن ابن عامر بن شالح بن ارفكشاد بن سام ، وبعضهم جعله ابن يمن بن كن قدار ، وآخرون زعوا ان قحطان من نسل اسماعيل ، والاكثر على انه كان قبل اسماعيل بأجيال ، وقد صرح ابن خلدون أن العرب تتصرف في الاسماء الاهجمية بتبديل حروفها وتفييرها ، وهو ما يؤيد قولنا ، ومن أمثلة ذلك اختلافهم في ذي القرنين بين أن يكون الصحب بن مدائر من ملوك اليمن أو اسكندر المقدوني بن فيليب أو غيرهما (\*\*\*)

<sup>(</sup>ﷺ) بسود النبك آآن كل مايلاره مؤرخو المصرب من السيم المصرب الى عنائيين وقحطائيين ؟ كما سنبيته في موضعه ؟ وقعد اصبح من الثابت النا لا نستطيح التدويل على مايلاره مؤرخو العرب من قحطان ونسبه . وأفوقك فيما يتملق بقحقان ونسبه بتلخص قصا بلد .

ا أن فحسنان الذي يذكره الدرب هو يقطان الذي يرد ذكره في سفر التكوين ، ونسسبه الذي يتمان الذي يتمان الذي هذا الذي الذي هذا الذي الذي هذا الذي يتمان الذي هذا الذي يتمان الذي هذا الذي يتمان الذي يتمان الذي هم الدين الدين الذي هم الدين الذي هم الدين الدين الذي هم الدين الدين الذي الذي الذي الذي الدين الدين الدين الدين الذين الذين الذين الذين الدين ال

۲ ... طلعب بعض الروایات العربیة الی ان مابر هو هود المنبی ، وبلهب چهضیة الاخر الی استهدورا الی استهدورا الی استهدورا الی السندالین یفخوون هلیم من ذلك ربط لسب تحطان بالانبیاء ، وقال الهم ۶ وجغوا آن الصندالین یفخوون هلیم مع ذلك بأن فهم المنبوء والانبیاء ، منهسم الرسول ولهیم اسماعیل جدهم ، قابلودا آن یكون لهم استهدا ، البرساء خطص تحطانیون ، او ان یكون لهم است، یتصلل بنسبه اسماعیل ملی الاقل ؟ بنسبه اسماعیل ملی الاقل ؟ به حسل الدی یودد، الاخبادیون ، ولیس الدی المردد، الاخبادیون ، ولیس الدی المردد، آلاخبادیون ، ولیس الدی المردد، آلاخبادیون ، ولیس الدی المردون می المرد الله الله احد اولاد مایر و تحق اولاد ...

<sup>) ..</sup> لا يعرف الملعاء معنى هذا الاسم أو أصله و وهل هو أسم علم كانت تسليمي وتشهير به القبائل التي كانت تقيم جنسومي فلسطين ، أو أنه كان في الاصل أسم قبيلة ...

واختلفوا في نسب الحرث الرائش أول ملوك التبابعة عندهم ، فقال ابن السحق انه ابن على بن صيفي ، وابن الكلبي يقول ابن قيس بن صيفي ، والسهيلي يقول ابن قيس بن صيفي ، والسهيلي يقول ابن قيس در الملطاط بن عمر ابن أنه ابن ذي سدد بر الملطاط بن عمر ابن وائل ، والمسعودي يقول انه بن شداد بن الملطاط بن عمر ، واغرب من ذلك أن الواحد منهم قد يقول أنى في نسب الواحد قولين مختلفين ، فالطبري يقول في موضع أن الحرث الرائش من نسل سبا الاصفر ، ويقول في موضع آخر ما يؤخل منه غير ذلك . واختلفوا في نسب افريقش أحد ملوك التبابعة ، فقال ابن خلدون انه ابن المرت الرائش ، وقال ابن حزم أنه أخو الحرث الرائش . وقد ذكروا أن الرائش حكم ١٥٦ سنة ، وابرهة حكم ١٨٠ سنة ، فتكون بداية حكم افريش بعد بداية حكم أخيه بلائمائة وخعس سنين ، ناهيك بيدة حكمه هو فربما عاش على حسابهم خمسمائة سنة أو اكثر ، وقس ملى ذلك اختلافهم أن فيزهم بعضهم أن مني قبل انها من عنان

على أن هذا التناقض أو الخلط لا يخلو من حقيقة تاريخية على المؤرخ الباحث تجريدها من تلك الشبهات

# ماوصل الينا من اخبار العرب

ثم أن ما كتبه المسلمون في تاريخ الجاهلية على قلة المنابة في تحقيقه لم يصلنا شيء يصل الينا منه الا فصول في مقدمات كتب التاريخ العامة ، ولم يصلنا شيء ما كتب في هذا الشأن قبل القرن الثالث للهجرة ، وأقدم ما وصل الينا من أخبار الجاهلية على بد مؤرخي المسلمين فصول نشرها عبد الملك بن هشام المتوفي سنة ٢١٨ هد في السيرة النبوية المشهورة ، تطرق اليها في

\_ قريت وسادت القبائل الاخرى تغلب اسمالقاليه على القلوب ، أو الله أسم أدفى ثم احتبر على عادة الساميين جدا أعلى لعقد ص القبائل

و " لا تستطيع القطع مان الانتساب ال قعطان أو القحطانية كان معروفا عندالجاهليين ؛
 قطم بشر اللم ذلك القرآف الكربع و لم يرد لهذار في الكتابات الجاهلية ، أما النسب حد الجاهلية فالذي حياء فيمحو القضر أو الصعافية، وربا كانت القحطائية صروفة في المحاهلية الجميدة عنه القريبة من الاصطلام و إلى مذا لا يدل على أنها كانت معروفة في الجاهلية الجميدة عنه القريبة منه

وقد ناتش الاستاذ جواد على هذا المؤخروجاتاتية شاملة وختم كلامه قائلا : « برى نفر المستالة وشم كلام الله : « برى نفر المستاشة شين المنشرتين ان الاخبارين جدوا بتحطالهما الما التوراة ) هو طريق قراءتها » أو عن المستاد المستاد التي المستاد كانت لستاد طريق الما التحاب ، وقد وجدوا بين اسماء القبال اليمانية قبيلة اسمها قريب من هذا الاسم، وقد وجدوا نزاعا هيئة إين أهل متكواهل اليمن في المجنوب ، ومنهم قبيلة قسطان، فالقروا السمة واسمية قسطان سولية يقطان، في المستويد ، ومنهم قبيلة قسطان، فالقروا السمة واسمية قسطان سوليد يقطر حدا حقيقيا لليمنيين ومن نسبة لفسسه اليم من الافراد والقبائل »

سياق كلامه عن النسب النبوى رواها عن محمد بن اسحق المتوفى سنة 
101 هـ ، وهى قاصرة على نسب العرب الاسماعيلية وشيء عن الفساسنة 
والمناذرة ، وقصة سد مارب واستيلاء تبان اسعد على اليمن وغزوة يشرب 
الى ملك ذى نواس ، وقصة اصحاب الاخدود فى نجران واستيلاء العبشة 
على اليمن وعام الفيل وخروج الحبشة من اليمن ودخول الفرس اليها ، 
وشدرات عن ولد نزار ومضر كقصة عمرو بن لحى صاحب الاصنام ، وكلام 
في أوابد العرب وعاداتهم ، وبضعة فصول فى عرب الحجاز وتاريخ مكة الى 
بيت عبد المطلب بن هاشم فظهور النبي ، وهذا كله لم يستغرق أكثر من 
ستين صفحة من سعرة ابن هشام هنه 
ستين صفحة من سعرة ابن هشام هنه

وعاصر ابن هشام جماعة من الرواة اشهرهم ابو عبيدة والاصمعى وتوفوا في اوائل القرن الثالث للهجرة ، وهم اصل ما تنوقل من أخسار المرب واشمارهم وآدابهم وعاداتهم ، ويتخلل ذلك بعض تاريخهم لكنهم لم يتركوا شيئا ملدونا ، وبلى ابن هشام بن قتيبة صاحب كتاب المعارف ( توفي سنة ٢٧٦ هـ ) وفيه فصل في انساب الهرب حسب التسلسل والتماقب بلا حوادث الا شلرات عن اليمن وفسان والحيرة ، ونحو ذلك الزمن ظهر اليمقوبي المشهور بابن واضح المتوفي سنة ٢٧٧ هـ ، والف تاريخا في جزابر ، الاول في التاريخ القديم وفي جملته فصل في قدماء الهرب

#### \*\*\*

ويلى هؤلاء طبقة نبفت فى القرن الرابع للهجرة ، أولهم الطبرى المتوفى سنة . ٣١ هـ ، فقد صدر كتابه الكبير بفصول فى أخبار عاد وثعود وملوك المين والحجاز، وفعل مثل ذلك المسعودى المتوفى سنة ٣٤٣ هـ ، فى الجزء الإول من كتابه مروج اللهب ، وممن دون تلك الاخبار بشكل تاربخ حعزة الاصفهانى المتوفى فى أواخر القرن العائمر للميلاد ، له كتاب موجز فى «سنى ملوك الارض» ذكر فيه شيئا عن أنساب حمير ودول العرب من غسان ولحم ولاد أفقلا عن ملوك الغرس وغيرهم ، وأنما هو يهتم بسنة الولاية والوفاة، وماصر هؤلاء أثنان من كتاب الآدب ذكرا شيئا هن حوادث الجاهلية ، وماصر هؤلاء اثنان من كتاب الآدب ذكرا شيئا هن حوادث الجاهلية ، وهما ابن عبد وبه صاحب الاغانى المتوفى سنة ٢٥٣ هـ ، وأبوالفرج كاتب له شأن كبير فى هذا الموضوع ، نعنى الهمةانى المتوفى سنة ٣٣٤ ما كاتب و صفة جزيرة العرب ، ويعرف بأبن الحائك ، فقد وصف تلك عام باخر عظيم العمية اسمه «الاكلي» الم يوجد منه الا قطعة نشرها

المستشرق مولر وفيها وصف أبنية اليمن وآثار ملوكها كما كانت في ايامه

ثم جاء أبو عبيد البكرى المتوفى سنة ١٨٧ هـ ، صاحب القاموس الجغرافي المعرف باسم « معجم ما استعجم » قصدر كتابه بعقدمة حسنة يه خدا الموضوع غير ما جاء في تضاعيف الكتاب ، واعقبه ياقوت الحموى في صاحب « معجم البلدان » المتوفى سنة ١٣٦ هـ ، فضمن كتابه قوائد كثيرة مناحبة ، واخذ ابن الاتي عن الطبرى ، وعن ابن الالي اخذ ابن الاتي عن الطبرى ، وعن ابن الالي اخذ ابن الذي تعزيف أعلما بعد هؤلاء وأطال ابن خلدون ، فقد جمع في الجزء الماثي من تاريخ الجاهلية اخذه من سواه ، وأهم من كتب في تاريخ الجاهلية اخذه من سواه ، فاقود لكل دولة أو أمة نصلا ، فجاء ما كتبه أوفى من سواه ، ولكنه لا يزيد بجملته على مائة فصلا ، فعجاء ما كتبه أوفى من سواه ، ولكنه لا يزيد بجملته على مائة واربين صفحة بقطع هذا الكتاب ، وهو أطول ما كتبه القدماء عنهم

ويعد من المصادر العربية لتاريخ العرب قبل الاسلام أيضا أشعار الجاهلية المجموعة في مثل حماسة أبي تمام وجمهرة أبي دريد وكامل المبرد وطبقات ابن تتيبة ونحوها ، وأفيدها في هذا الموضوع القصيدة الحميية لنشنوان من سعيد الحميري من أهل القرن الخامس للهجرة ، ذكر فيها ملوك حمير والاذواء والاقيال متسلسلة ، ومن قبيل الفوائد التاريخية الإمثال المديدة وإجمعها كلها كتاب « مجمع الامثال » الهيداني (هي)

(چه) تنقسم الاخبار التي لدينا من المصربخلال الفترة السابقة كلاسيلام وباشرة ... وهي التي تهرك بالجاملية التحسانية ... التي تلالقانسام ، وهي :

الاول : تاريخ مرب المجاز خسلال القرنين السابقين على الاسلام وهو وانسسح بعض الونسرح > لان عرب من الدولة الاسلامية منوا به على أنه جوم مكمل لتاريخ الاسلام > ثم ان الونسار التي رويت عن هذه المفترة وفيسيرة يضرج منها المؤرخ يحقائل هامة تكمل ما فات رواة الإخبار ، ثم أن إيات القرآن تلقى ضوماباهرا على أحوال ألعرب خلال هسله الفترة وتلدك بعض الإحاديث المبرية

الثاني : اخبار القبائل الترتبك شمال شبه البوررة والامارات التي أقاموها ، مثل أمارة المناذرة اللغيين وامارة الفساسنة وهرواتسعة بعني الشيء ، لقرب عبدها بالاسلام مناهية ولاتسانها ببلاد متحضرة مرفته تلوين التواريخ من قاحية أخرى

الثالث : اخبار تتصل ببقية عرب شسيه الجزيرة أ سواء من كان منهم في الهين او في للب الجزيرة أو أطرافها الدرقية والجنوبية، وهي مضطربة نافصة الرب الي الاساطير منها الى التواريخ ؛ الا قيما يتصل بما استقاه الورخون من الآثار ونقوشها فهي محققة الى حد بعيد

وقد ذكر جرجى زيدان المستفات الرئيسيةالتي تسسيقي منها ما كديسا من مادة مامة من الربغ العرب قبل آلاسلام ، وتكنام يغير التي المبادد التي نقلت عنها أو التي أصحاب الروايات الإسلامية الاولى ؛ وهسم المسئولون هما في همله المسسنفات من مادة الربيعة ، واهم مؤلاد :

عبيد بن شرية ، وهو من أهل صنعاء على قول بعضى الأورخين او من أهل الرقة على قول يسفيم الآثرخين او من أهل الرقة ها قول في قول يسفيم الآخر ، وكان قصادا حافظ الأنجاد أو وأضع ، وقد ظهر واشتهر أمره في بلاط معاورة بن إيي سنيان ، وتسبب البه كتب كثيرة على كساب الأمثال وكتاب الملاولة وأخيار الملافية على كساب الملافة وأخيار الملوسة وأخيار الملوسة في مواد حمر ، في حيدريلد بعنوان : أخيار الموسية المرافعي في أخيار الموسيق وأضعارها وأنسابها في مد وقد أشعار موضوحة كثيرة منسوبة اليقمان وهاد ولدور والتبابعة ومن المهم ، وهر المرافع المال بالموسيقية المنابعة ومن المهم ، وهر المرافع المالر بالاسرائيليات في المنابعة عنه الى التغريق وهو مثائر بالاسرائيليات في

## ٢ - الكتب في العربية

والمسادد غير العربية لتاريخ الجاهلية اقدمها التوراة ، وفيها شيء عن أحوال الأمم العربية في سفر التكوين ، وجاء ذكر بعض ملوكهم وقبائلهم في سفر الايام وسفر نحميا وسفر المكابيين وغيرها وهو قليل

ويلى التوراة تاريخ هيرودتس (٨٠) ـ ٢٥ ق.م) الرحالة اليوناني ابي التاريخ ، المتوفى في أوائل القرن الحامس قبل الميلاد ، وقد جاء ذكر العرب فيه عرضا في الناء الكلام عن الحروب بين الفرس والمصريين على عهد قمبير في القرن السادس قبل الميلاد ، ثم بروسوس مؤرخ الكلدان المتوفى نحو سشة وأعالم سيدس ، وريودورس الصسحلي ، وكلهم من مؤرخي اليسونان وجغرافييهم قبل الميلاد ، ذكروا بعض قبائل العرب ومدنهم . وفي أوائل النصرانية نبغ استرابون الرحالة اليوناني المتوفى سنة ٢٤ م ، فأفرد للعرب في العرب خاصا في الكتاب السادس عشر من مؤلفه الجغرافي ، ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم على عهده ووصف كثيرا من أحوالهم التجارية والاجتماعية العرب وقبائلهم على عهده ووصف كثيرا من أحوالهم التجارية والاجتماعية

به وهب بن منيه من اهل ذمار في اليمسن ، ويرجع أنه بهودى الأصل ، واليه تنسب اكثر الأسرائيات المشورة في الأسرائية وقال : « أراضمي الامرائيات المشورة وقال : « أراضمي تهب الله العال الذي يمسين تكنا » « وكان يوم أنه يتقل الهوائية والسريانة والمصريات مومظم المبارة من المبدى وضعب الربه التيادت ، وينسب اليه كتاب « المؤلد المترجه من حصي والمبارهم وطر ذلك » و « كتاب المفارى» الذي ذكر المستشرق الإلمائي كارل هيئريش بكر أن هناك المنطق وراك منطق وراك منطق وراك هيئريش بكر أن هناك والتي المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة والتيانية التيانية المنافقة على المنافقة على المنافقة ا

ابو المنذر هشام بن محمد بن السائبالكلي النوق سنة ٢٠٤ أو ٢٠٦ وهو أقرب أولئك الرواة الى منهجالمارخين > وقد الهمه معاصروه بالسكليه

ابر عبيدة معمر بن ألشنى التيمى المتوفيصـة ٢٠٨ أو ٢٠١ أو ٢١٠ ، ومعظم اخباره صمن السيرة ، وهو مؤرخ مدلق وان كان بافوت بنهمه بأنه كان شعوبيا بطحن في الإلساب معمد بن اسحق صاحب سيرة الرمىسول( صلعم أو وقد وصلنا كتابه برواية ابن هشاء) وهو الخرب ألى المعدلين مثلة الى المؤرخين في ضبحه ، واخباره صحيحة في الغائب

أبر مالك كتب بن ثبلة الترقي وابتهميد، وأصلهما يجوديان ٬ وحما يدخسلان في دمرة الإخبارين الذين يسميهم العرب أولاد الكاهاري، ومنظم اخبارهم من النوراة والكتب الأسديمة أبو محمد العسن بن احمد الهمسداني النوف سنة ٢٣٤ للهجرة ٬ وكان من أوسسمج النامي طلما بأخبار البن ومن اللامهم على قراءة الفط المسند ٬ وهو صساحب كتساب « الاكليل » أوفق مراجعنا العربية من تاريخ اليمن القديم

نشران بن سميد العميرى المتوفى سنة ١٩٧٣ وهو صاحب « القصيدة الحميرية » التي لا سنتني من قرامتها من بريد ان يطلع علي لارية المحرى القديم ، وله كتاب يسمى « نسسمس العلي ودواة كلام الهرب من الكلوم »

> وفيما مدا ذلك متألف مستقون اخرون اقلهن عثولاء أهمية ؛ انظر عنهم : حمين نسار : الكتابة الفنهاة أن الادب لمربى ، من ١٧٧ وما يمدها جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ، حد ا ص ٣٩ وما بعدها

وحملة اليوس غالوس الشهيرة لفتح جزيرة العرب وما كان من قشله في نحو اربعين صفحة ، وجاء بعده مؤلف نجهل أسمه الف كتاباً في وصف سواحل البحر الاحمر وشواطئ المعيط الهندي سماه د الطواف في بحو اربتريا ثم بلينيوس، ثم يوسيفوس الاسرائيلي (يسمى أيضا يوسف اليهودي) وكلهم توفوا في القرن الأول للميلاد ، وقد ذكر يوسيفوس شيئا عن عمالقة وهم في كتابه آثار اليهود وفي أواسط القرن الثاني للميلاد نبغ بطليموس القلدذي فالف حفرافيته الشهيرة جمع فيها كل ما عرفه اليونان قبله من احوال العالم ، كما فعل ياقوت بجفرانية العرب ، وخصص بطليموس حزماً من كتابه لبلاد العرب ؛ فذكر مدنها وقبائلها وعين الاماكن باعتبار الدّرجات طولًا وعرضها بشرح وافى ، ووصف كثيرا من أحوال العرب التجارية وغيرها . ويليه اربان وهيروديان وأوسابيوس ، واثناسيوس وزينو فون، وهيرونيموس ، وفيلوسترجيوس، وبروكوبيوس، واستفانوس ما بين سنة ١٦٠ و ٢٧٥ للميلاد . وكل منهم أورد شيئًا من أحوال العرب عرضًا لايخلو من فائدة ؛ وانما الرجع فيما وصل الينا من كتابة اليونان عن العرب الى استرابون ، وبلينيوس، وبطليموس، وصاحب كتاب «الطواف» الانف الذكر، فانهم جمعوا ماقاله سواهم وفصلوه . ولهؤلاء المؤلفين ـ على شتت ماكتبوه \_ فضل كبير على تاريخ العرب ، فانهم أوضحوا كثيرا من غوامضه فلكروا دولا وقبائل وأماكن لم يعرفها مؤرخو العرب على الاطلاق، كدولة الإنباط والمعينيين والسبابين وغيرهم مما سنأتى على تفصيله

وهذا جدول باسماء علماء اليونان الذين ذكروا العرب أو تاريخهم أو ما يتعلق بهم ، مرتبة حسب سنى وفاتهم ، اذ قد يجىء ذكر أحدهم في إثناء الكلام فيجب على القارىء أن يعرف سنة وفاته

|    | NJ. | سئة الو | الاسم                 | ı  | au, | سئة الر | الاسم               |
|----|-----|---------|-----------------------|----|-----|---------|---------------------|
| ٢  | ب   | 14.     | ابولودورس             | ŀ  | ق   | 1.3     | هير ودالس           |
| 10 | D   | 18.     | بطليموس القلوذي       | þ  | 3   | 717     | ليو فراست           |
|    | 3   | 140     | اریان                 | ข  | D   | ٣       | بروسوس              |
| 3  | ))  | 40.     | هيروديان              | ь  | 'n  | 40.     | ارسطون<br>ارسطون    |
| D  | Þ   | ٣٤.     | اوسابيوس              | Э  | 3   | 118     | الراتوستنيس         |
| 1) | ď   | 777     | التاسيوس              | э  | 3   | 180     | اغاثارسيدس          |
| )  | B   | 401     | ا زينو قون            | *  | 3   | ٨.      | ديودورس الصقلى      |
| 1) | 1   | ٠٢3     | هرونيموس              | ٢  | ب   | 37      | ستر أبون            |
| n  | 1   | 673     | فيلوسترجيوس           | 'n | D   | 71      | بليثيوس             |
| Ŋ  | ¥   | are     | بروكوبيوس البيزنطي    | 3  | 10  | ٨.      | صاحب كتاب «العلواف» |
| *  | *   | ) YF0   | ا ستيفانوس البيزنطي ( |    |     | 14      | يوسيفوس             |

<sup>:</sup> انظر من مؤلاء المؤرخين والمخسراليين من الاغربق واقلائين (هـ) (Ch. Forster: The historical geography of Arabia; 2 vols.

# الصادر النقوشة على الآثار

## في بلاد العرب

قد رابت فيما تقدم انه ليس في الكتب المربية أو غيرها مما كتبه القدماء كتاب وأف بتاريخ المرب قبل الاسلام ، وأنما هي نتف متفرقة يجتمع منها تاريخ ناقص ، كما كان تاريخ مصر القديم قبل حل الخط الهررغليفي ووراءة الآثار المنقوشة به ، وكما كان تاريخ بابل واشور قبل حل الحط المسماري أو الاسفيني . وللمرب آثار ربما لا تقل اهمية عن آثار مصر وبابل ، قد طربتها الرمال في اليمن والجواز وغيرها ، عليها نقرش حميرية اتد طربتها الرمال في اليمن والجواز وغيرها ، عليها نقرش حميرية اتيح كشفها ودرسها لانجلي تاريخ المرب القديم انبعلاء حسنا كما انبطي التيح كشفها ودرسها لانجلي تاريخ المرب القديم انبعلاء حسنا كما انبطي القاحة شاق وقيه خطر ، على أن ذوى الهمة والميرة من أهل أوربا لم القاحة شاق وقيه خطر ، على أن ذوى الهمة والميرة من أهل أوربا لم ياخروا وسما في كشف ما تيسر من الآثار في انحاذ مختلفة من بلاد المرب شمالا وجوب ال كان العرب ولا اليونان يعرفونها ، ولايضاح ذلك فلكر تاريخ طخيره من الكلام فيها الى قسمين : آثار الجنوب باليمن وحضرموت ، وآثار الشمال في الحجاز ومشارف الشام

## آثار اليهن وحضرموت

الفضل الاكبر في فتح طريق الاكتشاف ببلاد المرب للألمان من اواسط القرن الثامن عشر ، وكان السبب في ذلك أن الافرنج في أسفارهم الى الهند عن طريق البحر الاحمر ومصر ، سمعوا ما يتناقله أهل شواطىء الهمن وحضرموت عن آثار الابنية المدفونة في رمال تلك البقاع ، وعليها اليمن وحضرموت عن آثار الابنية المدفونة في رمال تلك البقاع ، ومليها والسحث في تلك الاثار وقراءتها عالم ألماني اسمه ميخالس ، من أسرة عريقة في العلم والفلسفة واللاهوت ، ولد في سنة ١٩٧٧ ، وتوفي سنة ١٩٧١ في ألعلم والفلسفة واللاهوت ، ولد في سنة ١٩٧١ ، وتوفي سنة ١٩٧١ ويكان فيه ميل الى نبد التقاليد والعمل بأحكام العقل والبحث عن الحقائق ، ويعدونه الحلقة الموسلة بين أهل التقليد وأهل النظر ، وانتقل سنة ١٩٧١ الى جوننجن وتعين أستاذا للفلسفة فيها ، وظل هناك حتى مات ، ولكنه كثير العائق في كان كثير العائلة في المويد رتبة « فارس » ، وكان كثير العناية في الحث عن الخواه ملك السويد رتبة « فارس » ، وكان كثير العناية في الحث عن ويوديك الخامس ملك الدانهان سنة ١٧٥٦ ، تشكيل لحنة تلهم ويونيديك الخامس ملك الدانهاد سنة ١٧٥٠ ، تشكيل احنة تلهم ويونيديك الخامات وقدامه وأمره بتشكيلها ، فشكلها من « تلكيل لحنة تلامه عن بلاد البعن المحمد وامره بتشكيلها ، فشكلها من « تشكيلها من « تلكيل لحنة المحمد وامره بتشكيلها ، فشكلها من « تلكيل المحنة وعليه المحمد وامره بتشكيلها ، فشكلها من « تلكيل المحنة وعليه المحمد وامره بتشكيلها . فشكلها من « المحمد وامره بتشكيلها . فشكيل المحنة وسلمه ما يتناقله البقاء . فشكيل المحنة وسلمه ما يتناقله البقاء . فشكيل المحنة وسلمه ما يتناقله البقاء . في المحمد وامره بتشكيلها . في المحمد وامره بتشكيل المحمد وامره بتشكيلها . في المحمد وامره بتشكيلة والمحمد وامره بتشكيلة المحمد وامره بتشكيلة والمحمد وامره بتشكيلة والمحمد وامره بتشكيلة وامره وامره بتشكيلة وامره وامره بتشكيلة والمحمد وامره بتشكيلة وامره وامره بتشكيلة وامره وامره وامره بتشكيلة وامره وامره وامره وامره وامره وامره وامره وامره

خمسة علماء برئاسة كارستن نيبوهر ، وجعل غرض تلك الرحلة تعقيق بعض المسائل المتعلقة بالتوراة ، من حيث الجفرافية وعادات الشرق والمحصولات الوارد ذكرها في التوراة ، وبعض الأوبئة التي كانت وما زالت تفد على الشرق ونحو ذلك

تشكلت اللجنة من الاسسالة فون هافي عالم باللغات الشرقيسة ، وفورسكال عالم بالتساريخ الطبيعى ، والدكتور كرامر طبيب الوقسد ، ووررىغايند الرسام الحفار ، واخيرا نيبوهر الجفرافي . فاقلع الجماعة من كوبنهاجن في أول سنة ١٧٦١ ، فمروا بازمي ، فالاستانة وعرجوا بمصر ومنها بالبحر الاحمر الى اليمن ، فوصلوها في آخر سنة ١٧٦٦ . وفي أواسط السنة التالية توفي قون هافي في شا > وفورسكال في ريم ، فشق ذلك على الباقين واعتقدوا فساد اقليم اليمن ، وخافوا على انفسهم فظلوا في طريقهم الى بومباى ، فتوفى في ذلك الطريق بورنفايند ، ثم كرامر سنة ولا رجع كتب في رحلته كتابا وصف فيه ما شاهده أو سمعه عن بلاد ولم بحث في المرب ، عطيع غير مرة ونقل الى معظم لفات أوربا ، وهو أول كتاب ببحث في اكار المرب القدماء ، ومن جملة ما قاله : « أن مدينتي ظفار وحدافة فيهما تقوش لا يقور الا البود ولا الموب على قراقتها الهود ولا الموب على قراقتها ( ولا) ( ) ( ) ( ) ( )

وفى أوائل القرن التاسع عشر وفق شسامبليون الفرنسى الى حل الهيروغليفية ، فتعلقت آمال المستشرقين بحل كتابة الهين ، وأخلت الحمية المستشرق الالمانى زنسن فسافر الى اليمن سنة ١٨١٠ ، مستفيئا بما قاله نيبوهر ، فلم يجد فى حدافة ولكنه عشر فى ظفار على ثلاثة تقرش نسخ واحدا منها ونقل الآخرين ، ورجع الى مخا فوجد هناك خمسة تقوض لم يستطع نسخ غير اثنين منها ، ونظرا لتسرعه فى النقل لم يستفد العلماء من تعبه . وشاع ذلك فى أهل الرحلة ، فأصبح الضباط الانجليز المسافرون الى الهند إذا مرت سفنهم بشواطىء اليمن بحثوا فى آثارها ، فعش ضابط اليمهه ولستد سنة ١٨٣٨ على نقوش حمرية فى صخر من بقايا قلعة يقال لها حصن غراب ، واهتم العلماء بقراءة ذلك النقش فلهبوا فيه كل ملمه ب ، ولم يضبطوا قراءته الا بعد اهوام

وكان مع واستد على تلك الباخرة ضابط اسمه كروتندن ، وجد في صنماء بضعة نقوش قبل له انها محمولة من خرائب مارب التي كان فيها السد المشهور ، ووقف غير هؤلاء على امثال هاده القطع مما لا أهميا

Carsten Niebuhr, Riesebeschreibung nach Arabien und andern undiegenden Laendern Koepenhaven 1772-1838 2 vols.

دبرى لها . فالبادىء بالتنقيب عن آثار اليمن الالمان ثم الانجليز ثم أتى دور الفرنسيين ، وكانت خدمتهم أوسع مجالا وأكثر ثمرا ، وأول من أقدم على ذلك ارنو ، اخترق اواسط اليمن سنة ١٨٤٣ ، وعاد ومعه ٥٦ نقشا نقلها عن آثار صنعاء والخريبة ومارب وحرم بلقيس . وكان أرنو صيدليا لامام صنعاء ، وله معرفة بالمسيو فرسنل قنصل فرنسا بجدة ، فأشسار فرسنل عليه أن يلهب الكتشاف آثار مارب ، التي يتحدث ألناس بأخبارها وهي من عواصم مملكة اليمن الكبرى ، فأطاعه واصطحب قافلة أظهر اً حَالِها الفَقْرِ وَالْمُسَكِّنَة ، فَقَاسَى فَي تلك الرحلة من العداب من الخوف والتعب ، لاتهم كانوا يكلفونه ما لا طاقة به ، ثم استفشوه واختلفوا في ماهيته ولم يتركوا له قرصة ينسخ فيها النقوش أو يطبعها ، فكان يُغملُ ذلك سرا تحت خطر القتل • وقد أثر الاقليم في عينيه فأصيب برمد دهب ببصره ، فعاد الى صنعاء اعمى ، فأرسل ما كان قد نسخه الى صديقه فرسنل . وقد نشرت اخبار تلك الرحلة ونقوشها بالمجلة الآسيوية في عدة أجزاء منها . وفي بعض هذه الاجزآء خريطة سد مارب ، وهو أول من تبكل من مشاهدة آثار ذلك السد . وقد حل نقوش أرنو التي نحن في صددها المستشرق اوسياندر الشهير سنة ١٨٤٥ (١٨)

## \*\*\*

وتكاثرت النقوش عندهم ، ولكنهم لم يكتفوا بما حلوه منها فتشكلت للعمل في هذا السبيل جمعية الآثار السامية وجعلت من أهدافها تكوين لا مجموع للنقوش السامية » واهتم وزير المسارف في باريس بارسال المستشرق يوسف هاليفي سنة ١٨٦٩ م ، في الطريق الذي مشي فيه أرنو المستشرق يوسف هاليفي سنة ١٨٦٩ م ، في الطريق الذي مشي فيه أرنو على منقول بأحرف عبرائية فقلل ذلك من أهبيتها ، وإنما أضطر هاليفي ننقلها على هذه الصورة التماسا للسرعة ، وخوفا من مفاجأة العرب له وهو ينقل على هده الصورة التماسا للسرعة ، وخوفا من مفاجأة العرب له وهو ينقل الصلاة ونقل ما ينقله خلسة ، واكتشف هاليفي في رحلته هذه بلاد الجوف التي التي مر بها اليوس غالوس القاتح الروماني ، ولم يكن الجفرافيون يعرفونها ولا يعرفها الهل صنعاء انفسهم مع قربها منهم ، وادتحل من الجوف الي نجران ، واكتشف «معين » عاصمة دولة المهينيين التي ذكرها اليونان بين نجران ، والترب إيوم وفها ، وسياتي تضييل خبرها ، وقرا في

Joseph Arnaud : Rélation d'un voyage à March dans Journal Asia- (\*) tique, 1848-1874.

النقوش التي اكتشفها اسماء عدد غفير من ملوك اليمن وآلهتهم وبلادهم وقبائلهم لم يكن معروفا من قبل (﴿)

ثم عاد الالمان الى الاهتمام بآثار اليمن مشسل اهتمامهم بسائر احوال الترق ، وآكثرهم عناء في خدمة هذه الآثار ادوارد جلازر فقد ارتاد اواسط البين مرارا وصل في بعضها الى مارب نفسها ، وهو ثالث افرنجى وطئها وتفقد آثارها وعاد سللا ، وقد نقل معه نحو الف نقش منها ومن غيرها ، بينها نقوش في غاية الاهمية بعفسها تلريخى يذكر بناء سد مارب واصلاحه وبعضها لقد ذلك ، ولم ينشر منها الا القليل ، والف كتابا في تاريخ بلاد السرب القديمة وجفرانيتها ، لم ينشر منه الا الجزء الثاني وهو القسم الجفرافي سنة ، ١٨٩ ، والناس في شوق عظيم للاطلاع على سائر النقوش وطلى القسم التاريخى من كتابه ، على انه الف كتبا آخرى من الخبشسة وغيرها كلها بحث ودرس (\*\*\*)

وحاول الوصول الى مارب جماعة غير هؤلاء الثلاثة فعاتوا في الطريق ، منهم هوبر الفرنسي ، ولانجر النمساوى (١) . ومن الانجليز الذين ارتادوا جنوبي جزيرة العرب ثيودور بنت ، كشسف في حضرموت آتارا هامة ، وكذلك هريس وغيره (٢)

فقى متاحف أوربا ومكاتبها الآن عدد كبير من آثار اليمن ، بعضها منقول بالرسم منقول بالرسم منقول بالرسم أو المجر أو البرونر في ألواح أو أحجار ، وبعشها منقول بالرسم أو الطبع يزيد عددها على ألفين ، نشر منها جانب كبير في المجادت الشرقية الالمانية والفرنسية والانجليزية ، وأشهر اللدين استفاوا في حلها أوسيائلر وهالمني ومورتمان ومولر وجلازر ودرزبورج وهومل ، ولهادا الاخير كتاب باللغة المانية في نحو اللغة المينية والسبابة ( الحميرية ) وصرفها وقراءتها المائلة

## الار شمالي جزيرة العرب

أما شمالى جزيرة العرب فقد أصابه مثل حظ الجنوب ، من حيث اهتمام المستشرقين بارتياده ، فعثروا فيه على آثار هامة ، ووقفوا على بقايا دولة الإنباط التي لابعرف العرب عنها شيئًا . ولها في تاريخ اليونان ذكر كثير ،

Joseph Halévy, Voyage, dans Bulletin de la Société de la géogra- (\*) phie 1873 et 1877.

Rapport sur une mission archéologique dans le Yemen, dans J.A.
 Série 6 vol. XIX 1874.

Eduard Glaser, Reise nach Marib in Mitteibungen der vordenasia (\*\*) tischen Gesellschaft (Beilage der Allgemeinen Zeitung) Berlin 1888 Num, 298

وكتابتها تعرف بالتبطية وجدوا منها نقوشا كثيرة على آثار بطرا مدينة الملا وآثار الحجر مدينة تعود ( مدائن صالح ) . واكتشفوا في العلا وحوران وغيرهما آثارا عليها نقوش بالمند ( الخط الحميرى ) مع بعض التغير فسعوه باسماء اصطلحوا عليها ، منها الآثار الصغوية في جبسل الصغا بحوران ، واللحيانية والثمودية فضلا عن آثار تدمر وغيرها مها سباني تفصيله في مكانه

وائسهر اللين ارتادوا شمالي بلاد العرب أو اكتشفوا آثاره أو قراوا نقوشه بوركهارت ، وجراهام ، ووترشسستاين ، وبلجراف ، وفوجه ، ووادتتن ، ودوتي ، وأوبتن ، وبلنت ، ودوسو ، ففسلا عن هاليفي ، وسولر ، وليتمن ، وهومل ، وديرنبورج ، وغيرهم من اللين السستفلوا يأحوال اليمن ، والآثار التي اكتشفها هؤلاء وغيرهم في شمال جزيرة العرب يست عربية وائما هي سامية ، بعضها فينيتي ، والبعض الآخر آرامي خروا عليها في فينيقية ، ومواب ، وزنجرلي ، وتيمساء ، وفي بطرا ، والعلاء ، والحجر ، والصفا ، وبصرى ، وتدمر

واقدم النقوش التي اكتشفوها في هذه الاماكن لا يتجاوز تاريخها القرن انتاسع قبل الميلاد ، واحدثها في القرن الثالث بعده ، وهي مكتوبة باقلام ختلفة ، أشهرها الفينيقي ، والآرامي ، والنبطي ، والتدمري ، والمسند . واكثرها ادعية أو أخبار محلية وقتية أو دينية ، قلما أفادت التاريخ على ا اجماله الا من حيث ورود اسماء بعض الملوك أو القواد أو الآلهة التي نساعد على تحقيق الحوادث المدونة في الكتب

وبالجملة ان ما اكتشفوه من الآثار المنقوشة فى بلاد العرب ــ على قلة وسائط الاكتشاف ــ قد أوضح كثيرا من الحقائق التاريخية وذكر دولا رحوادث لم يلكرها التاريخ العربي ولا اليوناني

## المصادر المنقوشة خارج بلاد العرب

ونريد بها آثار بابل ، وأشور ، ومصر ، وفينيقية ، وقد يتبادر الى المدن أن هذه الآثار بعيدة عن أحوال العرب وتاريخهم ، ولكنهم وقفوا في آثار بابل على نقوش بالحرف المسمارى ، استفادوا منها كثيرا عن تاريخ المرب القديم على عهد العمالقة أو العرب البائدة ، مما لم يذكره العرب ولا اليونان ولا وجدوه في نقوش بلاد العرب باليمن أو الحبساز أو غيرها ، فاستدلوا مثلا من قراءة آثار بابل وأشور على تأييد ما ذكره بروسوس مؤرخ تلك الدول من قيام دولة عربية تولت بابل بضحة قرزن في الالف قبل الميلاد ، وآثار صفر أيدت سيادة العمالقة على مصر نحو ذلك الزمن على ما سنفسله في مكانه ، فضلا عما كان من اكتساح المعريين لبلاد العرب بعد ذهاب سيادة هؤلاء عن ذينك البلدين

فقد عولنا في تأليف هذا الكتاب على ما كتبه العرب بعد تمعيصه وتنقيحه ، وعلى ما جاء في التوراة ، وما كتبه اليونان والرومان ، وملا استخرجه علماء الآثار من قراءة النقوش في بلاد العرب جنوبا وشمالا ومانا استخرجوه من آثار بابل واشور ومصر الى هذا العام ( ١٩٠٨ ) بلهرية أو الانجليزية أو الفرنسية أو الالبلنية الاطالمناه وتفهمناه ، وهذه أهم الكتب التي استعنا بها في تأليف. هذا الكتاب نذكرها يحسب لفاتها وترتيبها باعتبار الابجدية :

## اولا \_ الكتب المربية

|       | يسلته | مكان طبعه و     | اميم ولله             | أسم الكتاب                       |
|-------|-------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
|       | 1740  | بولاق           | آبو القرج الإصفهائي   | الاقاني ، ٧٠ جورا                |
|       | 1366  | ليبسك           | حمزة الاصفهائي        | تاريخ سنى اللوك                  |
| 33-   | 1880  | لينن            | الطيرى                | « الأمم واللواء ؟ ١١ ج           |
| . In  | 1441  | ليدن            | ابن واضح اليمتويي     | « اليعقوبي                       |
|       | 1140  | بولاق           | ابن هشام              | السيرة النبوية ۽ ٣ يو            |
| 4     | TAAC  | لينن            | أيو محبد الهبدائي     | صغة جزيرة المرب                  |
| ))    | 19.5  | لينن            | أبن قتيبة             | طبقات الشمراء                    |
| h     | SAYE  | بولاق           | ابن خلدون             | المير وديوان المبتدا والغير، ٧ ج |
| . 20  | 17.0  | ممن             | این هید ریه           | المقد الغريد ، ٣ أجزاء           |
| . 10  | 17.7  | 13              | ابن الالم             | الكامل ، ١٢ نجزوا                |
| . 10  | 1143  | ж               | البرد                 | , D                              |
| ٠     | SOAL  | جوتنجن          | این درود<br>این درود  | كتاب الاشتقاق                    |
| . 10  | 15.7  | شالون           | البلقى                | « البدء والتاريخ ، 3 بي          |
| . а   | 17    | ممر             | ابن التيبة            | ( Balcie                         |
|       | WAI   | ليدن            | <br>الثماليي          | لطائف المارف                     |
|       |       | (لقسطاطينية     | أبو الفداء            | المُحْتصر في أخيار البشر ءهي     |
| - 20  | 14.40 |                 | السندودي              | مروج الذهب ، جزان                |
|       |       | جوتشجن          | ياقوت ألمبنئ          | الشترك وضما                      |
| . 10  |       | ليبسك           | بالوت الحبوى          | معجم البلدان ، ٦ ابجزاء          |
| LTR.  |       | جو تنجن         | باتو- السوق<br>البكري | معجم ما استعجم ، جزائر           |
| 4.000 | Diff  | - DE            | القلقشندي             | تهاية الارب في أنبائل العرب      |
| 230   | 1444  | بهره            | ميردوس<br>ميردوس      | هرودولس                          |
|       | PM-M  | ج نے العاب قبار |                       |                                  |

#### ثانياً \_ الكتب الانجليزية

| Alexander, Biblical Literature, 3 vol.,                                                                              | hiladelphia | 1866           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Babylonian Expedition, vol. III                                                                                      | >           | 1905           |
| Bent, The Sacred City of the Ethiopians,                                                                             | London      | 1893           |
| Browne, Literary Hist. of Persia, 2 vol.                                                                             |             | 1906           |
| Brugsch Bay, History of Egypt under the Pharach                                                                      | s, 2 vol. » | 1881           |
| Burton, The Land of Midian,  > The Gold mines of Midian,                                                             | London<br>» | 1879<br>1878   |
| Clane, Library of Universal History, 8 vol.,                                                                         | New-York,   | 1897           |
| Clay, Light on the Testament from Babel,                                                                             | London,     | 1907           |
| Cooke. North Semitic Inscriptions,                                                                                   | Oxford,     | 1903           |
| Doughty, Travels in Arabia Desert,                                                                                   | Cambridge,  | 1888           |
| Edwards, The Hammurabi Code,                                                                                         | London,     | 1904           |
| Forster, Historical Geography of Arabia, 2 vol., Gibbon, Roman Empire, 2 vol.,                                       |             | 1844           |
| Harris, Journey through the Yaman,                                                                                   | London,     | 1893           |
| Heeren, Historical Research, II,                                                                                     | Oxford,     | 1833           |
| Hill, With the Bedwins,<br>Josephus, Antiquities of the Jews,<br>Journal of the Royal Asiatic Society, several volum | London,     | 1891<br>4-1907 |
| King, Egypt and Western Asia in the light of rec<br>veries                                                           |             | 1907           |
| Margoliouth, Mohamed & the Rise of Islam,                                                                            | >           | 1905           |
| Maspero, The Dawn of Civilisation in Egypt & Chald                                                                   | ice, »      | 1894           |
| Merril, East of the Jordan,                                                                                          | New-York,   | 1881           |
| Nicholson, Literary Hist, of the Arabs,                                                                              | London,     | 1907           |
| Old Testament and Semitic Studies, 2 vol.,<br>Palgrave, Personal Narrative of a Year's Journey,                      | Chicago,    | 1908 -         |
| through Central and Eastern Arabia,                                                                                  | London,     | 1873           |
| Plate, Ptolemy's knowledge of Arabia,                                                                                | >           | 1845           |
| Rawlinson, Five great Monarchies, 4 vol., Redhause, Were Zenobia and Zebba'u Identical ?                             | *           | 1867           |
| (J.R.A.S.)                                                                                                           | *           | 1887           |
| Sharpe, History of Egypt, 2 vol.,                                                                                    | >           | 1885           |
| Sprenger, The Campaign of Aelius Galkus (J.R.A.S.                                                                    | ) >         | 1873           |
| Smith, Dictionary of the Bible, 8 vol.,                                                                              | New York,   | 1868           |
| Universal History, vol. XVIII,                                                                                       | London,     | 1743           |
| Wellsted, Travels in Arabia, 2 vol.<br>Wilkinson, The Ancient Egyptians, 2 vol.,                                     | >           | 1838<br>1878   |

| Arnaud, Plan de la Digue et de la Ville de Mareb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| J. A. 7me Série,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV Paris      | 1874         |
| Arnaud, Relation d'un voyage à Mareb, j. A, g<br>V Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eme Serie,    | 1845         |
| Berger, Histoire de l'Ecriture dans antiquité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >             | 1861         |
| > L'Arabie avant Mohamed d'apres les Insti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 1885         |
| Desverger, Histoire de l'Arcoie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1847         |
| Dussaud, Les Arabes en Syrie avant l'Islam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 1907         |
| Duval, La littérature Syriaque<br>Ganneau, La Province romaine de l'Orient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >             | 1900         |
| (Et. Arch. Ar., H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,             | 1897         |
| Gaeje, Hadramut, Revue Coloniale Internationale, II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1887         |
| Halevy, Etudes Sabéennes, J.A. 7m e Série I, II, IV, I<br>» Essai sur Les Inscriptions du Safa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 873-74       |
| J. A. 7me S. X. X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VII, Paris 1  | 877-81       |
| Journal Asiatique, plusieurs volumes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » 182         | 2-1907       |
| Labourt, Le Christianisme dans l'Empire Perse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >             | 1907         |
| Lenormant, Manuel de l'Histoire Ancienne de l'Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t,            |              |
| 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >             | 1869         |
| Maspero, Histoire Ancienne des Peuples de l'Orient,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 4040         |
| 3 vol.,<br>Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, 3 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1863<br>1847 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |
| Renan, Histoire des Langues Sémitiques,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >             | 1855         |
| Strabon, Géographie, 4 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >             | 1886         |
| Vogué, Syrie centrale, 3 vol.,<br>Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, 2 vol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >             | 1877<br>1798 |
| totally in the second s |               | 2100         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكتب الإللية |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-121-2-1     |              |
| Blau, Die Wanderung der Sabaeischen Volkerstamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |
| (77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. M. G.      | 1868         |
| Baedeker's Palstina und Syren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leipzig,      | 1901         |
| Brunnow & Pomarzauski, Die Provincia Arabia, 3 vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strasburg.    | 1906         |
| Euting, Nabataische Inschriften aus Arabien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berlin.       | 1881         |
| Glaser, Der Damme von Marib, O. M. O. XXIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 1897         |
| » Abessiner in Arabien & Africa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | München,      | 1895         |
| <ul> <li>Skizze der Geschichte und Geographie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |
| Arabiens von den altesten Zeiten, Band H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berlin,       | 1890         |
| » Südarabische Streifragen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prag,         | 1887         |
| <ul> <li>Zwei Inschriften über den Dammbruch von i<br/>(Mith, Vordas, Ges.),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anarid,       | 1887         |
| Grimme, Weltgeschichte in Karakte rhilden, Mohamed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Miinehen.     | 1904         |
| Hommel, Südarabische Chrestomatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >             | 1893         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |

| Der Gestim diens den alten Araber & die alter Rachitische                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kremer, Die Südarabische Sage, München,<br>Leipzig,                                   | 1901<br>1866 |
| Lidzbarski, Handbuch der Nordesemiltische Epigraphik,                                 |              |
| Weimar,<br>Mordtman, Himjarische Inschriften und altertümer                           | 1893         |
| in den Kon, Mus, Berlin,<br>Müller Die Burgen und Schlosser Südarablens               | 1893         |
| nach dem Jklil des Hamandani, 2 heft, Wien,                                           | 1881         |
| <ul> <li>Südarabische Altertumer in kunthistorischen<br/>Hohemuseum, Wien,</li> </ul> | 1899         |
| Malson, Die alterabische Mondreli gion und die                                        | TODA         |
| Musaische Überlieferung Strasburg,                                                    | 1904         |
| Noeldeke, Die Ghassanische Fürsten ans dem Hause Gafna's,                             |              |
| Berlin,                                                                               | 1887         |
| Rothstein, die Dynastie der Lahmiden in Alhira,                                       | 1891         |
| Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, Berlin,                                       | 187g         |
| Wellhausen, Reste Arabischen Heidentum, Berlin,                                       | 1897         |
| Weber, Arabien vor dem Islam, Leipzig,                                                | 1901         |
| Wustenfeld, Genes, Tab, der Arabischen Stamme                                         | 4000         |
| zeitschrift Der D. M. Gesel. und Familien, Gottengen,<br>Berlin. 1845-                |              |
| Zerosumit Der D. M. Greek. Dertill, 1949-                                             | -1907        |

#### \*\*\*

هذه أهم الكتب التى استعنا بها فى تاليف القسم التاريخي من هذا الكتاب ، فضلا عما رجعنا اليه من الوسوعات والمعاجم الكبرى التاريخية والاثرية وغيرها

وسنشير في ذيل الصفحات الى بعض هذه المصادر ، وتكتفى غالبا بلكر اسم الؤلف الا اذا كان اسم الكتاب غالبا على شهرة مؤلفه فنذكر اسم الكتاب ، واذا كان له فيركتاب ذكرنا بجانب اسمه ما يعيز أحدها عناآخر في التاب ، واذا كان له فيركتاب ذكرنا بجانب اسمه ما يعيز أحدها عناآخر اسم فيعد أن طالعنا هذه الكتب و تهمناه أي هذا الكتاب ، ربما خالف ما ذهب المد سوانا في بعض الاحوال ، ولا سيما في التاريخ القديم لقلة النصوص المرب عن في المنازخ القديم لقلة النصوص من المستخراج آثار بلاد العرب ، وبابل ، والسور ، يزداد هله التاريخ وضوحا ، لأن الباقي تحت الرمال من تلك الآثار اكثر كثيرا مما كشفوه ، لكترة الاعاصير السافية في جزيرة العرب التي تقذف الرمال ألى الادبة تشره من انقاض تلك البلاد وجدوه ظاهرا على القمم التي لم تفطيب خبره من انقاض تلك البلاد وجدوه ظاهرا على القمم التي لم تفطيب الإعاصير . . . قما قولك أذا قبوا عما في السهول والادرية ؟ . . وقد يكون ما ككشيفونه ناقضا لبعض ما ذهبنا البه فيصلع في حينه (\*)

<sup>(4)</sup> سنضيف ما ظهر بعد ذلك من الراجع في مواضعه من هذه الطبعة

# جغرافية بلاد العريب

#### حدودها

اذا اربد ببسلاد العرب جزيرتهم فقط ، فحدودها الطبيعية اربعة : شرقى شمالى ببدأ فى الجنوب بخليج فارس من شواطىء عمان فالبحرين الى المالى سوريا ، وقربى الى مصب الفرات الى أعالى سوريا ، وقربى شمالى يعتد من الفرات شرقى سوريا وفلسطين الى خليج العقبة ، وشرقى جنوبى على طول البحر الاحمر الى باب المندب ، وجنوبى غربى هو بحر المرب على شواطىء اليمن وحضرموت والشحر الى شواطىء عمان

أما العرب فكانوا يدخلون في جزيرتهم برية سيئاء وفلسطين وسوريا ؛ فعدودها عندهم تبدأ من قنصرين في الشمال على شاطرء الفرات وهو راس حدما الشرقي ، ويعتد مع القرات في مسيره جنوبا شرقيا حتى يصب في البحر مند البصرة والابلة ، ومنها على شاطىء خليج فارس مطيفا على صعوان والقطيف وهجو وأسياف البحرين وقطين ومعان ، ثم ينعطف خربا بشواطيء بحر العرب على الشحر وحضرموت الى عدن : وينعطف شمالا غربيا على شواطيء البحر الاحمر الى خليج ابلة وساحل وابة الى شمالا غربيا على شواطيء المسطين وصوريا فيم شواطيء فلسطين وصوريا فيم تسراحل مسقلان والاردن وبيروت الى قنسرين حيث بدأ . فهي عندهم تشتمل على شبه جزيرة سينا وفلسطين وسوريا ، وذلك اقرب ألى التحديد الطبحية المهدم المهدم الى التحديد الطبحية (الاسراء) وذلك اقرب

على أننا أذا أردنا بجزيرة المرب البلاد التي كان يسكنها المرب على الإطلاق فترى حدودها تختلف بأختلاف الاعصر والدول ، فقد كانت في الومن القديم تعتد من ضفاف الفرات غربا الى ضفاف النيل ، لأن بعض مائلهم كانت على عهد الفراعنة تضرب خيامها في البادية بين النيل والبحر الاحمر . وكان المصروات من قديم الزمان يعتبرون كل ما هو شرقي بلادهم المي حدود بابل بلادا واحدة بسكنها العرب على ماسنبينه في مايلي. وتكنفي الآن بالحدود المورفة ، وهي الفرات من قنسرين فخليج فارس فبحر العرب غالجمر الاحمر فخليج العقبة فحدود فلسطين وصوديا الى الفرات

أقسامها

باشتبار فبائع اقاليمها \_ الى البادية فى الشمال والحاضرة فى الجنوب . والبادية تسمل القسم الشمالى من تلك الجزيرة ، من مشارف الشام الى حدود نجد والمجاز . والقسم الجنوبي بشمل سائر جزيرة العرب ، وفيها الحجاز ونجد واليمن وغيرها . ثم أضاف اليونان الى هذين القسمين سدسية الناتا سموه المربية الحجرية \_ اوبلاد العرب الصخرية المحت بلاد العرب عند سبية الى بطرا فى وادى موسى جنوبي فلسطين ، فاصبحت بلاد العرب عند ( وبلاد العرب الصحرية Arabia Petra نابادية \_ بلاد العرب الصحرية Arabia Petra وبلاد العرب السسعيدة وبلاد العرب السسعيدة العرب السسعيدة ودوماتة ( دومة الجندل ) واورانا ( حوران ) وغيرها فى البادية ، وما ذكره بطليموس من مدنها فى ذلك المهد : تيماء وحويلة ودوماتة ( دومة الجندل ) واورانا ( حوران ) وغيرها فى البادية ، وسبا ومارب وظفار وحضرموت وممان والحجر وغيرها فى العربية المحبدة ، غير ما ذكره من اسماء القبائل والامم ، ومنها ما لم يعرفه العرب \_ وظل. تقسيم بطليموس موميا فى اوربا الى عهد غير بعيد

اما العرب فيقسمونها الى اقسام طبيعية باعتباد المواضع وأقاليمها . واساس تقسيمها عندهم جبل السراة وهو اعظم جبال جزيرة العرب ، عبارة عن سلسلة جبال تبدأ في اليمن وتمتسد شمالا الى اطراف بادية الشام ، فتقسم جزيرة العرب الى شطرين : غربى وشرقى ، فالغربى سوه و اصفرهما – يتحدر من سفح ذلك الجبل حتى يصل الى شاطىء البحر الإحمر ، وقد صار هابطا أو غائراً فسعوه الفور أو تهامة ، والقسم الشرقي اكبرهما ، يمتد شرقا وهو على ارتفاعه مسافة طويلة الى اطراف العراق والسماوة ، فسموه نجدا لللك السبب ، وسموا الجبل الفاصل بين تهامة ونجد « ألمان تتخللها المدن والقرى ، وجعلوا ما تنتهى به نجد في الشرق حتى يصل الى خليج فارس بلاد اليمامة والبحرين وهمان رما والإها ، ويسمونها العروض ، وسموا القسم الجنوبي وراء الحجاز ونجد بلاد اليمان وحضرموت والشحر

فجزيرة المرب تقسم بهذا الاعتساد الى خمسسة أقسام كبرى :
الحجاز ، وتهامة ، ونجد ، والعروض ، واليمن ، وكل منها يقسم الى السما اختلفت اسماؤها وحدودها باختلاف الاعصر والدول : فالحجاز يضمل كل شمالى جزيرة العرب والطائف وجدة وينبع وغيرها ، واليمن يتمل معظم بلاد الجنوب ويعدون حضرموت والشحر منها واشهر مدنها الآر صنعاء وشبوة وغيرها ، وتقسسم اليمن الى تخاليف \_ واحسدها تخلاف \_ وسنعود الى ذلك في أثناء تاريخها

# العري-

اذا تلنا « العرب » اليوم اردنا سكان جويرة العرب والعراق والشام. ومصر والسودان والمغرب ، أما قبل الاسلام فكان يراد بالعرب سسكان جويرة العرب فقط ، خويرة العرب فقط ، لان اهل العراق والشام كانوا من السربان والكلدان. والانباط واليهود واليونان ، واهل مصر من الاقباط ، واهل المعرب من الربر واليونان والوندال ، وأهل السودان من النوبة والرنوج دغيهم ، فلما ظهر الاسلام وانتشر العرب في الارض توطنوا هسله البلاد وغلب، لسانهم على السنة أهلها فسعوا عربا

اما في التاريخ القديم - على عهد الفراعنة والاشوريين والفينيقيين - فكانوا بريدون بالعرب أهل البادية في القسم الشحالي من جزيرة العرب وضرقي وادى النيل أفي البقمة المبتدة بين الغرات في الشرق والنيل في القرب (١) و ويدخل فيها بادية العراق والشام وشبه جزيرة مسينا وماء يتصل بها من شرقي الدلتا والبادية الشرقية بمصر بين النيل والبحسر يتصل بها في الغرب وبلاد العرب وبلاد العرب في الشرق وكان والمربون يسمون الجبل الشرقي الذي يحد النيل في العرب وبلاد العرب وبلدياً الغربي جبل ليبياً

ولفظ « عرب » في التاريخ القديم كان يرادف لفظ « بدو » أو « بادية » . في ايامنا وهوممنى اللفظ في الفلات السامية يقابلها في العربية «العرابة» في وادى عرسى ، والإعراب سكان البادية خاصة ولا مفرد لها • على ان العرب كانوا سعون جزيرتهم « عربة » (؟) ولما تحضر بعض قبائل العرب » تحصودا أو أقاموا في مدن البدن » > فتنوع معناه كما تنوع مسماه » فاضطو وا العرب » تحصودا في الملين » فاصبتعملوا لفظ « الحضر » لأهل المدن و « البدو » لأمل البادية » . وكان العرب » من عمنى البداوة الآن الا في مثل قولهم اعرابي . وام يبق للفظ « العرب » من معنى البداوة الآن الا في مثل قولهم اعرابي . كما تقدم ، وكان السيايون ( دولة سيا ) الى تاريخ الميلاد أذا ذكروا بعض قبائل الحضر وبدوها قالوا : « القبيلة الفلائية وأعرابها » ، وكان أوائك . العرب والبدو سكان تلك البادية في شمالي جزيرة العرب يقسمون الي العرب أو البدو سكان تلك البادية في شمالي جزيرة العرب يقسمون الي

<sup>(</sup>۱) هیرودوجس ۱۱۳

<sup>(</sup>۲) ياقوت ٦٣٣ ج ٢٠

## خبائل وبطون وعشائر ، كما كان حالها قبل الاسلام وبعده

أما جنوبي جزيرة العرب ، بين خليج فارس والبحو الاحس ، فكان القدماء يعدونه من اليوبيا ( الحبشة ) فيجعلون الحبشة واليمن وضغاف خليج فارس اقليما واحدا يسمونه « اليوبيا آسيا » (۱) وسكانه آمم و تبائل تعرف بأسماء خاصة بها كالسبابين والحمريين والمعينيين وغيرهم سياتي

وما لبث اليونان أن استبدوا بالتمدن الشرقي (紫) ، وأقاموا في الاسكندرية على عهد البطالسة حتى غيروا تلك الاسماء وأطلقوا على الجزيرة كلها اسم بلاد العرب ، وقسموها الى اقسامها الثلاثة التي تقدم ذكرها . ثم قسمها العرب آلي خمسة اقسام وسعوا أهلها على الاجمال عربا ، باطلاق الجزء على الكل ، كما اطلق الجغرافيون لفظ « آسيا » على قارة آسيا وكانوا يريدون بها على عهد اليونان آسيا الصغرى ، واطلقوا افريقيا على القارة كُلُّهَا وكانت اسم جزئها الشمالي فقط ، ولنفس هذا السبب اطلق اليونان على أهل جزيرة العرب لفظ ساراسين Saracen وهو أسم قبيلة من سكان أعالى الجزيرة يظن بعضهم أنها منحوتة من « الشرقيين » لأن تلك القبيلة كانت تقيم في شرقي جبل السراة (٢) ولذلك أيضا يقرف العرب مند السربانيين باسم « طاية » نسبة الى طبىء احدى قبائلهم . وعلى هسلا انقياس يسمى العرب أهل أوربا « افرنج » وهو في الاصل اسم أمة منهم هم «الفرانك» . ويعرف السوريون اليوم بأسماء تختلف باختلاف المهاجر، فهم يسمون في الاستانة « حلبية » لأن أقدم من نوح اليها منهم الحلبيون ، ويسمون في العراق « البيارية » نسبة الى بيروت ، وفي مصر « الشوام » نسبة الى الشبام لأن أهلها أقدم من هاجر الى مصر من السوريين

## من هم المرب ؟ واين هو مهد الساميين ؟

اصطلح الورخون في هذا المصر أن يسموا الشموب التي تتفاهم بالعربية والعبرانية والحبشية والاشورية والعبرانية والحبشية — والتي كانت تتفاهم بالفيئيقية والاشورية والآوامية — دشعوبا سامية أن سام بن نوح ؟ لأن هذه الأمم جاء في التوراة أنها من نسله ؟ وسعوا لفاتهم اللفات السامية ، ولا خلاف في أن هذه اللفات متشابهة في الفاظها وتراكيبها ؟ وانها من أصل واحد يسمونة «اللفة السامية» ،كما تتشابه فروع اللفة اللاتينية أوفروع السنسكريتية ؟ فيقال مثلا أن اللفتين الإيطالية والاسبانية أختان أمهما اللفة اللانينية ؟ وأن المارسية والاوردية أختان أمهما السنسكريتية ؟ كما يقال أن لفات المامة في الفارسية والاوردية أختان أمهما السنسكريتية ؟ كما يقال أن لفات المامة في

<sup>(</sup>١) Rawlinson, 1, 61 اى قلبت حضارتهم على حضارات تعوب المشرق

Glaser, Geo. 11, 230 (7)

الشام ومصر والمغرب والحجاز اخوات أمهن اللغة العوبية الفصحى ، فهذه الامهات لا تزال محفوظة يمكن رد بناتها اليها ، أما أم اللغات السامية فلا وجود لها الآن ، وقد ظن بعض فلاسفة اللغة أنها العبرانية ، وزعم غيرهم أنها العربية ، وغيرهم أنها البابلية ، ولا تخرج أقوالهم عن حد التخمين

واختلفوا أيضا في موطن الساميين الاصلى ، ولهم في ذلك أبحاث طويلة إذ فائدة من ابرادها . ويقال بالاجمال أنها ترجع الى اثنين ــ الاول : رأى اصحاب التورأة أن مهد الانسان في ما بين النهرين ومنه تفرق في الارض ، فاشتق من الساميين الاشوريون والبابليون في العراق ، والآراميون في الشام ، والفينيقيون على شواطيء سوربا ، والعبرانيون في فلسطين ، والعرب في جزيرة العرب ، والاليوبيون في الحيشة. ومرجعهم في البات ذلك الى أقوال التوراة . ولا يقول هذا القول من علماء هذا العصر الا قليلون (١)

#### \*\*\*

اما المستشرقون فنظروا في ذلك باعتبار اللغات واشتقاقها ، فرات طائفة منهم مشابهة بين اللغات السامية والحامية ( لغات افريقيا ) فلهبوا الى ان مهد السامين في افريقيا ، ونظرا اقرب الحبشة من بلاد العرب اقليما ولقة قالوا أن مهد السامين الحبشة ، ومن أصحاب هذا الملاهب سالت وريتر. وذهبت طائفة أخرى – وفي مقدمتها سبرنجر ، وشريدر ، ووتكلر الاطانيون وروبرتسن صميث الانجليزي – الى أن مهد السامين جسرزيرة العرب ، ومنها تفرقوا في الارض كما تفرقوا في صدر الاسلام ، ولهم على ذلك ادلة وجبهة ، بعضها لمنوى والبعض الأخر اجتماعي أو أولهم على وتطرف بعضهم في ذلك حتى حصروا ذلك المهد في بادبة الشام الى نجد ، ومن ادلتهم على صحة مدهبم أن اللغة الموبية اقرب اخواتها الى اللغة ومن ادلتهم على صحة مدهبم أن اللغة الموبية اقرب اخواتها الى اللغة السامية الاصلية ، وأن في الهبرانية والآرامية آثار الحياة البدوية وهي عربية السامية الاصلية ، وأن في الهبرانية والآرامية آثار الحياة البدوية وهي عربية

وذهبت طائفة أخرى ... زهيمها اجنازيو جويدى المستشرق الإيطالي ...
الى أن مهد الساميين في جنوبي القرات ، واسند أقواله الى أسباب جغرافية
طبيعية تتملق بتفرق النبات والحيوان وأسمائها في اللغات السامية. وتوسع
آخرون في آرائهم من هذا القبيل ، فقالوا أن أصل الساميين في الحبشة ،
وانهم عبروا الى جزيرة العرب من بوغاز باب المندب الى اليمن قبل زمن
التاريخ ، وتكاثروا هناك وانتقاوا من اليمن الى الحجاز ونجد والبجرين ، ثم
نزحت طائفة منهم الى فلسطين وفيها الفلسطينيون القدماء ، وطائفة الى
العراق واهل العراق يومئذ السومريون أو الإكاديون (۱) وهم طورانيون

Ency. Brit. Art. Asabia & Dussaud, 18 (1)

Grimm, 10 & 14

( من جنس المغول ) وقد تمدنوا وتحضروا ، وطائفة الى فينيفية به فغلب الساميون على تلك البلاد وانشاوا دول بابل واشور وفينيقية وفلسطين وغيرها • ويرى اصحاب عنا المذهب أن العبرانيين نزحوا من الحجاز ، والآراميين من نجد لان آرام معناها الجبال ونجد جبلية ، ويستشهدون على صحة رايهم بما ذكره هيرودوتس عن نزوح الفينيقيين في الاصل من شاطىء خليج الهجم

ويقال بالاجمال أن مسألة مهد الساميين لا تزال من المسائل الفامضة ؛ التي يجب تركها حتى تتسع معارفنسا بما يكشفونه من الآثار العربية والاشورية والبابلية وغيرها ، ومهما يكن من أمر ذلك المهد ، فأن الأمم التي تعرقت منه كانت تتكلم عيد تغرقها لفة واحدة هي اللغة السامية الاصلية ، وتباعدت ثم تفيرت تلك اللغة حسب الاقاليم وعلى مقتضى ناموس الارتقاء ، وتباعدت الفاظها وتراكيهها ولا تزال تشترك في خصائص تميزها عن سواها من النفات الاربة والطورانية ( ( ))

#### البداوة غذاء المضارة

فلندع البحث في ما هو قبل التاريخ ، ولنات الى زمن التاريخ . فيظهر لنا ان أقدم الأمم السامية التي تمدنت وخلفت آثارا هم البابليون ، فقد تمدنوا في الألف الثالث قبل الميلاد (١) وهو الزمن الذي نزح فيه الفينيقيون من خليج فارس الى سوريا (٢) على ما يظن . وكانت بابل بلاد حُضارة وتمدن قبل ذلك الحين باجيال وسكَّانها السُّومريون (٣) ، فأقام الساميون أولا في غربيها ببادية العراق والشبام ، وهم قبائلٌ رحل يعيشونعلى السائمة والفزو مثل بدو هذه الايام هناك ، وكما كان بنو عُم وغسان في صدر الاسلام . فكان السومريون يستعينون بهم في محاربة أعدائهم ، كما كان الفرس والروم يستعينون باللخميين والقساسنة ، لأن الغلبة كانت بومثل للقوة البدنية . والحضارة تبعث على الرخاء والترف والانغماس في المُلدّات والركون الى الراحة فتذهب تلك القوة وتؤول الى الضعف. والبداوة تقوى الابدان وتربى النفوس على الاستقلال ، فلذلك كان أهل الحضارة أو المدن يستعينون بأهل البداوة أو الجبال فيما بحتاج الى جهد . حتى أذا شاخت آلدولة المتحضرة خُلفها حرانها البدو أو الجبليون بالفتح أو نحوه ، وقاموا مقامها واقتبسوا عادات أهلها وديانتهم ، ثم لا يلبثون أن يدركهم ألهرم فيخلفهم سواهم من أهل البادية ، سنة الله في خلقه . كان أهل البادية أو الجيال مصدر الفداء للمدن : يحيون أهلها بالنزول بينهم والتزوج منهم ،

<sup>(</sup>ورد) من المربواصل تسميتم ، انظر جوادملي، تاريخ المرب تبل الإسلام ؛ ج 1 ص ١٦٩ وما يليها - ومن مهد السامين ، انظر تفس المسكر والجزء ٢ ص ١٥٠ وما يليها (١) Clay, 71 (١) (٢) ميرودونس ٢٥٤ (٣) للقطة Kärg, 135-143 (٣)

ويربون لهم الماشية والسامه لفذاتهم وركوبهم • وكأن المدن مهلكة للا بدان والمقول: يأتيها البدو بنشاطهم وانفتهم فلا يلبثون أن يتحضروا وبركنوا الى الرخاء ، حتى تنحل عزائمهم ويتولاهم الضعف ويتفتى فيهم اللل ، فيأتى من يقوم مقامهم ، وقد تتسرب اذلك الفذاء (هج) تدريجا بمن يغد على المدن من أهل الجبال المجاورة كما يجرى في سوريا لهذا المهد ، فأن مدنها تجدد قواها بعن ينزلها من أهل لبنان ، وإذا تأملت النهضة الاخيرة في الشام رايت القائمين بها اكثرهم من أهل ذلك الجبل النشيط (هجه)

هذا هو شأن العالم من قديم الزمان حتى الآن ب فالعراق او ما بين النهرين بلاد خصب ورخاء ، نزلها الطورانيون قديما : جاءوها وهم اهل بدية او جبال ، فطاردوا قوما كانوا فيها من اهل الرخاء لم يصنا خبرهم ، واستنبطوا كتابة وشرائع ، واستنبطوا كتابة صورية تحولت بتوالى الاجيال الى الشكل المسمارى المعروف . ولا تحضروا وخلب عليهم الرخاء ، جاهم الساميون من البادية وغلبوهم على ما في ايديهم ، واخدوا الهتهم وشرائهم وزادوا فيها أو حسنوها ، وقد تدرجوا أيديهم ، واخدوا الهتهم وشرائهم وزادوا فيها أو حسنوها ، وقد تدرجوا في التغلب والتحضر على الاسلوب الآتى :

كان الساميون في أهالي جزيرة العرب ، وقد خيم بعضهم في البادية بين المراق والشام ، فالمتيمون منهم قرب الفرات كانوا يتسربون تدريجا المي المدن المجاورة ، فمن تحضر منهم هناك خدم دولتها في الحروب أو فيرها مما يحتاج الى قوة بدنية ثم يندمج في الها . وكان سكان المدن يسمون أهل يحقاج ألى المدين اللهربن يسمونهم الله المعدورة ألى المعارورة ألى الفرات وهو السمهم المقديم في بابل — وقد يراد بالعمورو أهل غربي الفرات من بدو وحضر ألى المحمود المن المدين المدين عربي ، ومعناها أيضا في اللغة السامية الاصلية « الفربيون » ، وكانوا يسمون بلادهم «مات عربي » أي بلاد الغربين أو بلاد المرب ، وبما أن تلك المبلاد صحراء بادية صاد لفظ المربي في المعات السامية بلك على البادية أيضا المناس ، همنا المعربي وألم المعربون القدماء أيضا المبدور ألم المبدورة أهل المبدورة ألم المدين أو أهل المبدورة المن سماهم المعربون القدماء أيضا و شاسو » أي المبدورة أهل المبدورة أهل المبدورة أهل المبدورة أهل الموادية كما المعربون القدماء أيضا و شاسو »

وبشبه ذلك ماحدث في مصر لهذا المهد ، قانهم يعبرون عن الشمال مندهم

قدم أهل البادية والبدو "

<sup>(</sup>a) أي تشقية المدن بالمناصر البدوية النشطاة

<sup>(</sup>編集) يتابع المؤلف منا نظرية إبن خلدون المسهورة في دورة المعران ، وقد تصلها ابن خلدود في القصول الثلاثة الاولى من البسابالثاني من « المتحمدة » وهذه القصول هي :. « في ان أجيال البدو والحضر طبيعية » و« في أن جيل العرب، في الخلقة طبيعي » و « في

انظر د القدمة » طبعة بيروت ، حد ١ ص ٢١٢ - ٢١٧

بالبحرى لأن البحر في شمائي بلادهم ، وعن الجنوب بالقبلي ومدلوله في الاصل جهة قبلة الكعبة ، ومنها تسمية شرقى الدلتا بالشرقية وأهلها شرقاوية ، وما ماليها الى الغرب « الغربية » ، ويسمون أهل شمالي أفريقيا مقاد قد ، بالاهم . مقاد لا العربية » .

مفاربة لأنهم في غربي بلادهم علك كانت عادة القدماء في تسمية الأمم بمساكنهم بالنظر الى غروب النسمس أو شروقها ، ولذلك كان العبرانيون يسمون العرب «اهل المشرق» لأن مقامهم في تلك السادنة بقع شرقي فلسطون (عد)

(۱۹) هنا بوجو المؤلف آراء الباحثين والعلماء أسول السماميين وهجرائهم وعلاقاتهم ببلاد الرافعين والشام ومصر والعبشة ، وهي آثراء كثيرة دارت حولها مناقسات طريلة لم تنته الى فتيجة حاسمة الى اليوم . ونظرا لكترة ماكتبانى الوضوع فى كافة اللغائد ، واجت أن الدل العاري، على أهم النظريات ومن قال بها :

اولا : رأى القائلين بأن أصل الساميينبلاد الرافدين ، واهمهم :

Alfred von Kremer: Semitische Cultur-Entlenungen aus Pflanzen und Thierreiche in Das Ausland. Band IV.

Ignazio Guidi : Della Sede Primitiva del Popoli Semitici, Roma 1879. Hommel, Die Namen der Soeugthie re bei deni südsemitischen Voelkern Leitozig 1879.

Die semitischen Voelkern und Sprachen, 1881.

ثانیا : رای من مارض هذا الرای وذهبالی خطئه : Theodor Noeldeke : Semitische Sprachen. Leipzig 1879.

ناك : رأى من قال بأن الوطن الأصلى للساميين جريرة المرب : Alais Sprenger : Das Leben und die Lehr Muhammads. Berlin 186.

Alais Sprenger : Das Leben und die 14nr munammads, Bernn 180. Syce : Assyrian Grammar, London 1872. Eberhard Schreeder : Die Abstammung der Chaldaer und der Ursitz

der Semiten in ZDMG XXVII 1873.

De Geoje : Het Vaterland der Semitische Volken,

Carl Brockelmann : Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Berlin 1908.

Ditlief Nielsen : Handbuch der alt-arabischen alteriumskunde, Kopenhagen, 1927

Robertson Smith : Kinship and Marriage in Early Arabis.

رابعا : راى القاتلين بأن الوطن الأصحابي للصاميين ليس في جزيرة العرب ولا في بلاد الرافدين ؛ وانما قد يكون في فرتي افريقية في ناحية العربيان ؛ أو فحالي الربية : Paigrave : Arabis in Encyclopaedia Britannica.

Brinton : The Cradle of the Semites. Philadelphia 1890.

Barton : A sketch of Semitic Origins, Social and Religious Study : N.Y. 1809.

خامسا : رأى القائلين بأنر أصل الساميين بالك أرمينية أو بلاد المعوريين ( النسام وحوض الفرات ) :

John Peters : Semitic Origins, in journal of the American Oriental Society, XXXIX.

Clay \*Amurru, the home of the Northern Semites, Philadelphia 1909. ويبعد من خلال النائسات أن الرأي السائد هو القائل بأن اسل السامين في جريرة المرب واستنداد الرغاد الرأي بعث العلياء اسبابه هجرات السامين خابج ضيه الجريرة ، وهنا

تشتلف الآزاء شرة الخرى ؟ واليك اهم الاجعاضات في مطا الوضوع : اولا : رأى من قال بأن جزرة المرب كابت في الاحمر السحيةة حسبة الآرض، والمرةالوندع-مثل بلاد الهيد اليرم ؛ ثم تفر مناخها ومال الرياسيةات شيئا فسيئا ؛ فأخذ العلما يجرون مثيا في موجات يفصل احداها من الاخرى الفرعام تقريسا ، وهلن رأس القالون بتطرية العناك علم : أ

#### اقسام تاريخ العرب

اصطلح مؤرخو الموب أن يقسموا تاريخ العرب قبل الاسلام الى قسمين : العرب البائدة ، والعرب البائدة القبسائل القديمة التي بادت قبل الاسلام ، والباقية عندهم قسمان :

إ ـ المرب القحطانية من حمير ونحوها من أهل اليمن وفروعها
 الله دار المدارة قبل المار درا ما ما مارا المدارة منا المدارة المدا

٢ ــ المرب المدنانية في الحجاز وما يليها . واختلف نظر الباحثين في المرب من هذا القبيل اختلافا كثيرا لا فائدة من ذكره

وقد تبين لنا بدرس احوال العرب وتاريخهم من أقدم ازماتهم الى ظهور الإسلام أنهم مروا بثلاثة ادوار كبرى . . كانت السيادة في الدور الاول أو القديم لقبائل القسم الشمالي من جزيرة العرب واكثرهم من العرب البائدة ، والدور الثائن المتوسط كانت السيادة فيه لعرب القسم الجنوبي واكثرهم من القحطانية ، والدور الثائث أو الإخير عادت السيادة فيه للى الشمال وينتهى بظهور الاسلام ، واكثر قبائله من العدنانية ، فلا بأس أذا تابعنا القدماء في قسيمهم مع ما يتضيه ذلك من التعديل في الثناء الكلام

فنقسم هذا التاريخ الى ثلاث طبقات :

- (١) المرب البائدة أو عرب المسمال
  - (٢) القحطانية أو دول الجنوب
- (٣) العدنانية أو عرب الشمال في الطور الثاني

Leoni Caetani : L'Arabia preistorica e l'essicamento della terre = Studi dei Storia Orientale.

ثاليا : رأى من عارض نظرية الجفاف-وذهب إلى اتبة لا تستند الى أسس طعية ؟ وأن سبب الهجرات هوضعف حكومات اليسروتحول طرق التجارة معا ادى الى الفرضي والفقسر وفساد النظام العام:

ر قلد عالج أهذه ألمشكلات وناقشها لفر من علماه الحرب المحدثين » دون أن يبدرا فيها رأيا هريدا بادلة علمية انظر المائفية عند :

جواد على : المرب قبل الاسلام ، حد ١ ص ١٤٨ وما يليها

# الطبقة الأدى العَرسي البائرة

# هرست الشمال

#### في الطور الاول

بقول المرب أن هذه الطبقة تشتمل على عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم الاولى وحضرموت ومن ينتمي اليهم ، ويسمونها العرب العاربة '، وانهم من أبناء سام \_ قال ابن خلدون : « وكان لهذه الأمم ملوك ودول في جزيرة العرب ، وامتد ملكهم فيها الى الشام ومصر في شعوب منهم ، ويقال انهم انتقلوا الى جزيرة بالقرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام ، فسكنوا جزيرة العرب بادية خيمين . ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وأطام وقصور ، الى أن غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان » (١) ، وقال في مكان آخر : « أن قوم عاد والعمالقة ملكوا العراق » (١)

واذا تدبرت ما نقله العرب عن القبائل البائدة رأيتهم يقسمونهم الى قسمين : العماليق من نسل لاوذ بن سام ، وسائر القبائل البائدة من نسل ارم بن سام (٢) . قال ابن خلدون : « كان يقال عاد أرم ، فلما هلكوا قيل ثمود أرم ، فلما هلكوا قيل نمرود أرم ، فلما هلكوا قيل سائر ولد أرم ارمان » (٤)

فالعرب بعدون العرب البائدة ساميين من نسل أدم ، أي آراميين ، الا العمالقة فيقولون انهم من نسل لاوذ بن سام أخي أدم ، ويقولون أنهم ملكوا العراق « بابل » ثم نزحوا منها الى جزيرة العرب . فهذا القول ــ على اختصاره \_ بوافق خلاصة ما وصلنا اليه بعد النظر في ما اكتشفه العلماء في بابل واشور من النقوش ، أو قرأوه في كتب اليونان وغيرهم

وايضاحا للموضوع نقدم الكلام في العمالقة ، لأنهم في اعتقادنا أصــــل سائر العرب البائدة ، أو هو أسم بشملهم جميعا (١٠)

<sup>(</sup>۲). این خلدین ۲۰۱ ج ۲ (۱۲ حبرة ۱۲۲ و ۱۲۸ (۱) ابن خلدرن ۲۸ ج ۱

<sup>(</sup>ع) ابن خلدون ۲۱ ج ۲ (ه) يجدر بنا أن تقف منا لحظة لنلقى نظرة على رأى الوّلف في العرب البائدة ومذهبه

في تقسيمهم الى طبقتون ينقسم غرب ما قبل الاسلام - في وأيه الى: العرب البائدة أو الطور الاول المسسرب الشمال ، والعرب العاربة وهم أولاد تعطان ،والعرب المستعربة وهم الاسعاميلية أو الطور

الثائى لعربه الشمال فقيما يتقلق بالعرب البائدة ؛ أو الطور الأول أمرب الشمال ؛ فيذهب المؤلف ألى أنهم جميما من اولاد سام بن نوح ، وينقسمون بعد ذلك الى فريقين :

ا ... اولاد الأود إن سام ، وهم العمالقية أو المعاليق

به ... أولاد أوم بن سام ، وهم بقية المرب البائدة ... وقد اخد هذا الرأي منا قاله أبن خلدون في القدمة ، وقال : «قهذا القول على اختصاره ...

#### العمالقة

ر بد الورخون بالعمالقة قدماء العرب ، وخصوصا أهل شمالي الحجاز مما يلى جزيرة سينا اللين فتحوا مصر باسم الشاسو ( البدو أو الرعاة )

\_ بوافق ماوصلنا اليه بعد النظر فيمااكتثبفه العلماء في بابل وأشور من النقوش ؛ أو قرأوه في كتب اليونان وغيرهم ، وايضاحا للموضوع نقدم الكلام في المعالقة ، لانهم في اعتقادنا أصل

الى الهرَّبَه السَّالَدة أو هو اسم بتسملهم جميعا » " أي أنه أخذ برأى ابن خلدون في أنَّ الممالقة ويقية العرب البائدة أبناه هم

ثم انفرد بالثول بأن العمالقة أصل العرب البائدة جسيما

وقد قسي الممالقة إلى : ممالقة العراق (وأدخل فيهم الاشوريين والبابليين) ، وممالقة

أيِّي انه جمل دول آشور وبابل وما الشاه الهيكسوس في مصر من اسرات دولا عربية وبدلك وسع نطاق تاريخ العرب قبل الاسلام وزاد في همقة الى درجة لم يدهب اليها مؤرخ الغر ، وجمل العرب أصلا من اكبر اصول العضارات في العالم القديم وهدا اللهب جدير بالتقدير : وقد تركته في مين الكتاب على حاله ؛ لانه مذهب واضح اورخ کیر ، ولا زال تاریخ البرب قبل الاسلام غامضاً مبهماً دختاف الاواء حول کل نقطة من نقطه ، ولا بدری احد ای هده الاواء هوالصحیح علی وجه التحقیق ولا يد لنا مع هذا من أن نثبت هنا الخرما انتهى اليه الرأى في موضوع طبقات العرب قبل الأسلام ، لذكره للمقارنة وألاينساح : ينقسم العرب ثلات طبقات هي : ألمسرب البائدة \_ العرب العاربة - العرب المستعربة ١ \_ العرب البائنة

هم اولاد لود وارم ابنى سام بن نوح ، وقد انجب سام ابناء كثيرين أهمم لود وادم وافعَنْدُ ، ومن الأولانُ تسلسلت قبائل العرب البائدة كما يلي :



أى أن أثنين من شعوب العرب البائدة من تسل الدم ، هما عاد وتعود ، ويضاف اليهما جديس على بعض الآراء ويضاف الى أولئك الثلالة جرهم الاول جدقبيلة جرهم الادلى ؛ وهي شي جــــرهم الثانية وهي تحطانية ويهمنا أن نقف لعظة عند المعاليق الذين جعلهم جرجى زيدان أصحاب حضارات بابل واشور وما اقامه الهيكسيوس في مصر من دول ورد اسم العماليق في التوراة ، وجعلهم الاخباريون أبناء لاود بن سام ، ومنهم من چىلە ابن ارتغشىل وكان ألماليق على أصح الآراء يسمكنون جنوبي فلسطين ، ومن هنا كان العداء الشديد بينهم ووون الميرانيين ، وهلا يقسر لنا سر حداوة التوراة لهم ...

ويسميهم اليونان «هيكسوس» . وأصل لفظ « العمالقة » مجهول ، والغالب في نظرنا انهم نحتوه من اسم قبيلة عربية كانت مواطنها بجهات العقبة أو شماليها .. حيث كان العماليق على قول التوراة ... ويسميها البابليون « مالية. » أو « مالوق » (١) فأضاف اليها اليهود لفظ «عم» أي الشعب

... وبسبب هذه العداوة كثر تردداسم العماليق في التوراة ، ورويت عنهم القصص ، وبالغ الناس في أوصاف أجسامهم وضخامتها ، وجعلوهم أقدم شعوب الارض ، وكانت لهم فارات على ما جاورهم من اراض الرافدين ومصر : واستقريعفسهم فيها ؛ ونشات من ذلك أساطير كثيرةً ين ملكهم في هذه البلاد وما اتاموه فيها من دول ؛ حتى ذهبوا الى انهم ملكوا بابل واشور

وهدا هو الذي جعل جرجي زيدان يذهب الى أن حضارات البابليين والاشوريين دربية ، لان الله ق اقاموها في رأيه هم المماليق من العرب البائدة ، ومنهم حمورابي

وقد آيد المؤلفة رأيه بما فيه الكفاية

۲ ــ العرب المارية

هم أولاد تعطأن بن عائر ( ويقال له هـودأونيا ) بن شالخ بن أدفعشل بن سام بن نوع أنه أي الهم - على رأى نسابة العرب - ابتاء معومة العرب البائدة ، وبين جيل تحطان وجيل لود وأرم جيلان

والى تعطان يتتسبه أهل اليمن

وقد اصطنع الاخباريون القحطان نسبا الى توح ؛ قجعلوه ابن الهميسع بن تيمن بن بنت این سام بن نوح

وهم جيل قديم دخل الجزيرة بعد زوال أمرالعرب الباثلة واستوطئ اليمن

٣ ــ العرب الستعرية هم المدنَّانية ، أبِّناء عدنان بن اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام ، وهو اول من نزل منهم جزيرة المرب ؛ وسكن مع أبناله مكة ؛ وتكاثروا فيها وفي شمالي شبه الجزيرة ، وقد ماش مدنان في أيام بختنصر وقتل في معركة قامت بين قومه وبختنصر ٤ قمضي أبناه مدوك فجمعا من كان من أهلُهما في حران وعادا يهم اليمكة ومدنان هو نزار

القمطائية والمعتانية لم يقسمُّ الدَّرِبِ انفُسهم أيام المحاهلية الىءدنانية وقحطانية ، ولا نلحظ شيئاً من ذلك على أيام الرسول صلى الله عليه وصلم

وأولَى مَا تَلْحَظُ ذَلِكَ فِي الْخَلَاقَاتُ الأولى بين الهاجرين والانصار ، فترى حسان بن ثابت

ينتصف للانصار ويسمى شاعر الانصار وشآعر اليس وشاعر الثرى اى أننا قرى في ذلك الوقت المبكر ارتباطاً بين اليمن والانصار والقرى

ونرى أيضًا بوادر العداء بين البين متمثلين في الاتصار ، ومعد متعثلين في قريش ، أي أن المنافسة بين مكة ويترب ابتقات المنافسة بين اليس ومعد ؛ فانتسب البتربيون الي يعن ؛ والكيون الي ممد وهو مضر وترار ، وكلما زاد الصراع بين الجانبين في أيام الاسلام ذهب كل فريق بلنمس لنفسه انسابا أعلى واقدم ، حتى سارت اليمن قحطانية وقريش معنافية

ووجه القحطانيون أن المسدنانيين يفخرون مليهم بالنبوة ، لجدهم أبرأهيم ومنهم الرسول (مسلعم) فلحبوا يريطون انسابهم بالانبياد ؛ وصنعوالانفسهم النسب الذي يردده الأخباريون؛ أى أنَّ انقسام العرب إلى قنطانية ومدنانية لم يكن قبل الأسلام وانعا جاه بعده

وقد تكون له أسباب تاريخية؛ ولكتهاليست بالقوة التي نتصور ؛ انما هي ذكريات قديمة اجتهد الانجب اربون في تزويدها بأساطير من ألتوراة حتى صارت الى ما نرى " ومن هنا يشك معظم المؤرخين في انسساب العوب كما تروي في كتب التاريخ الاسكلامي ،

ويرون أن العرب أخلوها عن الثوراة وما اليهاس مصادر الأسراليليات وصاحبه القفيل في بحث هذه الناحية هر جولازيهر في كتابه القلد : «دراسات اسلامية» Ignaz Goldziher : Muhammednische Studien 2 Bde.

وهو معتمد الدكتور جواد على في مناقشاته الطويلة لهذا الموضوع الهام في الجزء الاول من « تاريخ العرب قيل الأسلام »

Record of the Past I.26.57. (1)

او الامة فقالوا: « عم ماليق » او « عم مالوق » ؛ فقال العرب عماليق أو عمالقة ثم اطلقوه على طائفة كبيرة من العرب القدماء فجارينساهم في هذه التسمية

وقد تقدم أن النسابين يرجعون بأنساب العرب البائدة الى ارم وينسبون العماليق الى الم وينسبون العماليق الى ادم وينسبون عمل العماليق الى القبيل . وسنعول على ما شهده التاريخ من احوال هذه الأمم وما كان لها من السلطان فى ذلك العهد . وكان للعمالقة دولتان كبيرتان ، احسداهما فى العراق ، والاخرى فى مصر

## الممالقة في العراق (يه)

اقدم من ذكر سيادة العرب على العراق كاهن كلداني اسمه بروسوس POTORNUB من أهل القرن الرابع قبل الميلاد ، عاصر الاسسكندر وبعض خلفائه . وكان عالما باللغة اليونانية ، فنقل تاريخ بلاده اليها وجعل كتابه هدية الى انطيوخوس ملك سوريا . وقد ضاع ذلك الكتاب ، وأنما عرفه الناس من نصوص نقلها عنه أبولو دوروس وبوليسنور من أهل القرن الاولى قبل الميلاد ، وعنهما نقل أوسابيوس ، وسنسلوس . ويبلغ بروسوس تاريخه بالخليفة حتى ينهى الى أيامه . وقد وضع للدول التى توالت على ما بين النهرين جدولا هذا نصه :

| سنو حكمهم   | عدد ملوكها                            | اسم الدولة                   |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ξΥΥ<br>.Υ   | 1.                                    | دول قبل الطوفان              |
| 3 - 7       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دول بعد الطوفان<br>دولة بادي |
| ىها)<br>۸ە} | (ضامت أرقا                            | دول آخرى                     |
| 780         | 13                                    | دولة الكلدان<br>دولة العرب   |
| 270         | 80                                    | دولة الاشوريين               |

<sup>(</sup>چ) ينايم الؤلف، هنا رايه فراصل البيكسوس، وهو راى مستنج من أقرال بعض مؤوشي المرب والمؤلف على المرب والمؤلف على المحرب والمؤلف الكلمان الموسوس اللي عامل به المرب والمؤلف المحلفة في البحث البحلت العلية أن سببه ولم يعد بين المؤلف المحلفة أن سببه المحلف المحلفة أن المبال المخلفة المحلفة المحلف

انظر : Etienne Drioton, L'Egypte وجون ويلسون ؛ الحضارة المربة ؛ تعربب الدكتور احمد قفرى ؛ من ٢٥٧ وما يليها وقد انتقد التروخون هذا الجدول لما في قسمه الاول من المالفات وعدوه خرافيا الا كلامه عن دولة مادى وما بعدها فقد عدوه تاريخيا . وفي جملة دلك دول العرب التي يقول بروسوس أن عدد ملوكها تسمة وسنى حكمها دلك دول العرب التي يقول بروسوس أن عدد ملوكها تسمة وسنى حكمها المشار البها توافق مايسميه المؤرخون الآن الدولة البائلية الاولى أو دوله حمورابي نسبة ألى حمورابي الشهير أكبر ملوكها وصاحب أقدم كتب الشريعة في العالم (ا) والمعول عليه اليوم أن حمورابي هذا من أهل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد . وبروسوس لم يلكر دولة العرب بتفصيل بلى على كيفية تسلطها على بابل بالفتح أو بالضلح أو بالغزو

وللمستشرقين أقوال فى دولة حمورابى هذه ، هل هى دولة العرب التى ذكرها بروسوس ؟ . . واختلفت آراؤهم بى ذلك . وقبل التقدم الى ابداء رابنا فى هذه الدولة نذكر فذاكة من تاريخ تلك البلاد واحوالها فى اول أمرها

#### حكومة ما بين النهرين قديما

كانت حكومة ما بين النهرين قديما اقرب الى شكل الاقطاع منها الى الدولة المنظمة ، فكانت تقسم الى امارات أو مشيخات تفصل بينها مجارى الماء أو الجداول أو الاقنية المستقة من الفرات ودجلة ، تتألف كل مشيخة من هيكل وكهنة عليهم رئيس يسمونه « باليسى » هو الحاكم وصاحب الاقطاع ، وتحته نائب بباشر الحكومة وله قصر أو قصور خاصته من الشرفاء ، وحول تلك القصور اكواخ أو بيوت صفيرة يقيم فيها الممال والفلاحون ، وتسمى تلك « الملكة » الصفيرة باسم اله ذلك الهيكل ، فكان ألماني النهرين عشرات أو مأات من أمثال هذه المشيخات أو الممالك الصفيرة ، يتفاوت رؤساؤها قوة وسطوة بتفاوت مواهبم، فيتفق أن يطمع أحدهم في جيرانه وبكون فيه الاستعداد للفتح فيتفلب على بعضهم أو كلهم وينشىء دولته باسم اله هيكله ! وتبقى سائر الشيخات أو الامارات أو تعرف دولته باسم اله هيكله ! وتبقى سائر الشيخات أو الامارات أو للما بن النهرين قبل تعدنها ، فلما نزلها السومريون والاكاديون عمم كل ما بين النهرين قبل تعدنها الشمالي والجنوبي وفتحوا ما حواليهما

ولما جاءها الساميون نزلوا أولا فى القسم الشمالى منها ثم الجنسوبى وانتشروا انتشارا كثيرا . ثم نبغ سرجون الاول سنة . ٣٨٠ ق.م. واستقل بمملكة بابل هو وابنه نرام سين . ويؤخذ من نصب اكتشفوه هناك فى العام

<sup>(</sup>۱) الهلال سنة ١٣ جزء ٤ ه ه ( ۲) الهلال سنة ١٣ جزء ٤ ه ه ( ۱)

قبل الماضى ان هذا الملك سامى العنصر لانه كتب فتوحه بلغة سامية . فيكون الساميون قد شاركوا السومريين في الحكم من ذلك العهد البعيد (١)

وامتدت سلطة سرجون وأبنائه من بلاد الغرس في الشرق الى البحر المتوسط وجزيرة سينا في الغرب ، واسم هذه الجزيرة عندهم مقان ( أو معان ) . ولسرجون هذا في آثار بابل حكاية عن ولادته ونشوئه تشبه قصة موسى . وارتقت بابل في آيامه ارتقاء عظيما ، وتوالى عليها بعده ملوك ودول لا محل للكرها هنا ، حتى ضعف أمر السومريين فأتيح للساميين الاستبداد بالسلطة . وأول ملوكهم اسمه « ساموابي » أي « سسام إبي » أو « ابن سام » وهو رأس دولة حمورابي او الدولة البابلية الاولى

## دولةحموراي

## او الدولة البابلية الاولى (ع)

من سنة ١٠٨١ ق.م - ٢٠٨١ ق. م

استولى ساموابى أولا على شمالى بابل نعو سنة . ٢٤٦ ق.م ، وكان جنوبها يومنك فى حوزة ملك عيلاس، وخلف ساموابى ابنه « سامو ليلا » وانقل ألى بابل فاتحدها كرسيا لملكته وهو أول من فعل ذلك . وتوالى بعده خلفاؤه من أسرته كما سياتى ، حتى أفضى الملك الى حمورابى وهو سادسهم ، فناهض العيلاميين فى الجنوب وعليهم ملك اسمه فى آثار بابل « كدر لاقمر » وهو « كدر لاقمر » التوراة . والظاهر أن كدر لاهومر فتح بابل أولا ثم غلبه حمورابى فى السسنة الشلائين من عمره وذهب بدولة الميلاميين ، ثم مشى حمورابى مؤوحه فربا الى البحر المتوسط ودخلت أشير فى حوزته. وخلف حمورابى مؤوحه فربا الى البحر المتوسط ودخلت أشرر فى حوزته. وخلف حمورابى مؤوله من أسرته آخرهم « شمسودتانا » خرجت السيادة منه الى دولة أخرى حكمت ١٣٨ سنة ثم دولة القاصية خرجت السيادة منه الى دولة الخرى حكمت ١٨٠٨ سنة ثم دولة القاصية سنة ، ١٨٠ ق.م، وفى ايامها خرجت سوريا وفلسطين من سلطة بابل واستقلتا، واستقلت اشور بعكومتها واول من استقل بها رؤساء حكومتها

وكانت بابل عاصمة غربي آسيا لا يثبت أمير على امارته الا بعد أن يضخص اليها وينال التصديق على انه د ابن بعل ، ، كما أصبحت رومية بعد انحلال الملكة الرومانية ويفداد في أواخر الدولة العباسية . وفي اثناه ذلك قامت بين أشور وبابل منازعات تغلبت فيها أشور سنة ١٢٨٠ ق.م. فقتح تملات نتيب بابل ، وأصبحت من ذلك الحين ولاية أشورية . وأخيا دخلت أشور كلها في سلطة كورش الغارسي سنة ٣٨٥ ق.م ١١)

فالآراميون الذين نزلوا بادية المراق والشام تسرب بعضهم الى العراق،

Pritchard, Ancient Near-Hastern Documents New-York, 1960. (1) Ency. Brit, ed, London, Supl, art, Babel

<sup>(</sup>به) بتابع المؤلفة مثال مالاره المؤرخ روسوس الذي يسمى تبنا برحوف و روسيفوس (روسة البهودي فيما بالمزافة من تاريخ بابل القديم . وقد تقدمت صلوماتنا الالات قدما عظيما جل ملاكره برحود و روسيفه البهودي فيه الم تعدل منها الا تبله الموقع المجرد الناسية للي المامها السامون في الموقع الجيرة الثانية للي المامها السامون في بلاد بابلاد وتسمى ايضما بالانتصار البابلي الثاني ؟ أما الدولة الأولى أو الاتصارات بالموقع في مناها الراحل المختار ومن الأولى أو مناها الراحل المختار ومن الأولى أو مناها الراحل المختار ومن الأولى أن مرجون وصحة أسسه بالبابلية شروكين ومناها الراحل المختار ومن المائية من صنة ١٨٨٠، عن واليرف على وجه التحديد من أين أي قومة المناها المناها المائية المناها أن موادي المناها في المناها في المناها المناها في المناها والمناها في المناها والمناها المناها المناها المناها في المناها والمناها المناها المناها المناها مناها المناها عن مناها المناها عناها المناها كانها مناها المناها كانها مناها المناها كانها مناها المناها كانها مناها المناها كانها ك

عنى جارى العادة فى تفذية المدن من نتاج البادية ، وتحضروا ونونى بعضهم الملك فى الالف الرابع قبل الميلاد (۱) وظل سائرهم فى البادية غربى الفرات تستعين بهم الدولة عند الحاجة ، وامتازوا عن اخوانهم المتحضرين باسم الهل الفرب ( عمورو ثم عربى ) كما تقدم ، واختلفت لفة المتحضرين منهم عن لفة البدو ، كما اختلفت لفة المرب اللين نولوا الشام ومصر بعل الاسلام عن لفة الذين ظلوا فى البادية

وفى أواسط الالف الثالث قبل الميلاد دخل الآراميون فى دور جديد ، فتدرجوا فى الرقى بما امتازوا به من النشاط ، فحازوا الارضين وملكوا الاقطاع ، وفى جملة المالكين « سموابى » جد عائلة حمورابى ( ( ﴿ ) ، فاستعان بأبناء قبيلته فى توسيع دائرة سلطته . وفعل خلفاؤه فعله ، حتى امتد لواء سلطانهم على معظم المدن العامرة فى غربى آسيا ، وعرفت دولتهم باللولة المبايلية الاولى ، وعدد ملوكها ١١ ملكا حكموا ثلاثة قرون ، بين القرن ٢١ ، والقرن ٢١ ، والقرن ٢١ ،

| الىستاق،م |   | مىسئةق.م | مية حكيه  | اسم الملك |
|-----------|---|----------|-----------|-----------|
| 2777      | _ | 1137     | 41        | ساموابي   |
| 177.      | _ | ۲۳۸۵     | 10        | شاموليلو  |
| 2770      | _ | 117      | <b>{o</b> | زايوم     |
| 7717      | _ | 7770     | 1.4       | امیل سین  |
| 7787      | _ | 1717     | ٣.        | سيثموبليت |

King, 228. (1)

<sup>(﴿</sup> أَنْشَا اللّٰدِلَةِ التي يَتَسَبِها لِيهَا حيورابي ملك يسمى سوءه - أبوم Eoumou-Aboum وهو السمى هنا سابوابي ، وكان ملكا فريا بدا حكيه سنة ١٣٧٥ قبل الميلاد ومد نفسود بيابل على سومر والك : وحقق بسودة نهائة وصدة بلاد الراقدين تحت صوفيان وأحد بعد صعادلات متعددة دامت التي عام ، وقد الاثنى الجنس السوميري بعد ذلك ، ولم يعد اسم سوير يلكر الا في الراسيم ، والسم مدلول اسم أكد حتى أصبيح ينسمل الاثليم كله ، والميت بالماسية السياسية والدينية ، وقد مات صوءو أبوم سنة ٢٢١٢ ق.م، والميك أسماء من خلفوه حتى حبورابي :

| 64.7 | 1171 -  | **11    | صوعو لا ايلوم  |
|------|---------|---------|----------------|
| - 3  | 7177 -  | 11Ye    | ربيوم<br>دبيوم |
|      | T166    | T 1701  | أبيال سون      |
|      | *11 E - | TIET    | مبين موباليت   |
|      | Y - Al1 | V 1 VR* | حبير الب       |

انظر : ديلابورت ، نفس المسفر ، من ٢٦ وما يليها

وانظر عن حبورایی می ۸) وما پلیها دس

Maspero, (7)

| اسم الملك  | مية حكبه | منسئة في م |   | الىستكل،م |
|------------|----------|------------|---|-----------|
| حمورابي    | 00       | YYXY       | _ | ***       |
| شمسوايلونا | 40       | 7777       | _ | 111Y      |
| أبيشوع     | 40       | Y11Y       | _ | 1171      |
| ممي ديتانا | 40       | 1171       | - | 4114      |
| عمى صادوقا | 37       | V317       | _ | 7117      |
| شمسوديتأنا | . 41     | 7114       | _ | 7.44      |
| 1 . 11 .   | wee      |            |   |           |

( المجموع )

هذا ما أورده ماسيرو عن ماوك هذه الدولة ، وقسد خالفته كلاي في بعض التفاصيل من حيث مدد الحكم (١) مما لا يمتد به بالنظر لما نحن فيه

وفي اثناء هذه الدولة ظهر ايراهيم الحليل وهاجر من أور الكلدانيين، وقد بلفت الدولة البابلية قمة مجدها في أيام حمورایی ، فأنه كان فاتحا عظيماً ومصلحا كبيرا ، ومن جملة البلاد التي فتحها «سومر» أو «شومر» أي بلاد السومريين ٤ أمسار من جملة القابه «ملك بابلوشومر» فذهب بعضهم لذلك ان حمورایی هذا هو «امرافیل» ملك شنمار الوارد ذكره في الاصحاح الرابع عشر من سفر الخليقة ، لتقارب اللفظ والمعنى لأن حمدورابي تكتب أيضما « امورایی » و « أموراقی » ، وشومر تقلب الى «شينار» أوشنعار بسهولة(١) والزمن متقارب بين الملكين

## تمدن دولة حمورابي

كان السومريون ( الله الدولة

Clay, 127 (Y) Clay, 145, (1) (ه) السومريون جنس هندى أوربي أقبل من قلبه اسيا واستقرني وسط بلاد الجزيرة وأنشآ يه دولة نافشت الاكديين على المسلطان زَمناط بلاء



حمورابي بين يدى اله الشمسي

والاتكبين ساميون ولىكتم كاترا أضف تن حجوداي يكن يكن الله الشمس السومين • ظما استقر الضاميون في بلادار أقدي بدا النزاع بينهم وبين السورين وهونزاع طريل انتهى بالشفة على السوميين والانتهارهم وسيادة الساميين على البلاد كما ذكرناه

قد اتخدوا دينا ووضعوا شريعة واخترعوا كتابة ولهم لفة خاصة . فلها غلبهم الحمورابيون اقتبسوا تمدنهم ونظمهم كما فعل العرب المسلمون بعدهم بدولة الغرس . وكان الحمورابيون في اول دولتهم يستخدمون اللفة السومرية في المكاتبات ، ثم أهملوها بالتدريج حتى ذهبت وذهب معها المنصر السومري (١) وبقى المنصر السامي ، كما تفلب المنصر العربي بمصر والشمام بعد الاسلام بتغلب اللغة العربية . ولكن الحمورابيين بمصر والشمام بعد الاسلام بتغلب اللغة العربية . ولكن الحمورابيين استبقوا الحط السومري وهو القلم المسماري ، لانهم استخدموه في تدوين لمساتهم وزادوا فيه احرفا لم تكن في السومرية



القلم السماري القديم على عهدالسومريين لا يزال شكله صوريا

وكان القلم المذكور في أصل وضعه صوريا مثل الهيروغليفي المصرى كما ترى في الشكل ، ثم تشوه شكله بالاستعمال وباستخدام المسامير في طبعه على العلين فصار على هذه الصورة والمسامير في العلين فصار على هذه الصورة

اما المسلمون فاهملوا الاقلام (أي الخطوط) التي كانت شائمة قبلهم في المراق ، وفارس ، والشام ، ومصر ، وهي : الفهلوى ، والكلداني ، والبقطي ، وفيرها ، ونشروا قلما حملوه معهم كان يستخدمه عرب مشارف الشمام ، وأعالى الحجاز ، وهو الحرف النبطي ، وتكيف بتوالي الاجيال حتى صار الى الحرف العربي لعربي لعالم الاسلامي العربي وغير العربي

اما تمدن السومريين فاقتبسه الحمورابيون ورقوه وزادوا فيه ، كما فعل المسلمون بتمدن الروم والفرس ، واكثرهم عناية في ذلك حمورابي ، فانه جمع الشرائع ونظمها وبوبها فعرفت باسمه ، وقد رتبها في١٨٨٨مادة وجدوا نسخة منها سنة ١٩٠١ في بلاد السوس، منقوشة بالحرف السمارى على مسلة

King 228, Clay 93, (1)

من الحجر الاسود الصلب طولها سبع أقدام ، وتدل تلك الشريعة على تقدم تلك الامة في سلم الاجتماع الى أرقى ما بلفت اليه تلك الصور ، ولا سيعا في شروط الزواج والطلاق والتبنى والارث . واليك خلاصة ذلك :

### نظام الاجتماع

#### طبقات الناس

كان الناس, في ذلك العصر ثلاث طبقات : الاحرار ، والعبيد ، وطبقة متوسطة بينهما عبرنا عنها بالوالي ، على نحو ما كان عليه العرب في صدر الاسلام ، قان المولى عندهم أرقى من العبد وأدنى من الحر . واسم المولى عند البابليين « ماشنكك » ، وفسرها الأب شايل الستشرق الشهير بما بِعَائِلِ لَفُطُ « مسكن » في العبرانية ، ومعناها صعاوك أو نقير « مسكنن " ، ، وقد يتبادر الى الذهن انهم يريدون بهذه الطبقة من الناس العامة غير الاشراف ، ولكننا رايناهم يعبرون عن العامة بلفظ آخر هو في لسانهم « مار اومية » أي ابن الأمة أو الصائم ، قربما كان أقرب إلى ما بعب عنه عند الرومان بلفظ Plèbe ، على أن ألولى عند البابليين كان يقتني المبيد ويملك الارضين ، وقد يتزوج من بنات الاحرار ، ولكنه أحط منزلة وأقل مسئولية منهم في نظر القضاة . فالمجروح أذا مات من جرح وكان حراً فالدية نصف من فضة ، وإذا كان مولى فالدية ثلث من فضة. وإذا عالع طبيب مريضًا وشفى على بده وكان حراً دفع عشرة شواقل قضة ، وإذا كان مولى دفع خمسة شواقل أو كان عبدا فشاقلين. وإذا كسر أحد عظم رجل حَرِيكُسر عظمه ، فاذاً كانالكسور عظمه مولى يفرم الضارب منا مناالفضة ، واذا كان صدا فنصف من ٤ وقس على ذلك، وبشبه هذا ماكان عليه اليهود في عصر التوراة ، فقد ذكروا لهم ثلاث طبقات : الاحرار ، فالعبيد ، وطبقة بينهما يسمونها بالعبرانية (جر أو غر) وقد ترجموها بلفظ « غريب أو أحنى » ، وكثيرا ما كان أهل التقوى من اليهود يسمون انفسهم بهذه الكلمة مضافة الى اسم الله أوالملك، فيقولون مثلا: «غر ملك» أو «غر عشتروت» ، على نحو ما يراد من قولنا عبد الملك أو مولى أللات . ولكن الماشنكك عند البابليين أرقى في الهيئة الاجتماعية من الفر عند اليهود

#### الراة والزواج

العادة في الأمة المؤلفة من طبقات متباينة أن أهل كل طبقة تتزاوج فيما بينها ، وبندر أن يحصل التزاوج بين طبقة وأخرى ، الا ما قد يقتنيه الاحواد من الجوادى على سبيل التملك . ولكن وخد من شريعة حمودابى أن العبيد عند البابليين قد يتزوجون من بنات الاحراد زيجة شرعية ، ولكن يظهر أن ذلك خاص بعبيد القصر الملكى أو من يجرى مجراهم . والزواج في كل حال لايعتبر نافذا عندهم الا بعقد مكتوب ، شأن أدقى الأمم المتمدنة اليوم . والمحافظة على الحقوق الزوجية شرط واجب . وعقاب الزنا القتل ذبحا أو غرقا ، الا أذا التجات المراة الى رجل آخر وزوجها غائب في أسر وليس عندها ما تقتات به ، فأن شريعتهم تجيز لها المعيشة في بيت ذلك والرجل عيشة الزوجين ، حتى أذا عاد زوجها من أسره عادت أليه ، وإذا من الرجل عد ولدت أولادا من ذاك تركتهم له . أما أذا كان غياب الزوح فرارا من الحرب أو نحوه فأنه أذا عاد لا ترجع اليه أمرائه ، ترغيبا في الشجاعة

ومن شروط الزواج عندهم أن الرجل يقدم للفتاة مالا ، من قبيل المهر الشائع في الشرق ، يسمونه « حق العروس » أى ثمنها ، وهي تاتي من بيت ابيها بمال يسمونه المهر ( الدوطة ) . فكان البابليين الفوا في حقوق الرواج عندهم بين عادات الشرق والفرب . والمهر وحق العروس كلاهما للمراة ، ويحفظان باسمها الى حين الحاجة . واذا لم تتزوج الفتاة تأخل المهر من أبيها ، كأنه حق مفروض لها منذ الولادة ، واذا لم ناخذ مهرها فلها سهم في الارث ، وكذلك حق العروس للشاب ، فأنه يعين للفلام من صفره ليقدمه الى عروسه عند زواجه

والطلاق عندهم في يد الرجل ، قاذا اراد تطليق امراته وقد ولدت اولادا دفع اليها مهرها وقال لها : انت طالق ، فتطلق ، ولكنها تتولى تربية الادها بنفسها ، ولها في مقابل ذلك حصة من دخل زوجها ، فاذا شب الادها استولت على سهم مثل اسهمهم من الارث ، واذا لم يكن له اولاد منها دفع اليها حق العروس وارجع اليها المهر وطلقها ، على أن المراة اذا أيفضت زوجها لا يعجزها طلاقه بالحق ، فاذا كان زوجها هما اخلات مهرها ورجعت الى بيت أبيها ، وإذا كانت دعواها افتراء تطرح في الماء ، والرجل ليس مطلق الحربة في المطلاق ، فهو لايستطيع تطليق امراته اذا كانت ليس مطلق الحربة في المعادة أزارد ، وتبقى هي في بيته باقي حياتها وهو يعولها ، وإذا أبت البقاء في بيته دفع اليها مهرها وأعادها الى بيت ابيها يعولها ، وإذا أبت البقاء في بيته دفع اليها مهرها وأعادها الى بيت ابيها

والزواج وثبق المرى عند البابليين ، فان الزوجين حقوقهما متبادلة وواجبانهما مشتركة ، وكل منهما مسئول عن الآخر حتى في الحقوق المدنية. فاذا كان على احدهما دين فالآخر مسئول عنه . فاذا تأخر الرجل عن وفاء دين عليه قبض الدائن على امرائه حتى تفيه . وكذلك المراة اذا كانت مدينة وعجزت عن الدفع ، فالدائن يقبض على زوجها حتى بفيه حقه ، ولو كان الدين قبل الزواج . الا اذا تعاهد الزوجان الا يسأل احدهما عما على صاحبه من الدين قبل الاقتران . أما الدين الذي يحدث بعد الزواج فهما متضاهنان فيه . .

ليس للرجل عندهم أن يقتنى مربة الا أذا لم تلد أمراته أولادا ؛ فاتخاذه السربة لأجل النسل فقط ، ولذلك فالرأة قد تأتى الى زوجها بجارية تلد أولادا ، فلا يجوز له حينتلذ أن يقتنى سربة ، على أن الجارية مد ولو ولدت له أولادا من فليس لها حقوق الزوجة ولا منزلتها ، وأذا أدمت ذلك فلمولاتها أن تكبلها بالحديد وتعيدها ألى منزلة الأماء ، فالمرأة عندهم مساوية للرجل في الحقوق ، تتعاطى كثيرا من أعماله التجارية والزراعية فقطلا عن أدغالها المنزلية ، وهي تنتظم في مسلك الكهان ، وكهانة النساء عندهم أربع درجات : (۱) الكهانة الكبرى ، ولا يشترط فيها البتولية ، ولا تمني الكاهنة من مهرها الذي هو حق لها من بيت أبيها ، وأسم كاهنة ولا تعليم الملاحقة ، ويشترط في المعلدة أقلدسة ، ويشترط في المحيدة تحميهن ولالدافع عن ميرتها الطهارة والقداسة ، لذلك كانت ألح سيكومة تحميهن ولالدافع عن مهر من تباثين ، (۲) كهانة المقدسة ، ويشترط فيها البتولية فصواحبها لا يتزوجن ، ويستولين على الشدسة أيها البتولية فصواحبها لا يتزوجن ، ويستولين على الشدسة ، اكنها ترث من أبيها أراكا كاملا فصاحبة النذر المذكور كالكاهنة المقدسة ، كنها ترث من أبيها أراكا كاملا فصاحبة النذر المذكور كالكاهنة المقدسة ، كنها ترث من أبيها أراكا كاملا فصاحبة النذر المذكور كالكاهنة المقدسة ، كنها ترث من أبيها أراكا كاملا فصاحبة النذر المذكور كالكاهنة المقدسة ، كنها ترث من أبيها أراكا كاملا

#### التبئى

كان التبنى شائما عند البابليين في عصر حمورابي ، فاذا لم يرزق احدهم أولادا وكان في نفسه ميل ألى البنين لفرض من الافراض ، أخذ من بعض الوالدين طفلا يربيه عنده ويتبناه ولهم في التبنى شروط حسنة ، من جملتها رعاية حرمة الوالدين ، فاذا تبنى أحدهم غلاما ثم آدى أبويه يرجع الفلام الى بيت أبيه ، ويشترط في ثبوت حق التبنى أن يسمى الولد باسم الوالد الجديد ، فاذا رباه وسماه باسمه لايسترجع ، واذا كان المتبنى اساما فعليه أن يعلم الولد صناعته ، فاذا فعل ذلك فالولد له ، واذا تبنى الرجل ابنا وسماه باسمه ، ثم تزوج الرجل وولد له أولاد وأراد أن يخرج الرجل الولد من بيته ، فلا يستطيع ذلك الاذا أعطاه ثلث حصة الولد من ابنه غير العقار ، على أن الرجل عندهم كان يتبرا أحيانا من ابنه

لصلبه ، ولكنه لم يكن يستطيع ذلك الا بين يدى القاضى ، فيقول للقاضى : 
« أنا أتبرأ من أبنى » ، فينظر القاضى في الاسباب فاذا لم يجد مسوغا 
رفض الطلب ، وأذا وجد مسوغا أجل أحكم لمل الآب يرجع عن عزمه ، 
فاذا لم يرجع أجاز له التبرؤ منه . وأولاد الرجل من جاريته لا يكونون 
أولاده شرعا ألا أذا دعاهم أولاده ، فاذا فمل ذلك كان لهم ما لأولاد الزوجة 
من حقوق الارث ، وأذا لم يدعهم فلا يرثون ولكنهم يعتقون

#### الارث

لايميز البابليون في حق الارث بين اللكر والانفى ، ولكن للوالد أن يمنع بعض أولاده من الارث أذا ثبت ما يستدعى ذلك ، على أنهم كانوا يختلفون عن سائر الأمم في مسألة المهر وحق العروس . فأن الرجل أذا ولد له أولاد فأول مايفعله أن يفرض للذكور حق العروس وللأناث المهر (الدوطة) ، فمن تروج منهم في حياة والله أخلا حقه أو مهره ، فأذا توفي الاب فللعرب من أولاده أن يستولوا على حقالعروس أو المهر ، فضلا عن أسهمهم من الارث . من الهر الذي تأتى به المرأة من بيت أبيها يكون ملكها وحدها ، ويورث على مقتفى ذلك. فأذا تروج رجل امرأة وولدت له أولادا وتوعيت فمهرها لالولادها ، واذا توفيت ولم تلد أولادا فالمهر يرجع لأبيها وليس لووجها . والهبة كانت عندهم نحو ما هي عندنا الآن ، فأذا وهب الأب شيئا لأحد أولاده ثم مات فتقسم تركته على الاولاد ، وتبقى الهبة لصاحبها

## التجارة ونظام الحكومة والعلم

#### التجارة

والتجارة كانت عندهم قانونية بعقود. وصكوك ، وعندهم شروط للرهن والديعة مما لا يقل عما عند الأمم المتمدنة اليوم ، مع مراعاة حال تلك الايام ، فالبيع بلا عقد باطل ، والدين بلا صك لفو . ومن شروط اقتضاء الدين عندهم ، اذا عجز المدين عن تادية ما عليه ، أن يقبض الدائن على المرأة المدين وأولاده ، فيخدمون في بيته حتى يستوفي حقه ، فاذا لم يوفه يخدمون ثلاث سنوات ثم. يطلقون

ومما يعد من حسنات التجارة في ذلك العهد البعيد ؛ أن الحكومة هي التي تتولى تسمير السلع ؛ أو تقدير أجور الصناع وأصحاب الهن ؛ حتى الاطباء والبياطرة ؛ فقد فرضت للطبيب أجرة ؛ وللبناء أجرة ، وللنجار أجرة ، والقت عليهم تبعة ما يقع على يدهم من الخطر أو الضرر ؛ فالطبيب

اذا عالج مريضا بسكين من معدن فاتلف عينه بها تقطع يداه ، والبناء اذا بنى بينا وسقط على صاحبه فقتله يقتل البناء . واذا سقط البيت ولم يقتل صاحبه بناه البناء من ماله ، واذا بنى النجار سفينة غير محكمة فهو مسئول عن اصلاحها ، وقس على ذلك أجور الرعاة ، واللاحين ، والدواب ، والسفن ، وغيرها مما يطول شرحه ، وكانت ادارة الحكومة منظمة في عهد هده الدولة ، وفيها بريد لضبط المواصلات وسرعتها



قطعاً من نص شريعة حمورابي

وقدكشفوا في آثار زسارا أتقاض مدرسة لتعليم الاطفال ، وهذه اول مرة سبعنا بمدرسة مثل هله في التمدن القديم ، اي منذ أربعة آلاف سئة ، وكان فيها (قرميدات) عليها دروس للأطفال والأحداث فيالحساب والهجاء وحداول الضرب ومعجمات ونحوها (١) واكتشيفوا كشيرا من الكتب والرسائل المنقونسة على الاحجار أو القراميك ، وأكثرها لحبوراني ، وفيها الصكوك والعقود والسائل الرياضية والارصاد الفلكية والنصبوس التاريخية والادميسة الدىنية. ومن اكبر ادلة الرقى فىذلك العهد أنالرأة كانت متمتعة بحربتها واستقلالها ، مثبل نسباء هندا التمدن (عد) ، وكن يتعاطين المهن القلمية ، واتخرط جماعة منهن في خدمة الدواوين والمسالح الاميية (٢)

فاذا صح أن هذه دولة عربية ، كما سنبينه في الفصل الآتي ، كان العرب اسبق امم الارض الى سن الشرائع وتنشيط العلم، وانهم بلقوا في نظام الاجتماع ما لم يبلغ اليه معاصروهم ، وادركوا من الرقي الاجتماعي ما لا يزال بعض الام المتدنة في هذا العصر بعيدين عنه المتدين في هذا العصر بعيدين عنه

وما زالت الدولة البابلية الاولى ( الحمورابية ) قائمة ، حتى غلبت على المرحا كما تقدم ، فخرج بعض اهل الدولة فرارا من ذل الفالب الى الحواقم في جزيرة العرب ، وانشاوا في اليمن دولة عربية عرفت بدولة المعينين ، كان لها شأن كبير في تاريخ اليمن قبل دولة سبا وحمي ، كما المعينين ، كلامنا عن الطبقة الثانية أو العرب القحطانية أو دول الجنوب حويرة قبك فول العرب أن الممالقة وغيرهم من العرب البائدة جاءوا جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام (١) (﴿﴿

## هل دولة حمورابي عربية ؟

ان قولنا: « دولة حمورايي عربية » الا يتبادر منه الى ذهن القارىء انه مثل قولنا: « دولة الاسلام عربية » ) واذا صحت عربية تلك فلا يستلزم أن تكون اغتها مثل لفة القرآن » ولا أن عادتها وديانتها مثل ما لعرب قريش ، فان بين الدولتين ٢٧ قرنًا ، والأسم تتغير عاداتها ولغاتها بتغير الاقاليم وتوالى العصور

لا خلاف فى أن دولة حمورابى سامية الاصل ، ولكنهم اختلفوا فى نسبتها الى فرقة من الفرق السامية ، وعندنا أنها من بدو الآراميين ، وهم عرب ذلك المصر أو الممالقة ، والأدلة على ذلك هى :

(۱) أن بروسوس (برحوشا) مؤرخ الكلدان ذكر بين الدول التى حكمت بابل دولة سماها اهربية ، وذكر عدد ملوكها وسنى حكمها كما تقدم ، ودولة حمورابى أقرب دول بابل عهدا من الرمينة بروسوس للدولة العربية ، وعدد ملوكها وسنو حكمها تقربان مما لتلك ، فقد ذكر لتلك الدولة تسمة ملوك حكموا ٢٥٥ سنة ، وظهر من الآثار أن ملوك دولة حمورابى ١١ ملكا حكموا ٣٦٥ سنة ، والفرق بين الحالين أقل من المقرق بين قول العرب عن دولة حمير وبين ما ظهر من احوالها بعد قراءة الآثار الحجرية في اليمن

(٢) ان سكان بادية المراق كانوا يعرفون عند أهل بابل باسم «عمورو» اى ابناء المفرب ، وهذا الاسم يشمل كل من سكن غربي الفرات من الأمم السامية ، وفيهم الاراميون في الشام وبدوهم في باديتها، وفي التاريخ القديم أن الكنمانيين اكتسحوا فلسطين في القون المخامس والعشرين قبل الميلاد ، وأخرجوا أهلها الاصليين ، وبوافق ذلك نزول بدو الاراميين وانشاء تلك

<sup>(</sup>۱) این خلدون ۱۸ ج ۲

<sup>(</sup>ع) وما يذكره المؤلف هنا من الصفى ارةالبابلية ، نقلا من كتاب كلاى \* ضوء على الكتاب القيم من بابل » ( راجع قائم قالراجع ) صحيح في جملته ، وأد دخلت طبه تعديلات استخلصها العلماء من وثائق جديدة

الظر: دي لابورت ، تقس الرجع ، من ٨٨وما يليها

الدولة فيها واسمهم عمورو كما تقدم ، ثم سموهم « عرببي » ومعناها أهل المغرب ايضا . والطبرى يسمى جد الممالقة « عربب »

(٣) ان بين لغة بابل التيخلفتها دولة حمورابي في مابين النهرين واللغة العربية مشابهة لا توجد بينها وبين سائر اللفات السامية \_ منها ، اولا : حركات الاعراب (الرفع والنصب والجر) فانها في لفة بابل كما هي في العربية تماما ، ولا وحود لها في سائر اللفات السامية قديما ولا حديثا ، إلا آثارا منها في لفة بطرا وتدمر (١) لأن أهلهما من بقايا العمالقة وسياتي بيان ذلك. ثانيا : التنوين فانه في البابلية ميم وفي العربية نون وهما تتبادلان. ثالثا : علامة الجمع في البابلية « ون » كما في العربية ، وهي « بن » في السربانية ، و « يم » في العبرانية. رابعا : صيغ الافعال في البابلية أقرب الى الصيغ العربية مما الى سائر اللفات السامية.خامسا : أن بعض الاسماء التي سقط مضرح وفها بالاستعمال في السربانية والعبرانية لانزال محفوظة في الباطبة كما في العربية ، مثل «انف» فانها كذلك فيهما وقد سقطت نونها فيالعبر أنية والسر بانية . ومما يستحق الالتفات أن معظم هذه الخصائص تشترك فيها العربية والمابلية (الأشورية) دون اللغة السريانية أو الكلدانية ، مع أن هذه متخلفة عن البابلية • ولكن يظهر أن الكلدانية فقدت هذه الخصائص بتوالى الاجيال بالحضارة وحفظها العرب لبداوتهم ؛ لأن اللغة مع خضوعها لناموس الارتقاد في التنوع والتغير فهي أحفظ لنفسها في البادية مما في المدن ، بل هي تتغير بالانتقال من البداوة الى الحضارة وليس بتوالي الازمان عليها (٢)

(3) أن أسماه ملوك هذه المائلة عربية التركيب والمعنى ، مثل الاساموابي» الله البي سام» والشمسو المونا» أى الشمس الهنا (٢) ، وقد عثروا في آكار هذه الدولة ببابل على اعلام كثيرة تشبه الاعلام العربية مشابهة كلية لفظا ومعنى . ولايخفى ما لهذا الدليل من وة الحجة ، لانكل أمة تمتاز بسميات خاصة ، حتى اننا لتعرف جئس الرجل من معرفة اسمه ، فاذا كان اسمه تقولابدس ، أو قسطنطيدس مثلا عرفنا أنه يونانى ، واذا كان اسمسه فرحيان ، أو لكيجيان ، أو كركور ، عرفنا أنه أن وستنفيلا ، وواذا كان اسماه وطسن ، وجكسن ، وروبرتسن من أسماه الانجيز ، ووستنفيلا ، وشيل ، ووبكند ، من أسماء الجرمان ، وبانيه ، وهاشت ، وفلاماريون ، من اسماء الونسيين . حتى انك تعرف مسقط رأس الرجل من اسمه ، وعلى هذا الفرنسيين . حتى انك تعرف مسقط رأس الرجل من اسمه ، وعلى هذا القرنسيين . حتى انك تعرف مسقط رأس الرجل من اسمه ، وعلى هذا بخياس من اسماء رجالها عربية ، وهذا جدول من أسماء رجالها عربية ، وهذا جدول من أسماء مراع عابلها من الاسماء العربية في اليمن وغيرها (٤) :

Dussaud, 108 %) . Encyc. Brit. XXI 651 Art, Sem (1)

Babylonian Expedition, vol. III (t) King, 240 (f)

| الشعب العربي الذي<br>يتبعه مساحب الاسم | يقابلها في العربية | الاسماد البابلية |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| سبأ                                    | ابیشع              | ابی یشوع         |
| سيأ                                    | عم صدق             | عمى زادوقا       |
|                                        | يدع أيل            | يدح ايلو         |
| ا والصفا                               | شمس                | شمسو             |
| 3 B                                    | عبدايل             | ميدايل           |
| 3 )                                    | عبد                | عبدو             |
| 3 3                                    | خليل "             | خليلو            |
| <b>)</b> )                             | يدع                | يديح             |
| ) )                                    | يدمت               | يديحت            |
| <b>)</b> )                             | ودايل              | اخى ودايل        |
| <b>)</b> )                             | عزرائيل            | غزيرو            |
|                                        | ملك ايل            | يملك ايلو        |
| 3 3                                    | تفس                | تفسان            |
| مدنان                                  | بلال               | بلال             |
| 3                                      | ملركة              | دريك             |
| 3                                      | تكور               | تكارو            |
| •                                      | قرين               | قرانو            |
| •                                      | صعصعة              | منعصمة           |

#### \*\*\*

(ه) أن معبودات السابليين كثيرة الشبه في اسمائها واسسماء اللين ينتسبون اليها بأقدم آلهة ألعرب في اليمن وغيرها ، مثل ابل ، وبل ، وشمس ، واشتار ، وسين ، وسمدان ، ونسر ، ويثع ، كما سنفصله في كلامنا عن أديان العرب قبل الاسلام

(۱) ان الحمورايين اتخاوا بابل قصبة لملكتهم على حدود البادية ، قرب الكان الذي اختاره اللخميون كرسيا لدولتهم « الحيرة » بعد ذلك ينحو ثلاثين قرنا ، والمكان الذي اختاره العرب السلمون في آيام بداوتهم « الكوفة » عملا براي عمر ، حتى « لايكون بينه وبين المسلمين ماء ، فاذا أحب أن يركب واحلته اليهم ركبها »

## العمالقة فت مصر

# او دولة الشاسو « هيكسوس »

من سنة ٢٢١٤ - ١٧٠٢: ق.م

#### الساميون في مصر

من الاقوال النسائمة أن سكان وادى النيل القدماء من الشموب الحامية نسبة الى حام ، أو الكوشية نسبة الى ابنه كوش ، كما كان سكان وادى القرأت ودجلة من الشعوب الطورانية ، وقد نشأ الساميون في البادية بين هدين الواديين كما تقدم ، وأخدوا يتسربون اليهما وإلى العامر بينهما على شواطىء البحر المتوسط في سوريا وناسطين ، وتدرجوا في ذلك من التسرب الى المهاجرة فالفتح والاستيلاء في بابل وفلسطين والشام

اما مصر فقد نزح الساميون اليها من عهد قديم جدا . ويؤخد من الاكتشافات الاثرية الاخيرة أن العصر الحديدى بمصر ببدا بدخول الساميين اليها ، اى ان المصريين قبل دخول الساميين لم يكونوا يعرفون الآلات الحديدية ، فاتاهم الساميون بالحدادة في اقدم أزمنة التاريخ المصرى ، ولعلهم حملوا اليهم ذلك من وادى الفرات عن تمدن سومرى الاصل التسبيد الساميون بالمجاورة قبل فتح بابل وحملوه الى مصر ، ومعا يستدلون به على قدم نزوح الساميين الى مصر ان اقدم آلهة المصريين « فتاح » سامي الاصل (۱)

جاء الساميون مصر من الشرق اما بطريق برزخ السويس أو بالبحر الاحمر ، ولذلك ما برح المصريون منذ القدم يسمون بلاد العرب « الارض المقدسة » أو « أرض الآلهة » ، وعرفوا من الساميين عدة شعوب سعوا كلا منها باسم ، وأطلقوا عليهم جميعا لقظ « عامو » أو « آمو » ، وهو سامى الاصل معناه الشعب ( الأمة أو العامة ) ، وذكروا أنهم نزلوا أطراف اللالتا وهر قيها بجوار بحيرة المنزلة . ولا تزال بعض الاماكن هناك تعرف بأسماء سامية (؟) . وكانوا يعيزون الشعوب السامية بأسماء خاصة منها « خار » ) و « خال » يربدون به الفينيقيين

وكانوا يسمون أهل البادية من الساميين «شـاسو» أي البدو وهم العرب أو العربي عند البابليين والمعنى واحد . وكان الشـاسو يتنقلون في بادية مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر كما يتنقل فيها بدو هذه الايام . وكان المصريون القدماء يسمون هذه البادية « تشر » اى الارض الحمراء تمييزا لها عن وادى النيل واسمه « كيمى » الارض السوداء (۱) ولم يكن النساسو يقتصرون في مضاربهم على تلك الصحراء بل كانوا يرحلون بينها وبين جزيرة سيناء وما وراءها وربما اتصلوا باخوانهم بدو العراق لاتهم جميعا من أصل واحد و « شاسو » و « عرب » بعمنى واحد

وكان للعرب في جزيرة سيناء وما يليها سيادة وحكومة من اقدم ازمنة التاريخ . فقد جاء في آثار بابل أن نرام سين بن سرجون المقدم ذكره حارب قبيلة في تلك الجزيرة واسمها مفان سنة ٢٠٥٠ ق.م ، واسر اميها وحمل بعض احجارها (؟) الى بلده . وجاء في تلك الآثار ايضا أن رجال هداه القبيلة كانوا يشتفلون بنقل التجارة برا الى بابل نحو سنة ٢٠٠٠ ق.م (؟) وكذلك قبيلة ماليق المقدم ذكرها . ويظهر أن الشاسو كانوا فيل مارية مصر يقيمون في أرض مديان وراء جزيرة سيناء لأن لفظر انشاسو يقانوا الدارض وهي قديمة في التاريخ جاء ذكرها في الناس سنة ٣٥٠٠ ق.م

#### دولة الشاسو

فهؤلاء البدو (أو الرماة) كانوا يتنقلون في شرقى وادى النيل كما كان بدو الآراميين يتنقلون غربى وادى الفرات ، وكان الشاسو كثيرا ما يسطون على المصريين في مدنهم أو يقطعون عليهم السايلة للغزو والنهب من ههد مينا أول ملوكهم (6) والمصريون يدفعون هجماتهم وبمدونهم من الاشقيساء واهل اللعارة والسلب ويحتقرونهم اكتهم كانوا يخافونهم ، وكثيرا ما كان الفراعنة يستمينون بهم في حروبهم بعضهم على بعض لما كانوا يعرفونه فيهم من الشدة والشبخاعة مثل سائر أهل البادية

ظل الشاسو دهورا على ما تقدم حتى سنحت لهم فرصة وثبوا بها على مصر وملكوها ــ وكيفية ذلك أن سنهات بن أمنمحمت ملك مصر لما مات أبوه في أواخر الدولة الثانية عشرة المصرية فر الى فلسطين من وجه أوسرتسن ( اللهى خلف أباه ــ وقلما كان المصريون يخرجون من وادى النيل قبل ذلك الحين ــ وتروج سنهات هناك ابنة ملكها عموانشى وتولى بعض أعمال الشام ــ ولما شاخ سنهات نال المغو وعاد الى بلده > فجر ذلك الى علائق

King, 158 (1). Brugsch, 1, 16 (1)

Brugsch, 1, 51 (t) Grimme, II (Y)

<sup>(\*)</sup> هذا هو الاسم القديم لهذا الملك ، وقد صحح اليوم الى سيتوسرت

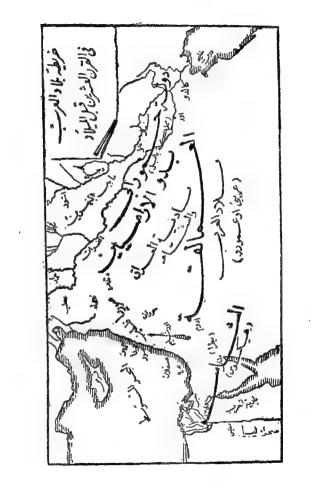

متبادلة بين البلدين • فغى عهد أوسرتسن التـــانى شخص الى مصر ملك عربى اسمه ابيشع وزار خنوممتت أمير ولاية أورينكس فى مصر الوسطى ، وترى ذلك منقوشا على قبر هذا الملك فى بنى حسن ، وبعد قليل خرج أوسرتسن الثالث لفتح فلسطين انتقاما من ملكها ، فتحاكت المصالح ، ونقم المساميون جملة على المصريين ، فاغتنم العمالقة هذه الفرصة ووثبوا على مصر السنفلى وملكوها بضعة قرون ، نحو الزمن الذي تعلك به العرب بابل

فغى نهضة عربية منذ نيف وأربعة آلاف سنة تشبه نهضة العرب في صدر الاسلام \_ وللأمم أدوار تثب فيها وتفلب . فافتنم العمالقة ضعف دولة الغيل ودولة الفرات ، كما اغتنم المسلمون ضعف الروم والفرس بعد ذلك بثلاثين قرنا وكانت مصر على عهد الشاسو مضطربة وحكامها في ضعف وانقسام ، كما كان الروم في أواخر دولتهم . ووجد الشاسو في مضرالسفلي من ينصرهم من أبناء لساتهم «الحار» أو الفينيقيين ، كما وجد المسلمون في الشام والعراق من الأمم السامية المفلوبة على أمرها كالأنباط والعبرانيين ، ففتح الممالقة الوجه البحرى الى منف ، وتقهقر الفراعنة الى الصعيد في فورتهم الى أوائل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ، وما زالت مصر في حورتهم الى الول القرن الثالث والعرب يصمونهم بدولة البدو ، واليونان يسمونهم وعكسوس Eyksos ) والعرب يسمونهم الممالقة أو العرب البائدة

وأما ما يعلمه العرب من أخبارهم فهو « أن بعض ملوك القبط استنصر ملك المعالقة بالشام لعهده - واسمه الوليد بن دومغ ، ويقال ثودان بن اراشة بن فادان بن عمرو بن عملاق - فجاء معه وملك مصر واستبعد القبط ، ومن ثم ملك العماليق مصر . ويقال ان منهم فرعون ابراهيم ، وهو سنان بن الإشل ، وفرعون يوسف وهو الريان بن الوليد ، وفرعون موسى وهو الوليد بن مصعب ، وذكر آخرون أن الريان بن الوليد يسعيه القبط تقراوش ، وأن وزيره كان اطفير وهو العزيز صاحب قصة يوسف النع » . (ا) فهده الرواية ، مع اختلاطها واختصارها - تشبه ما قراوه على الاراد عن الفرصة التي سنحت للعمالقة حتى وثبوا على مصر

## هل الشاسو عرب ؟

اول من نبه الاذهان الى أن الشاسو المشار اليهم عرب يوسقوس ، المؤرخ الاسرائيلي المتوفى في أواخر القرن الاول للميلاد ، نقلا عن مانثون المؤرخ

<sup>(</sup>۱) این خلدون ۲۷ ج ۱۱

الاسكندرى المتوفى في أواسط القرن الثالث قبل الميلاد ، في ممرض كلامه عن نشوء دولة الشاسو ، قال :

« واتفق على عهد تيماوس أحد ملوكنا أن الأله غضب علينا ، فأذن لقسوم لايعرف أصلهم جاءوا من الشرق وتجاسروا على محاربتنا ، وغلبونا على بلادنا وأذلوا ملوكنا وأحرقوا مدينا وهدموا هياكلنا والهتناء وساموا الناس ذلا وخسفا فقتلوا الرجال ، وسبوا النساء والاولاد ، تم نصبوا عليهم ملكا وأسفلها ، وأقام آلحآمية في المعاقل لدفع الاشوريين عن وادى النيل اذا طمعوا فيه ، وبني مدينة أوارس في ولاية صان لهذه الفسساية وحسستها بالابراج والقلاع والاسوار ، وأكثر من حاميتها حتى بلغ عددهم ...ر. ٢٤ ، وكان سلاطيس ناتي اليها في الصيف لجمع الحنطة ودفع رواتب الجند وتمر بسهم بالحرب . وبعد ١٣ سنة من حكمه خلفه ملك أسمه بيون وحكم ٤٤ سُنَّة ، وجاء بعده أياخناس حكم ٣٦ سنة وسيبيعة أشهر ، ثم أبوفيس ٦١ سنة ، وبانياس ٥٠ سنة وشهرا ، وأخيرا حكم أسيس ٢٩ سسنة وشهرين . وهؤلاء ألستة أول من حكم من ملوكهم ، ولم يكفوا عن محاربة المصريين لأنهم كانوا يلتمسون ابادتهم . وكانت هذه الأمة تسمى هيكسوس أى ملوك الرعاة ، لانهما مؤلفة من و هيك ، باللغة المقدسة ملك و « سوس » : « رامي » ، ولكن البعض يقولون انهم عرب (١)

#### \*\*\*

ويرى بروكش أن لفظ هيكسوس ترد في الاصل الهيروغليفي الى لفظين :
هيك ، وشاسو ــ الاول ملك ؛ والثاني « بادية » أو « بدو » ، وأن
الهيكسوس هم البدو الذين كانوا يتنقلون في الصحراء الشرقية أى العرب،
ولم يشروا على اسم هذه الدولة في الآثار المصرية ولا وتفسسوا الاعلي النزر
القليل من آثارها ، وجاء في الآثار أن أقواما غرباء تسلطوا على مصر السفلي
حتى اخرجهم ملوك طيبة ، وكانوا يسمون بلغة العامة « مين » أو همنتي»
من بلد إسمها بلسانهم « أشر » ويريد بها الشام ولكتها أقرب الى أشور.
أن في اللفة المقدسة ( الهيروغليفية ) فاسمهم روتنو ، أو لوتنو ، وهم أهل الشام في اصطلاحهم من أهل الشام ، وكلهم ساميون وربما كان فيهم قرقة من القاله الورة العراق . «

ولا خلاف في أن العنصر السامي تكاثر بمصر على عهد الشاسو من اليهود وهيرهم ، ولكن سلطتهم انحصرت في الوجه البحرى وظل المصريون متسلطين في الصميد ، كما ظل الروم بعد الفتح الإسلامي متسلطين في القسطنطينية ، وقد سنحت للفراعنة فرصة اخرجوا فيها العماليق من بلادهم ، ولم يستطع الروم ذلك مع المسلمين و والارجع في اعتقسادنا أن العماليسق لم يتوارثوا الحكم بعصر وانما كانوا يتناهبونه على غير نظام . وربما اقتسم الساميون تلك السيادة ، قاستولى الفينيقيون وهم من حضر الساميين خار ) على منازلهم بجوار المنزلة ، واستولى العماليق وهم بدو الساميين على اطراف الدلتا ، ولم يصل الينا من اسماء ملوكهم الا الدين عاصروا المائلة الخامسة عشرة ، وواحد من السابعة عشرة ، وواحد من السابعة عشرة ، ذكر هم مانيون مع سنى حكمهم على هذه الصورة :

| الحكم | مدة | اسم الملك    | مدة الحكم | اسم اللك |
|-------|-----|--------------|-----------|----------|
| سنة   | ٥.  | يانياس       | ۱۳ سنة    | مسلاطيس  |
| 3     | 13  | أسيس         | 33 K      | بيون     |
| 3     |     | أيابي الاول  | P 44 (1   | أباخناس  |
| ъ     | • • | أبابي الثاني | 17 a      | أبو فيس  |

وكانت مصر السفلى لا تزال عرضة للقيضان ، يغمرها الماء كل مام وتنعطل بها الاعمال ، ولم يستطع المصريون اخراجهم منها ولكنهم منعوهم من الصيد وهي أكثر عمرانا وثروة ، ولم يقض الشاسو على التمدن المصرى كما قضى اخوانهم الحمورابيون عمالقة العراق على التمدن السومرى أو الاكادى ، ولم يكن لهم تأثير في العمران المصرى كما كان الأولئك قبلهم ، وكما كان العرب المسلمين بعدهم

وقد عنى الدكتور بروكش المشار اليه بدرس هذه السالة ، وخلاصة ما رآه أن الملوك الفرباء الذين يسميهم المصريون « منتى » حكموا شرقى مصر مدة طويلة ، وقصبة ملكم زوان وهوار وأواديس على فرع بلوسيوم مصر مدة طويلة ، وقصبة ملكم زوان وهوار وأواديس على فرع بلوسيوم عاداتهم ، وتكلموا لسائهم وكتبوه وقلدوهم فى نظام الحكومة ، وكانوا يعجون المصارة فاستخدموا المصريين فى بناء المدن على النعط المصرى ، الا تماثيل كرائهم فجملوا لها شعرا فى الرأس واللقن وغيره الباسها ، وكانوا يعبدون كرائهم فجملوا لها شعرا فى الرأس واللقن وغيره الباسها ، وكانوا يعبدون أصل الشرور ، وبنوا لهما فى زوان وأواديس معابد فخصة : ونحتسوا التماثيل بشكل أبى الهول وغيره على حجارة من الصوان ، وكانوا يؤرخون من رفيم ملك اسمه ( نوب ) قبلغ تاريخهم بعده ، . ، سنة ، واقتبس المصريون من مخالطة الممالقة معارف كثيرة ، ولا سيما من حيث الابنية ، فأخلوا عنهم اشكالا جديدة ، وبعد أبو الهول المجتم من مبتكراتهم فأخلوا عنهم اشكالا جديدة ، وبعد أبو الهول المجتم من مبتكراتهم

على أن الآثار التي كشف عنها المنقبون من بقايا هذه الدولة قليلة ، ولعل السبب في ذلك أن الفراعنة الذين جاءوا بعدهم محوا أسماءهم عن تلك الآثار، الا اسمين قراوهما : «رعاكنن» من عائلة أبوبي و «فريتي» أو «نوب» ومعه موظف اسمه «ست البهوتي» ، فالاسم الاول ينطق بلفة ممفيس « افوق » يقرب بلفظه من أبو فيس اللي ذكره مانيون . ومع غموض أخبار هذه الدولة ، وفق المرحوم دى روجه لحسل رموز قطعة من البردي في المتحد البريطاني ، هي مخابرة بين أبوبي المذكور وئاتب من فوابه مصرى ، جاء فيها انتقاد هذا الملك لإنه اختار «ست» الاله للعبادة دون سواه وتكربم سوتح ، وانه اجبر الوطنيين على أداء الخراج في حديث طويل أورده بروكش (١)

ويؤخذ من ابحاث بروكش ايضا أن يوسف الصديق جاء مصر في زمن بيت المجاهة . ١٧٥ ق.م ، وأن في المه حدثت المجاهة

فالرعاة أو الشامدو ساميون ، بدليل ما تقدم ، وبما عشروا عليه من الاسماء السامية المنقوشة على الإثار في مهدهم ، ودخول الفاظ سسامية أخلوها عن اليهود وغيرهم وادخلوها في لسائهم ، كالراس ، والكاهن ، والبرة ، والبيت ، والباب ، وغيرها ، ومن أسماء الحيوانات : إلجمل ، والمغرس ، ومن أسماء الناس عديروما ، وبعل مهور ، وبيت يعل ، وغيرها (يوبل مهور ، وبيت يعل ، وغيرها (يوبل ) — لكنا نرجح كونهم عربا الأسباب الآلية :

- 1 ـ ما ذكره يوسيفوس نقلا عن مانيثون كما تقدم
- ٢ ... ما رواه العرب في كتبهم عن عمالقة مصر وقد نقلناه
- إن لفظ هيك شاسو كانوا يظنون معناها ملوك الرعاة ثم وجدوا أنها « ملوك البدو أو البادية » (٢) وهم العرب
- ٤ ـ ورد في الآثار المصرية أن الهيكسوس جاءوا قديما من بلاد العرب
- ٥ ــ أن الاسماء التي كان الساميون يعرفون بها تنتهي بالضم ، وهي حركة الاعراب للرفع مثل قولهم : عامو ، ولوتنو ، وشاسو ، وذلك خاص من اللفات السامية بالعربية والماللية
- ١ الصريين لم يكونوا يستخدمون الخيل والمركبات الا بعد دولة الرعاة (٢) والعرب الما غلوهم بها (٤)
- ٧ ـ أن المصريين مازالوا بعد خروج العمالقة من بلادهم وهم يناصبونهم

<sup>(1)</sup> Brugsch, 1.274 (1) (ووه لم استطح تحقيق ملمة الاسعاد فتركتهاعلي حالها ، وعلى اى حال ، فقد تغيرت الملومات بالنسبة للهيكسوس فغيا تاما

King, 140 (t) Maspero, II, 51 (f) Brugsch, II, 402 (f)

العسداء ويخسرجون اليهم فى ارضسهم كما فعل رعمسيس اللسانى ، وتوتمس و والعرب كانوا بهاجمونهم فى بلادهم ويضايقونهم بغزواتهم ، وكلمسا اسستنصرهم فاتم على مصر نصروه كمسا فعلوا بنصرتهم الفرس وكلمسا اسستنصرهم فاتم على مصر نصروه كمسا فعلوا بنصرتهم الفرس وجملة القول ، يرجح أن عمالقة العسراق ومصر من بدو الآراميسين الالوذيين فاذا صعح أن مهد الساميين جزيرة العرب ، وظلوا على بداوتهم فى الصحواء واذا كان منبت الساميين ما بين النهرين أو غيرها ، فالساميون أن صحواء واذا كان منبت الساميين ما بين النهرين أو غيرها ، فالساميون وحيدوا فى القرن الاربعين أو الخمسين قبل الميلاد ، فى بوادى الشام والعراق وسينا ومصر ، فسكن بعضهم المدن وظل البعض الآخر بدوا حتى البح لهم وحيدوا فى القرن ٣٦ ق.م ، وكان المصريون قبل العمالقة محصورين فى بلدهم لايعرفون عن سائر العالم شيئا ، فالصريون قبل العمالقة محصورين فى بلدهم لايعرفون عن سائر العالم شيئا ، فاصحاب خيل ومركبات ، فحملوا على سـوريا فلسطين وجزيرة العرب وابايل كما منذكرة (هي)

# بقايا الممالقة بعد غروجهم من العراق ومصر

لما خرج عمالقة العراق من بين النهرين ، وعمالقة مصر من وادى النيل ، تفرقوا في جزيرة العرب قبائل وافخاذا ، وانشاوا دولا في اليمن والحجاز وسائر جزيرة العرب ، ومنها القبائل البائدة وهم اللاين يعرفهم العرب . أو لهل هذه القبائل من بدو الآراميين الذين لم يدخلوا العراق ولا مصر ، وهي ترجع بانسابها الى ادم ، وأهم القبائل البائدة عند العرب عاد وثمود وطسم وجديس . ونضيف اليها دولا ذات شأن لم يعرفها العرب ، نعنى وطسم خلفاء الادوميين في جزيرة سينا الى فلسطين ، ودولة تلمر بين الشام والعراق كما سياتي ( \*\*\*)

# عاد وارم ذا<sup>ت</sup> الساد

عاد من الامم الآرامية ، ولذلك سميت أيضا «عاد ارم» ، وجاء ذكرها في القرآن الكريم «عاد ارم ذات العماد» ، فالتبس على المؤرخين لفظ «ارم» وظنوا ذات العماد صفة له ، فزعموا انه اسم مدينة بناها عاد اختلفوا في

<sup>(</sup>ه) وانسيف الى مادكره المؤلفة أن ابن طلدود في حديثه عن مصر ذكر أن الفسجافيمنهم كانوا يعمرون سبنا وصحراء مصر الشرقية ، ولكن حوالاه ليكونوا كيفية البدواهل حضارة ومعرفة بالمجلات وهم تبعا لهذا الم يعضاوهالى عصر ، أما ما بلكره من أن الهيكسوس الدخلوا المحديد في مصر وطعوا المصريين مصوره واستعماله قدره اسطورة الديمة تنسباكتشاف صهر المقديد الى رجل يسمى طوب القين بقال أنه كان من أهل جويرة سينا (هاهها هذا غير ثابت تاريخيا ، والمؤلف يتسايع دواة العرب قيما يذكرونه عن العرب المالكة عمد أشار

مكانها. فقال بعضهم انها الاسكندرية ، وقال آخرون دمشق ، وربما ذهبوا اني ذلك أيضاً لأن أرم من اسماء دمشق بالعبرانية . وذهب غيرهم انها في اليمن ، وأن شدادا بن عاد بناها لينافس بها قصور الذهب والفضة في الجنة التي تجرى من تحتها الانهار .. قالوا أنه كتب الى عماله أن مجمعوا جميع ما في ارضهم من الذهب ، والفضة ، والدر ، والباقوت ، والسك ، والعنبر، والزعفران، فيوجهوا به اليه، ثم وجه الىجميع المعادن فاستخرج فاستتخرجوا الجواهر فجمعوا منهأ أمثال الجبالء وحمل جميع ذلك اليه تر وجهوا الحفارين الىمعادنالياقوت ، والزبرجد ، وسائرالجواهر فاستخرجوا منها أمرا عظيماً ، قامر باللهب فضرب أمثال اللبن ، ثم بني بدلك المدينة. وامر بالدر ، والياقوت ، والجزع ، والزبرجد ، والعقيق ، ففصص به حيطانها ، وحمل لها غرفا من قوقها غرف بعمد ، جميع ذلك باساطين الزبرجد ، والجزع ، والياقوت . ثم أجرى تحت المدينة وأديًّا ساقه اليها من تحتُّ الارضُ اربِّعين فرسخًا كهيئةُ القنَّاةَ العظيمة ، ثم أمرٌ فأجرى في ذلكُ الوادي سواقي في تلك السكك والشوارع والازقة ، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السواقي فطليت بالذهب الاحسر ، وجمل حصاه أنواع الجــــوهر بالوانة ، ونصب على حافتي النهر والسواقي اشجارا من اللهب مثمرة ، وجعل ثمرها من تلك اليواقيت والجواهر ، وجعل طول المدينة ١٢ فرسخا وعرضها مثل ذلك ، وصبر سورها عاليا وبني فيها ٣٠٠،٠٠٠ قصر مرصفة ومرصمة ، وبنى لنفسه في وسط المدينة على شاطىء ذلك النهر قصرا منيما يشرف على تلك القصور • وجمل بابها يشرع الى الوادى ، ونصب عليه مصراعين من ذهب مفضضين بانواع اليواقيت ، وأمر باتخاذ بنادق المسك والزعفران فالقيت في تلك الشوارع . وجعل ارتفاع تلك البيوت في جميع المدينة ٣٠٠ ذراع ، والسور ٣٠٠ ذراع ، مفضضا خارجه وداخله بأنواع اليواقيت وغيرها ، وبني خارج السور كما يدور ٢٠٠٠، منظرة بلبن الذهب لينزلها جنوده ، مكث في بنائها ٥٠٠ عام (١)

فغى هذه الاقوال مبالفات لم يسمع بمثلها في المقولات ، واتما عملوا اليها لامتقادهم أن «ارم» مدينة ، وراوا أبنية الروم في الشام والفراعنة بمصر فالردوا أن تكون مدينة عاد أعظم منها وأفخم . والصحيح في اعتقادنا أن «ارم» اسم القبيلة ، فقالوا : عاد ارم ، كما قالوا : ثعود ارم (۲) . والقبائل البائدة تلها عند العرب من نسل ارم ، ويعرفون بالارمان (۲) كما تقدم ، وقيد ذلك أن اليونانيين ذكروا في جملة قبائل اليمن حوالي تاريخ الميلاد قبيلة يتبادر الى اللهن أن الراد بها «حضرموت » ولكن هماه مكتبونها باليونانيين كتبونها باليونانية Xadramotitai والكن هماه كتبونها باليونانية Xadramotitai والكن هماه كتبونها باليونانية Xadramotitai والكن هماه كالمتحدونها باليونانية

Chattamotitai - وقد أوردوا اللفظين معا . فلو أرادوا قبيلة واحدة لما ذكروهما معا ، فالارجح أن Adramitai برأد بها العادرميون أو العاديون

والعرب يضربون المثل بقدم عاد . ويزيدون انها اقدم من العمالقة ، ولا سبيل الى تحقيق ذلك لأن ما ذكروه عنها محشو بالمبالفات والحرافات ، كقولهم ان طول الرجل منهم ٧٠ ذراعا الى مئة ذراع ، وراس احدهم كالقبة العظيمة : وعينه تفرخ بها السباع . ولم يذكروا من ملوكها الا بضعة أولهم عاد ، قالوا انه عاش ١٢٠٠ سئة ، وانه تزوج الف مرة ، وولد له اربعة الاف ولد ذكر لصلبه . واعتدل بعضهم فجعل عمره ٣٠٠ سئة ، ولا تخلو هذه الخرافة من حقيقة ، فالظاهر أن العرب كانوا يسمعون بقدم هذه الامة ولا يعرفون من ملوكها الانفرا قليلا ، فجعلوا اعمارهم طويلة لتسع ذلك القدم ، وترتب على طول اعمارهم تعدد الزوجات

ويقال نحو ذلك في ما ذكره من اعمار خلفاء عاد وهم شديد وشداد . والى شداد هذا ينسبون اعظم اعمال هذه الدولة ، ويقولون آنه فتح كثيرا من بلاد النسام ، والعراق ، ومصر ، والهند ، قولا مبهما لم نجد في اخبار الله من الدهم ما يؤيده ، او لعلهم يريدون بعاد بعض العمالقة . والقرآن اتكريم ذكر عادا في سياق العبرة بما أصابهم من القصاص ، لتكليبهم هودا وهو نبى منهم دعاهم الى عبادة الله وترك ما كانوا يعبدونه من الحجارة والاخشاب ، فابوا فاصابهم قحط ثلاث سنوات المقبد زوابع وأعصاد والاخشاب ، فأبوا فاصابهم قحط ثلاث سنوات المقبداف . وبقى هود وبلت من ما من بلعوته اقاموا حينا وعرفوا بعاد الثانية ، ويزعمون آنهم هم الذين بنوا سهد مارب ، وظل حسكهم ألف سنة حتى غلبهم القحطانية فلجاوا الى حضرموت حتى افقرضوا (۱)

وعثر النقبون في آثار بلاد العرب على نتف من بقايا كثير من الدول القديمة ، وعنو اكثيرا من احوالهم الا عادا فانهم لم يروا لها ذكرا ، على ان العرب تعودوا اذا راوا اطلالا قديمة عليها نقوش لايمر فون صاحبها أن يسموها «هاية» ، وجاء في معجم ياقوت بمادة جش قوله : «جش ادم ... جبل عند آجا احد جبلي طيء ، الهلس الاعلى سهل ، ترعاه الايل والحمير كثير الكلا، وفي ذورته مساكن لعاد ارم ، فيه صور منحوتة في الصخر » ، وقال في مادة درية مساكن لعاد ارم ، فيه صور منحوتة في الصخر » ، وقال في مادة حير : « والصير حبل بآجا في ديار طيء ، كهوف شبه البيوت» ، ولعل بين تلك النقوش وهذه البيوت نسبة ، فعسى ان يوفق الرواد الى كشفها وقياء توران والعلاء ومدائن صالح وتيماء واليمن

<sup>(</sup>۱) وتری قصسة عاد مطولة فی ابن خلدون ۲٪ ج ۲ دیاقوت ج ۱ وابی القداء ۱۰۳ ج ا وغیرها



ذكرت ثهود في القرآن مع عاد ، لأن المرة بهرا واحسب من حيث العبرة والموطقة. قبعد أن ذكر خبر عاد عطف على ثبود فقال : 8 والى ثهود اخاهم صالحاً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من نائح الله كلام الله كانم من الله ولا تعبد من ربكم هنه الله ولاتمسوها يسوم فياخلكم علماب الله و واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد ويواكم في الارض تتخدون من منه ويواكم في الارض تتخدون من ناذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض منهدين خال الملا المدين استكبروا من نادين استشعروا من منهم منسدين خال الملان الدين استكبروا من منهم قومه للدين استضعوا الن آمن منهم تومه للدين استضعوا الن آمن منهم المناسلة المدين استضعوا الن آمن منهم المناسلة المناسل

اتملمون أن صالحا مرسل من ربة قالوا قصر البت في العجر ( معالى صافح ) أنا بما أوسل به مؤمنون، قال اللبن استكبروا أنا باللبى آمنتم به كافرون. فيقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اثننا بما تعدنا أن كنت من الرسلين، فأخلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد المفتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النامحين »

هذا خبر ثهود ، ولم يزد المؤرخون عن أن وسعوه وشوهوه بعبالفات لا فائدة من ذكرها . والمشهور في كتب العرب أن ثمودا كان مقامها في الحجر المعروفة بعدائن صالح ، في وادى القرى بطريق الحاج الشامى الى مكة ، وقد وصلت السكة الحديدية الحجازية الى الحجر في سنة ١٩٠٧ ، وكان اليهود يسكنونها قبل الاسلام (١)

على ان ارتباطها بماد يقتضى تقاربهما بالكان ، ولذلك قالوا ان ثمودا كانت في اليمن قديما ، فلما ملكت حمير اخرجوها الى الحجاز (٢). ولم يكشف لنا حتى الآن مايؤيد هذا القول، وذكرت ثمود في جملة البلاد التي غلبها سرجون الاشورى سنة ٧١٥ ق.م ، في الحجاز (٢) ، ويؤخذ من سياق الوصف الها كانت بجوار مكة أى جنوبي الحجر ، وجاء ذكرها في كتب اليونان نعو تاريخ المبلاد وبعده ، وعينوا مكانها في الحجر ، وهم يسمونها تموديني Thamudent والحجر يسمونها لمورب فج الناقة والحجر يسمونها المورب فج الناقة

فسماه بطليموس Badanata . وذكر أبو اسماعيل صاحب كتاب فتوح الشام أن ثمودا ملأوا الارض بين بصرى وعدن (١) ، فلعلها كانت في طريق هجرتها نحو الشمال ، ولا يخرج الحكم في ذلك عن التخمين

واما الثابت من قراءة الآثار أن مدائن صالح ( الحجر ) دخلت قبيل تاريخ الميلاد في حوزة النبطيين سكان بطرا الآتي ذكرهم ، بدليل ما على اطلال تلك المدائن من الكتابة النبطية . والاطلال المشار أليها زارها غير وأحد من المستشرقين ، كما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب ، ودرسوا بفاياها وهي منقوشةً في الصخر ، أهمها انقاض تعرف بقصر البنت ، وقبر الباشا ، والقلمة ، والبرج

وقرأوا ما عليها من النقوش النبطية ، فاذا أكثرها أو كلها تبركات منقوشة على القبور . هذا مثال منها وجدوه في الحجر بالحرف النبطي وتاريخه حوالي الميلاد :

«هذا القبر الذي بنته كمكم بنت واثلة بنت حرم وكليبة ابنتها لأنفسهن وذربتهن في شهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين محب شعبة فعسى ذو الشرى وعرشه (١) واللات وعمند ومنوت وقيس تلعن من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يخرج منه جثة أوعضوا أو يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريتها ومن يخالف ما كتب عليه فليلعنه ذو الشرى وهبل ومنوت خمس لعنات ويفرم الساحر (٤) غرامة مقدارها الف درهم حارثي الا من كان بيدُه تصريح من يد كمكم أوكليبة آبنتها بشأن هذا القبر والتصريح المذكور يجب أن يكون صحيحا • صنع ذلك وهب اللات بن عبد عبادة ١٥٣)

فليس في امثال هذه النصوص أهمية تاريخية الا بالنظر الى أسماء الإعلام الواردة في عرض الكلام ، ولم يقفوا على ما يستحق اللكر منها حتى الآن . واللفة المنقوشة على أطلال ألحجر ارامية مثل لفة بطرا ۚ وسنعودُ الى الكلام عنها في كلامنا عن الدولة النبطية لأنها ليست لغة تمود نفسها . أما ثمود فاذا كانت من عرب الجنوب فيقتضى أن تكون لغتها قريبة من لغــة اليمن ، وكتابتها بالحرف المسئد الذي كان يكتب به أهل اليمن القدماء ، وقد وجدوا تنوعات من هذا القلم في أماكن مختلفة من الحجاز ، منقوشــــة على الحجارة في العلاء جنوبي الحجر بتاريخ أوائل الميلاد (٣) فرأوا في بعضها أسماء ملوك لحيان فسموها لحيانية ، وسموا البعض الآخر ـ وهو يختلف قليلا عن ذاك ــ ثمودية • وعثروا على كتابات لفرع ثاّلت من المسند في جبل الصفا بحوران فسموه صفويا . فهذه فروع للخط المسئد ، لاشك أن أهلها قدموا الحجاز وحوران من اليمن ، وسنعود الى ذلك

Cooke, 220 (1) (۱) فتوح الشام لابي اسماعيل ٢٥٠

Dussaud, 66 & Litman, Mith. 1904

غير أننا نستدل من وجود هذه الكتابة قرب الحجر على أن أهل ذلك المكان أصلهم من اليمن ء ولا يمكن الجزم بتاريخ هذه الكتابات لان ما وققوا علبه منها لايشغى غليلا ، والناس يتوقعون من التوسع في حلها واكتشاف غيرها كشف كثيرمن غواهض هذه الدولة ،ويظن جلازر أن لحيان يقية ثمود(١)

## طسم وجديس

ان هماين الاسمين مقترنان في تاريخ العرب اقتران عاد وثهود > والاكتشافات الاثرية لم تصل اليهما بعد > فنكتفي بما يستنتج من كلام العرب واليونان عنهما > وهما من ارم مثل مسائر العرب البائدة (۱) . وذكر الهما بمكتتا اليمامة في شرقي نجد > وقصيتها القرية > وطسم مصاحبة السيادة ، ظلوا على ذلك برهة من الزمان > حتى انتهى الملك في طسم الي يدخل هو عليها . ولما طال ذلك على جديس انفوا منه > واتفقوا على ان يدخل هو عليها . ولما طال ذلك على جديس انفوا منه > واتفقوا على ان خواصه من طسم عملت جديس الي سيوفهم وقتلوا الملك وفالب طسم حنواصه من طسم عملت جديس الي سيوفهم وقتلوا الملك وفالب طسم . خواصه من طسم عملت بديس بهلك اليمن \_ قيل هو حسان بن اسعاد ضفر في فتكا اليه ما فعلته جديس بهلكهم واستنصره > فسار ملك اليمن الي فتكا اليه ما فعلته جديس بهلكهم واستنصره > فسار ملك اليمن الي جديس واوقع بهم فافناهم فلم يبق لطسم وجديس ذكر (۱)

هذه خلاصة تاريخ هاتين الأمنين ؛ ويتخلل ذلك حديث عن أمرأة من جديس اسمها زرقاء اليمامة ؛ كانت تبصر على مسافة ثلاثة أيام ؛ وأنها لما حمل تبع على جديس طلبوا اليها أن تكشف لهم عن القوم؛ فأنبأتهم بقدومهم فلم يصدقوها ثم تحققوا صدقها

اما عصر هذه الدولة فيؤخد من فنائها على يد تبع حسان انها بادت في أوائل القرن الخامس المهيلاد ، وذكر جغرافيو اليونان في جملة قبائل شرقي بلاد العرب قبيلة سموها Jolisitae ، ولعلم يريدون Jolisitae لسسهولة أبدال اللام اليونانية من اللال لتقاربهما في الصورة ، وهي جديس

ولهاتين الأمتين آثار قلاع أشار ياقوت الى بعضها وهى المُشقر ، قال أنه قلمة من بناء طسم (٤) لها ذكر في أيام العرب ، والمعنق أعظم قصور اليمامة من بناء طسم على أكمة مرتفعة قال فيه الشاعر :

أبت شرفات من شموس ومعنق لدى القصر منا أنتضام وتضهدا (٥)

والشموس المدكور في البيت قصر آخر فخم من بناء جديس محكم البناء .

<sup>(</sup>۱) الدينوري ۱۳ (۳) Glaser, Geo, 124 & 230 (۱) الدينوري ۱۳ (۳) أبو اللذاء (٥٠٠ ج ١

<sup>(</sup>۵) ياتوت (۱۶ ج م)(۵) ياتوت ۲۷م ج ٤

وكان تلك البلاد بعد أن باد اهلها هجرت ثم عثروا على انقاضها صدفة ، وقد ذكر ذلك ياقوت في مادة حجر

ومن أشهر مدن طسم وجديس القرية في اليمامة ، ويقال لها خضراء حجسر ، وهي حاضرة طسم وجديس ، فيها آثارهم وحصسونهم وبتلهم (الواحد بتيل ، وهو بناء مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين ، وقد رآه المسلمون في القرن الثالث أو الرابع . وذكر احدهم انه أدرك بتيلا طوله . . . قراع ، ولعل زرقاء اليمامة نظرت جيش تبع من أحدها ) (۱) . وفي اليمامة بلد اسمه جعسدة ، فيه قصر يعبرون هنه بالمددى لقدمه ، ويذكرون أنه من بناء طسم وجديس وأنه حصن منبع (٧). ومن مدن اليمامة الحجر لطسم وجديس ، فيها آثار ، (۱) والحجر لطسم وجديس ، فيها آثار ، (۱) والحجر بلغة اهل المين القرية ، فلمل حجر والقرية من اصل واحد (١)

وليس في أخبار سائر القبائل البائدة التي عرفها العرب ما يستنعق الذكر لفموضه > فتتكلم عن دولتي الانباط وتدمر

<sup>(</sup>٢) الهمدائي ١٦٠ (٤) ياترت ١٩٥٢ ج ٤

<sup>(</sup>۱) الهمدائی ۱۵۰۰ (۳) یاتوت ۲۰۸ ج ۲

# دولت الأنباط

## في مشارف الشيام

هى دولة عربية لم يعرفها العرب ولا وجدنا لها ذكرا فى كتبهم ، واذا ذكروا الاتباط ارادوا بهم أهل العراق . وانعا عرفنا خبرها من خلال. ما كتبه اليونان عن البطالسة والسلوقيين والروم ، أو من بعض اسسفار الكتاب المقدس ، ومعا وقف عليه المنقبون من الاارها ، أو قراوه من اساطيرها على انقاض بطرا وغيرها من مدنهم فى حوران ومدائن صالح. وغيرهما (ه)

# مقر هذه الدولة ومملكة أدوم

كان مقرها في الجنوب الشرقى من فلسطين ، تمتد من حدود فلسطين هناك الى رأس خليج العقبة ، وبعدها من الفرب وادى العرابة ، ومن الجنوب بادية الحجاز ، ومن الشرق بادية الشام ، ومن الشمال الى الجنوب نحو مائة ميل ، وعرضها . ٢ ميلا. وهي نفس مملكة الادوميين ، وقد اختلفت سعتها باختلاف الاعصر ، أرضها صخرية فيها الجبال والشعب ، وكانت تسمى قديما «بلاد الجبال» ، واليونان يسمونها بلاد الحبال والمسخرية وحدة المسمى المعتمد الى عاصمتها فان اسمها عندهم بطرا (الحجر) ، وهي ترجمة اسمها بالعبرانية فقد كان اليهود يسمونها سلاع وهو الحجر في لسسانهم . اما مهلكة ادوم كلها فكانت تعرف عند الهود باسم « سعي » واليونان يسمونها الدومايا Edommee

اقدم من سكن بلاد المرب الصخرية الحوريون ، وهم سكان الكهوف

<sup>(</sup>ه) ورد ذكر النبط في امهات المعاجم العربية ؛ قسن أقرائهم تأتهم جيل من العجم ينزل. الطائح بين العراقين ، سنجوا بدلك لكترةالنيد عندهم ، وهو الله ، وسمى اولاد قسيت. اتباط لائهم نزلوا عناك ، عدا اصله ، علم استعمل فيحوام الناسرواخلاطهم (البستان؟~٣٢٥) و (تاج العروبي (٢٢٧) و والقاموس ١٨/٨/ يوابعدها )

وكانت العرب تنفر من النبط وتوديهم ؟ واذا اواد احدهم الاستهانة بآخر قال : يانبطي . جواد على ؛ العرب قبل الاسلام ؛ حد ؟ ص ١٠

ويؤيد جواد على ما يقول جرجي زيدان من أن المرب يريدون بذلك نبط المراق

القدماء ويسميهم اليونانTroglodytes ، ويؤيد ذلك ما في تلك الجبال من الكهوف الطبيعية أو المنحوتة وبينها الهياكل والمدافن . ثم جاء الادوميون ففلبوهم على ما في ايديهم ، وأقاموا مكانهم في زمن لايمرف أوله لقدم عهده ، . وقد جاء ذكره في سفر التكوين . وكان الادوميون قبائل أو فرقا على كل منها رئيس ، وفي التوراة اخبار متفرقة عن علائق الادوميين بالاسرائيليين ، الى أن حمل شاول على أدوم في القرن العاشر قبل الميلاد ولم يفز فوزا تاما ، فلما تولى داود حمل عليهم ودوخهم وأقام في بلادهم حامية من جنده ، . وجعل طريقه من أورشليم الى البحر الاحمر فيها 6 فهان على اينه سليمان انشاء فرضة على خليج العقبة تقلع منها السفن المسافرة الى البهن أو الحبشة أو الهند . وهم قائد من الادوميين في عهد سليمان بخلع الطاعة نلم يفلح ، فما زالوا تحت سيطرة الاسرائيليين الى آيام يهوشافاط ، فحالفوا أعداءه وأعانوهم على حربه فلم يفوزوا ، ولكنهم اغتنموا ضعف الاسرائيليين وعادوا الى الاستقلال . حتى اذا حمل نبوخدنصر (بختنصر) على اورشليم كان الادوميون عونا له على أهلها ، واشتركوا في نهبها وذبح أهلها ، فكافاهم نبوخانصر على نصرته بتأبيد سلطتهم في أدوم وتوسيعها الى حدود مصر وشواطىء البحر المتوسط

وبينما هم ينشرون سلطانهم غربا داهمهم الانباط من الشرق ، وأوغلوا .
في ادوم حتى ملكوها جميعا ، وذهبت دولة الادوميين (ه) واندمج اهلها في الفاتحين وصاروا أمة واحدة ، فأنشأ الانباط هناك مدينة عربية قبل القرن الرابع قبل الميلاد ، ظلت قائمة إلى أوائل القرن الثاني بعده أذ دخلت في حوزة الرومان سنة ١٠١٦ م

### مدينة بطرا (\*)

هي قصبة الانباط، ذكر سترابون انها مدينة صغرية قائمة في مستوى من الارض ، تحيط به الصغور المرال المحرقة ، وهي واقصة في الرمال المحرقة ، وهي واقصة في القرافل بين للمر وقرة وخليج فارس والمحرقة الانباط وكثرت فيها الابنية، فلما ذهبت اللولة تخرب لاتفنيها الايام ولا يؤثر فيها الاقلم، منقور في صخر وردى اللون ، على منقور في صخر وردى اللون ، على المان ولا يؤثر فيها الاقلم، منقور في صخر وردى اللون ، على وحية نقر ، وكتانات بالقلم النطر

خزنة فرمون في بطرا

وجهته نفوش وتنابات بالقلم المبقى
وبجائبها مرسح منقور في الصخر أيضا ، ويستطرق من هناك الى سهل
واسع فيه عشرات من الكهوف الطبيعية أو المنقورة ، ولبمضها وجهات
منقوشة وجدران أكثرها ظهورا مكان يقال له «الدير»، وكانت هذه الكهوف
مساكن الحوربين القدماء ، ويلجأ إليها اليوم بعض الفقراء فرادا من المطراوالبرد

## هى الرقيم عند العرب

ليست بطرا من بناء الانباط ، وانما هى مدينة ادومية جاء فى سفر المؤكد من ١٤ع ٧ ، أنها كانت حصنا فى ايام امصيا سنة ٨٣٨ق. م ، والتوراة تسميها سلاع (الحجر) فلما صارت الى الانباط وعرفها اليونان سموها بطرا كما تقدم . اما العرب فليس لهذه المدينة ذكر فى كتبهم ، وقد عثر بعض المعاصرين على لفظ ( البتراء ) فى سياق غزوة النبى بنى لحينان ، فتبادر الى أذهانهم انها بطرا التى نعن فى صددها ، ولكن المفهوم من مجمل الحديث (١)

<sup>(88)</sup> بطرا لفظ يرناني معناه الصخر ، وقد سمى البلد بلالك لان مبائيه منحوتة في الصخر ، ورضعها في القديم سع وصالع ، ورسنى إنضا الصخر . وراضعها في القديم معنا معاشدة لواب ، وذكرها ياتوت الحصورى باسم سلم ، وقال أنها بقرب بيت المقدس . ولا زالت اطلالها الى اليوم في وادى موسى في الاردن ، ورسمى إيضا وادى السين .
(1) أبر عشام 178 ع ؟ وياتوت واليكرى صابة اليتراء

انها بقرب المدينة ، وبينها وبين بطرا الانباط نحو ... ميل . وفي بلاد انعرب غير مكان يسمى ۵ سلع » وهو بمعنى بطرا ، من جملتها مكان ذكر يافوت انه حصن في وادى موسى (۱) فلعله يريد بطرا هذه

ولكن العرب شاهدوا آثار هذه المدينة بعد الاسلام وسموها «الرقيم» ، وهو تعريب احد اسمائها اليونانية ، لأن اليونانيين كانوا يسعونها ايضا ادكه Arke فحرفه العرب وقالوا الرقيم ، وربعا ادادوا بالرقيم خزنة عرمون على الخصوص ، واشتهر هذا المكان في دولة بني أمية ، وكان ينزله الخلفاء وفي جملتهم يزبد بن عبد الملك ، وفيه يقول الشاعر (٢) :

امبر المؤمنين اليك نهوى على البخت الصلادم والعجوم فكم غادرت دونك من جهيض ومن نعل مطرحة جلايم يزرن على تناثية يزيدا باكتساف الموفر والرقيسم نهنئه الوفود اذا أتوه بنصر الله والملك العظيم ونظرا لما شاهدوه من الإنتية والاساطين والنقوش ٤ زعموا انه المكان الدى كان فيه أهل الكهف ٤ ورووا عنه أخبارا ذكرها المقدسي في كتابه « احسن التفاسيم » قال:

« والرقيم قربة على فرسخ من عمان › على تخوم البادية › فيها مغارة لها بابان صغير وكبير › يزعمون أن من دخل الكبير لم يعكنه الدخول من الصغير . وفي المغارة ثلاثة قبور › تسلسل لنا من اخبارها أن النبى (صلعم) قال : بينما نفر ثلاثة يتماشون أذ اخلاهم المطر › فعالوا الى غاد في الجبل فانعطت الى نم غارهم صحرة من الجبل قاطبقت عليهم » › ثم ذكر توسلهم الى الله بحسنات أتوها حتى أفرج عنهم بحديث طويل (؟) لا محل نه منا أن الله بحديث طويل (؟) لا محل نه منا ألى الله بحديث طويل (؟) . وقال الاصطخرى في وصفها : « الرقيم مدينة بقرب البلقاء › وهي القريرى في عرض كلامه عن التيه : « أن بعض المعاليك البحرية هربوا من القاهرة سنة ٢٥٢ هـ › فموت طائفة منهم بالتيه فتاهوا فيه خمسة أيام › ثم تراءى لهم في اليوم السادس صواد على بعد فقصدو » فاذا مدينة عظيمة ثم تراءى لهم في اليوم السادس صواد على بعد فقصدو » فاذا مدينة عظيمة عنيها الرمل حتى طم أسواقها ودورها › ووجدوا بها أواني وملابس. وكانوا اذا تناولوا منها شيئا تناثر من طول اليلى ، ووجدوا في صينية بعض الرازين تسمة ذائية ذهبا عليها صورة غؤال وكتابة عبرائية . وحفووا

 <sup>(</sup>۲) یاقوت ۵۰۸ ج ۲
 (٤) الاصطخری ۱٤

<sup>(</sup>۱) باقوت ۱۱۷ ج ۳ (۲) القدسی ۱۷۵

موضعا فاذا حجر على صهريج ماء ، فشربوا ماء أبرد من الثلج. ثم خرجوا ومشوا ليلة فاذا بطائفة من العربان فحماوهم الى مدينة الكرك ، فدفعوا الدنانير لبمض الصيارف فاذا عليها أنها ضربت فى آيام موسى (كذا) ودفع لهم فى كل ديناد مائة درهم ، وقيل لهم أن هذه المدينة الحضراء من مدن بنى امرائيل ، ولها طوفان رمل يزيد تارة وينقص اخرى لايراها الا تائه » (۱) وفى هذا الوصف مثال لاختلاط الحقيقة بالخرافة فى أمثال هذه الروايات ،

وفى هذا الوصف مثال لاختلاط الحقيقة بالخرافة فى امثال هذه الروايات ، فلا ريب ان المماليك شاهدوا اطلال بطرا ، ووجدوا الدنانير اما من ضرب اليهود او النبطيين ، ولكن تعليل الصيارف عن ضربها وبناء المدينة فيشبه كثيرا من امثال هذه الروايات

ذلك خلاصة ما عرفه المسلمون عن بطرا ، وقد زارها غير واحد من المستشرقين في القرن الماضي وقرأوا ما عليها من النقوش النبطية

#### الانباط

حاء ذكر الإنباط على آثار أشور من عهد أشور بانيبال في أواخر القرن السأبع قبل الميلاد في كلامه عن اللوك اللهن غلبهم ، وذكر من جملتهم ناتان ملك النبطيين كما سياتي ، ولعلهم يريدون نبط العراق ، وأما في التاريخ الصريح فاقدم ماعرف من اخبارهم لايتجاوز أوائل القرن الرابع قبل الميلاد على أثر فتوح الاسكندر في الشرق . ذكرهم ديودورس الصقلي المتوفي في القرن الاول قبل الميلاد ، في كلامه عن اغارة أنطيفونس سنة ٣١٢ ق، م ، على بطراً وارتداده عنها بالفشيل ، فقال أنهم عشرة الاف مقاتل لا شبيه لهم في قبائل البدو ، وأن بلدهم الوعر القساحل مساعدهم على التمتع بالحرية والاستقلال ، الانهم كانوا ستغنون من سائر العالم بصهاريج منقورة في الصخور ، بملاونها من ماء الطرفي الشتاء ويحكمون سدها ، ويعتصمون في الجبال حولها فلا يصل اليهم فاتح اوطامع، وأنهم خلفوا الادوميين في بلادهم وكان الطبغونس خليفة الاسكندر قد حمل على بطليموس صاحب الاسكندرية ، فاضطر في مسيره أن يمر ببطرا وهي في أيدى النبطيين ، فلم ير بدا من محالفتهم أو قهرهم . وكان بطليموس لحسن سياسته قد اجتذب فلوبهم ، فعزم انطيغونس على قهرهم (٢) فاغتنم خروج الرجال للغزو أو ملاقاة بعض القوافل واكتسم مدينتهم ونهبها ، فلقيه النبطيون وهو عائد منها فقتلوا رجاله عن آخرهم . فأعاد الكرة عليهم بحملة أخرى تحت قيادة ديمتريوس ، فخاف الانباط كثرة الجند فأووا الى حصونهم وكتبوا الى انطيفونس كتابا بالأرامية يعتدرون اليه عما فعلوه ، وانهم انما دافعوا عن انفسهم فلا يعد ذلك ذنبا لهم . فأجابهم جوابا لينا وأضمر الفدر ، فلم

Sharpe, I, 276 (1)

تنظل عليهم حيلته فتحصنوا ، فجاءهم ديمتريوس وشدد الحصار عليهم والمدنة ممتنعة ، فلما طال الحصار أطل رجل منهم من السور وخاطب ديمتريوس قائلا : « أيها الملك لماذا تقاتلنا ونحن مقيمون في بادية لا مطمع فيها لأهل المدن؟ اتحاربوننا لفرارنا من الرق الى بلد لا شيء فيه من مرافق الحياة ؟ . . فاقبل رعاك الله ما ندفعه اليك نظم انسحابك ، وثق إننا مند الآن اصدقاؤكم ، وإذا أبيتم إلا أطالة الحصار فلا تنالون غم التعب والفشيل، لأنكم لن تجدوا سبيلا الينا ونحن في هذا الحصن المنيع . واذا قدر لكم الظُّفُر فَلَا تَنَالُونُهُ الاَّ بِعَدَ أَنْ نَمُوتَ جَمِيمًا ﴾ ولا يبقَّى لكمَّ غير هذه الصخورُ الصماء وأنتم لا تستطيعون سكناها » . فأثر كلام الرجل في ديمتريوس. وتأكد امتناع المدينة فانسحب برحاله عنها (عد) واستفحل أمر النبطيين بعد ذلك حتى انشأوا دولة منظمة ، وولوا عليهم منوكا ضربوا النقود واستوزروا الوزراء . وكان ملوكهم يسمون على الفالب باسم « الحارث » وهو باليونانية اريتاس Aretas ، أو « عبادة » وفي ألونانية أوباداس Obadas ، أو « مالك » وفي اليونانية ماليكوس Malichus واقدم من وقف الباحثون على اسمه من ملوكهم الحارث الاول حكم نحو سنة ١٦٩ ق.م ، وملك بعده زيدايل ، ثم الحارث الثاني ويلقب ايروتيموس حكم سنة ١١٠ ق.م ، ثم عبادة الاول سنة ٩٠ ق.م ، ثم ريبال سنة ٨٧ . ولم يقفوا لهؤلاء على نقود مضروبة باسمائهم ، ثم توالى بعدهم بضعة عشر ملكا وجدوا اسماءهم على النقود ، الا آخرهم مالك الثالث غلبه الرومانيون على أمره وذهبوا بدولته سنة ١٠٦ ب.م . وهذه أسماء ملوك النبطيين الله ين اتصلت بنا أخبارهم (١) نقلا عن النقود وغيرها :

## ملوك الانباط

|     | سئة الحكم تقريبا | اسم الملك                             |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| ق م | 177              | الحارث الاول                          |
| *   | 731              | زيدايل                                |
|     | 17 - 11.         | آلحارث الثانى الملقب ايروتيموس        |
| 3   | (泰泰) 1。          | عبادة الاول                           |
| ж.  | ٨٧               | رب ایل الاول بن عبادة الاول           |
| n   | YA - 77          | الحَارِثُ الثالَثُ قُيلهلين بن رب ايل |

<sup>(</sup>ف) انظر تفصيل ذلك مند جواد على : العرب قبل الاسلام ، حد ٣ ص ١٧ وما يليهة: (أ = £190 . J. A. 200 . في قبل البط سنة ٦ ق. م

سنة الحكم تقريبا

|             | ر رستها باري |                  |                                                               |
|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| _ق.م        |              |                  | عبادة الثاني بن الحارث الثالث                                 |
| 3           | ٣            |                  | مالك الاول بن عبادة الثاني                                    |
| 3           | ۹ –          | ٣-               | عبادة الثالث بن مالك الاول                                    |
|             |              |                  | الحارث الرابع الملقب فيلوباتر شقيق }                          |
|             |              |                  | عبادة الثالث                                                  |
| ب م         | ٤            | 4                | الملكة خلدو امراته                                            |
| 4 -         | •••          | •                |                                                               |
|             |              |                  | الملكة شقيلة امرآته (4)                                       |
|             |              |                  | مالك الثاني بن الحارث الرابع                                  |
| . الأ       | Y0 -         | ξ.               | الملكة شقيلة أمرائه ( ﴿ ﴿ ﴿ الله الله الله الله الله الله الل |
|             |              |                  | رب ایل الثانی الملقب سوتر بن مالك الثانی                      |
| _           |              |                  | الملكة شقيلة والدته أثناء وصايتها عليه م                      |
| ъ           | 1.1 -        | γø               | « جميلة » امراته (***)                                        |
| 3           | 1.7 -        |                  | مالك الثالث                                                   |
| -           |              |                  |                                                               |
|             |              |                  | هؤلاء هم الملوك اللدين قرأ الباحثون أسماءه                    |
| رف من       | خلاصة ما ء   | . وهذه ،         | اليوم ، وربُّما عثروا على غيرهم في المستقبل ــ                |
|             |              |                  | اخبارهم                                                       |
| سفائس       | طبه څه س. ا  | اصدا لان         | (١) ألحارث الاول : كان الحارث الاول مع                        |
|             |              |                  | السلوقي ملك سوريا نحو سنة ١٦٩ ق.م ،                           |
| الما        | س میتوسار    | وېسىمو.<br>ناسال | السلوقي ملك سوري تطو سنة ١١١ كادم ١٠                          |
| ا وتعليهم   | ساوفيون      | سه اس            | الاسكندرية ، ووقع بين البلدين قتال غلب                        |
|             |              |                  | استمانوا بالانباط في تلك الحرب                                |
| في سفر      | ، جاء ذكرہ   | سوريا            | (٢) وَيِدُ أَيْلُ : كَانَ مَعَاصِرًا للاسكندر ملك             |
| البطالسة    | الثائىسايعا  | أترجيت           | الكاسن وكان على الاسكندرية في زمانه بطليموس                   |
| ن الثامن.   | هو بطليموس   | ائی 6 و          | (٣) الحارث الثاني : كأن معاصرا لسوتر الث                      |
| مساحب       | ر بائیہ س    | ولاسكنا          | صاحب الاسكندرية المتوني سنة ٨٢ ق ، م ،                        |
| •           | 0 01 1 0     |                  |                                                               |
| . 164 . 114 |              |                  | سوريا المتوفى سنة ٧٩ ق . م                                    |
| - ALY 6 AU  | خ هده الدو   | م في تاري        | (٤) الحارث الثالث : لهذا الحارث شأن عظيم                      |

ابيد اللك

تفلب على البقاع بسوريا ، ودعاه الدمشقيون ليتولى أمرهم وكانوا يكرهون. بطليموس ، فملكهم سنة ٨٥ ق.م.وكانت دمشق قصبة السلوقيين فتولاها، ولقيوه من احل ذلك فيلهاين Philholén اي محب اليونان. واشترك أيضا مع

هر كانوس فى تنازعه على الملك مع أخيه أرستوبولس؛ وحاصر أورشليم؛ لكفه. (ه) الراجع أن نوجتي العارث الرابع لم تحكما وأنما رسمت صورهما على بعض النتود. الهي ضربت في عهده

الشرّ : جواد على : المرب قبل الأسلام ؛ حبّ ٣ ص ٣٧ أ (\*\*) قبل ابضا أن لقبلة كانت أخته ولم تحكم وأنضا غرب اسمها على المنتود (\*\*\*) كتب في النموص جميلت وهي أخت بب إبل المثاني ؛ وله نشيقة أخرى. أسمها عاجر ونشيقة كالله أسمها فصائل وقد وردت أسماؤهن على النقود

عند وصول سكاوروس القائد الروماني تقهقر الى فيلادلفيا (عمان) مع هركانوس، فادركهما ارستوبولس فيمكاناسمه بايرون وغلبهما وقتل.٠٠٠ مر رحالهما. وبعد ثلاث سنوات كانسكاوروس المذكور قد أصبح واليا على



بهود الحارث وسكاوروس

البقاع تحت رعاية بومبيلوس صاحب رومية ، فحمل على بطـــرا فأعجزه ألوصول اليها لوعورة الطريق وقلة الزاد لجيشه ، فرضي أن يرجع بمبلغ . ٣٠ ديال دفعها اليه الحارث المشار اليه. وهو أول من ضرب النقود من الانباط ، اقتبس ذلك

من ملوك اليونان في أثناء سلطانه على دمشق ، وقد وجد بعضهم دينارا عليه نقش برمز به من اتفاق الحارث وسكاوروس وصورة جمل وشجرة عطرية (٥) عبادة الثالث : لا نعرف خبرا يستحق الذكر جرى في أيام هبادة الثاني أو مالك الاول ، أما عبادة الثالث ففي أيامه كانت حملة اليوس غالوس القائد الروماني على بلاد العرب ، وقد استعان فيها بالنبطيين . ركان استرابون الرحالة اليوناني معاصرا له ، فذكرها في رحلته ، قال أن أغسطس قبصر بعث سنة ١٨ ق.م ، حملة بقيادة اليوس غالوس عامله على مصر لفتح جزيرة العرب ، واستنصر النبطيين فاظهروا دغبتهم في نصرته على يد وزير لهم يومند اسمه سيلوس ، وأن هذا الوزير خدعهم فذهب بهم في طرق وعرة اعجزهم المرور فيها ، فقضوا أياما قاسوا فيها العذاب الشديد ، وأقصى مكان بلفوه بعد ذلك العداب مدينة يسميها استرابون طد الرامانيين (Rhamanitae) وملكها اسمه اليزاروس (Elisaros) فحاصروها ستة آيام ، كن العطش حملهم على رفع الحصار والانسحاب . وينسب استرابون هذا الفشل الى خيالة وزير النبطيين . ويرى العسارفون ان استرابون انتحل ذلك المذر لتبرئة اليوس غالوس لأنه صديقه . وبعد تسعة ايام من انسحابه وصل الى نجران ومر بالجوف الجنوبي . وما ذال يتنقل من بلد الى آخر حتى وصل الحجر ، وهي يومنَّد تابعة لبطرا ، وسار منها الى البحر الاحمر ومنه الى مصر بعد أن قضى في هذه الحملة سستين يوما ، وقد فصل المستشرق سبرنجر هذه الحملة مطولا (١)

(٦) الحارث الرابع: ويسمى اينياس ، وهو حمو هيرودس انتيباس فأراد هذا أن يتزوج بهيروديا أمرأة أخيه هيرود فيليب آبنة أرستوبولس أخيهما وأخت اغريبا الكبير ، قشق ذلك على أبنة الحارث فرجعت الى منزل ابيها . وانتشبت الحرب بين الحارث وهيرودس وكان الظفر قيها للحارث ، وفشل هيرودس قشلا عظيما فرفع امره الى رومية فبعث الامبراطور

(طيباريوس) الى فيتالس أن يرسل الحارث اليه مكبلا بالحديد واذا قتل فليرسل اليه راسه . فحمل فيتالس على بطرا لكنه تأخر في أورشليم لحضور الفصح ، وبلغه وهو هناك موت طيباريوس سنة ٣٧ م ، فاخذ البيمة على جنده وأطلق سراحهم ليذهبوا الى منازل الشتاء ، وعاد الى انطاكية وظل الحارث في دمشق ، وفي أتناء وجوده هناك فر منها بولس الرسول على ما جاء في الكتاب القدس

ولم يقف الباحثون على ما يستحق الذكر من أخبار ملوك الانباط بعد الحارث الرابع ، لأن الدولة أخذت بعده في الضعف والانحلال وتدخسل النساء في شئونها ، حتى ضربت النقود بأسمائهن مع أسماء الرجال كما اشتركن معهم في السيادة (\*)

#### صعة مملكة الإتباط

واتسعت مملكة الانباط في عهد اوائك الملوك ، حتى شملت جزيرة سينا من الغرب ، وحوران الى حدود العراق من الشرق ، وبلغت الى وادى القرى في الجنوب ، فدخلت الحجر مدينة الثموديين في حوزتهم ، وطمع فيهم الرومانيون بصد اسستيلائهم على مصر والشام ، وحادبوهم على أيام أوغسطس وارتدوا عنهم

وظلت مدينة بطرا مركزا تجاريا بين الشرق والغرب والجنوب والشمال ، حتى اعادوا الطريق من القصير على البحر الاحمر الى قفط على النيل فاخلت في التقهقر ، وكان الانباط قد تحضروا ، فلهجت عنهم خشونة فاخلت في التقهقر ، وكان الانباط قد تحضروا ، فلهجت عنهم خشونة صارت الدولة الرومانية الى الامبراطور تراجان واصبح قادرا على الاستعانة بالجند المصرى ، مجز النيطيين عن الوقوف في وجهه ، فجرد عليهم حملة غلبتهم على مدينتهم سنة ١٩٠٦م وضرب الروم نقودا خاصة بلكك الفتح على سبيل التلكار، فلهجت عصبية النيط وانحلت قواهم، فاخلوا الى الدهم سبيل التلكار، فلهجت عصبية النيط وانحلت قواهم، فاخلوا الى الدعم سوريا وفلسطين معا يلى المادد الاصليين من السريان والآرات، وانتشروا على حدود سوريا وفلسطين معا يلى المادية بين سينا والفرات، ولم تقم ايم قائمة من سوريا وفلسطين معا يلى المادية بين سينا والفرات، ولم تقم ايم قائمة من ذلك المين ، وتحولت الطرق التجارية الى تدمر الآتى ذكرها (\*\*)

<sup>(﴿﴿﴿﴾)</sup> أورد جواد على تواريخ أولئك الملوك ينفسيل أكثر ، انظر جد ؟ ص ١٧ وما يليها (﴿﴿﴿﴿﴾) أستولى المارث النائي ملك الأنباط على دهشي سنة ١٦ بعد انتصاره على اللك (﴿﴿﴿﴿﴾) المارث النائيك Dimpsop من سلطانه البود والمن جوه من السحاف المورد وعلى جوه من السحاف المورد الكابين من الان جهات كما تحيد الدول المورد بامرائيل البوم ، في بطأ الحارث في مهاجمة مملكة البودا للقضاء عليها ، وانتصر على رجالها في معركة حامية علد بلغة الحرارة المراث في مهودة بين سمائيل البود من بعد بالمرائيل البوره ، في بطأ المراث في مهودة بين سنتي ١٦ و١٥ و١١ الحارث بستولى على أوراشيلم أولا أن الرومان هاجوا مرابا من المنطق المراث والال المناف المناف المهود عن وقد وأمل الرومان ميامية على مملكة بهودا ، عولد وأمل الرومان المبادل وقد وأمل الرومان المبادل ، ومن ذلك التاريخ شنت يودها في تواحى الالرومي المناف المراث عرف المراث ، ومن ذلك التاريخ شنت يودها في تواحى الالرمن.

#### تمدن الانباط

قد رابت أن مملكة الانباط شملت في أبان أنساعها معظم شمالي جزيرة المدب و ويدخل فيها مواب والبلقاء وحوران وشبه جزيرة سينا وأرض مدبان وأعلى الحجاز ، وأشهر المدن التي دخلت في حوزتهم بطرا ، وبصرى ، وأفرع ، وعمان ، وجرش ، والكرك ، والشوبك ، وأيلة ، وألحجر ( مدائن مالحرع) تشهد بذلك النقوش الكتابية التي عثروا عليها بلسانهم على انقاض تلك المدن ، ولاسيما في بطرا ، وألحجر ، والعلاء ، وحبران ، وصلفد ، عمادنا ، والمان ، والوادي المكتب في سينا ، وقد حل المستشرقون هذه ومادبا ، وأسلط القرن الماض وأواخره ، ووجدوا نقوشا من لفتهم في أواسط القرن الماض وأواخره ، ووجدوا نقوشا من لفتهم في نعر على حدود دمشق ، ومما يدل على سعة علائقهم التجارية أن بعض الباحثين عشر على كتابة نبطية في فرضة يتيولي في ايطاليا ، فحواها أن وحبا أسمه صيدو وقف في السنة الرابعة عشرة من حكم الحارث الرابع شيئا من مقتنياته على اسم هذا الملك وأمراته (١)

عد وهذه الملكة التي أشاهرها منذ نحو ١٩٠٠ سنة من التي يطالبون باهادة أمرها الومة وقد حاجم الرومان مملكة النبط بعد ذلكابايتداء من ايام القائد بوسيحتى تم لهم القضاء عليها ، وبذلك فضرا هلي كالأمارات وإلمائك التي كانت قائمة في الشام وأنشارا ولاية تبيرة Syria والشام الولاية المسلم الولاية المسلم الولاية المسلم المولاية المسلم المولاية المسلم عند الله مسلم المسلم عند الله مسلم المسلم عند الله المسلم عند الله المسلم عند الله مسلم عند الله المسلم عند الله مسلم عند الله المسلم المسلم



تقود بعض ملواء التبطيين

فوهات ظاهرها ضيق وباطنها واسع ، اتساع احدها ثلاثون مترا هربعا . فسلاونها بعياه المطر ويحكمون سدها بحيث يخفى مكانها على غير العارف ، ولهم على فوهاتها علامات ترشدهم اليها لا يعرفها سواهم »

وَللانبَاطُ سَكَة خَاصَة للنقُود قللُوا بِهَا اليُّونَانَ ؛ وهذه أمثلة من نقودهم :

(۱) نقد الحارث الثالث الملقب فيلهلين ، على احد وجهيه صورة رأسه متجها نحو اليمين ، على الوجه الآخر صورة امراة ترمز الى النصر ، وقد نقش وراءها اسم الملك الحارث باليونانية Basileos Aretouوامامها لقبه : محب اليونان فيلهلين

( ٢ و ٣ و ٤ و ٥ ) نقود للحارث المذكور أيضا ، تختلف في شكلها عن ذاك من بعض الوجوه لـكن الـكتابة عليها واحدة

 (١) نقد لعبادة الثانى ، على وجهه الاسر رأس وعلى الايمن صحورة نسر أمامه نقش بالنبطية معناه « الملك عبادة » ، ووراءه « ملك الإنباط » وعلى الرأس « السنة الثانية »

(٧) نقد آخر لعبادة المذكور ، على أحد وجهيه رأسان وعلى الوجه الآخر نسر ومثل تلك السكتابة

 (٨) نقد مالك الاول ، على أحد وجهيه رأسان وعلى الآخر نسر وعليه كتابة معناها « الملك مالك مالك الانباط »

# هل الانباط عرب ؟

اختلف المؤرخون في اصل هاده الأمة ، فلهبت طائفة مذهب اهل التوراة ، انهم من نسل نبايوط بن اسماعيل ، وذهب آخرون انهم من اهل العراق ، لان النبط يطلق على سكان ما بين النهرين ، ولغة الانباط التى قرارها على آثارهم آرامية متخلفة عن لفة ما بين النهرين ، وذهب غيرهم أن من العراق الى ادوم ، وهو راى كاترمي القرنسى . وذهب غيرهم أن اننبط اصلهم من جبل شمر في أواسط بلاد العرب ، وزرحوا الى جزيرة العراق لما فيها من الحصب والرخاء ، فاقاموا هناك حتى داهمهم الأشوريون أو الماديون فأخرجوهم من ذلك الوادى . وذهبت طائفة اخرى أن الانباط أو المدين المعرفي أن الإنباط الفرسي انهم عراقيون ، الى بهم نبوخلنصر ( بختنصر ) في القرن السادس الفرسي الميلاد لما اكتسح فلسطين فانزلهم في بطرا وما يليها . وقال غيرهم غير ذلك مما يطول بنا تفصيله ، فنقتصر على ابداء راينا بالاستاد الى ما وقفنا عليه من أحوال هذه الأمة فنقول :

أن أوجه الاختلاف بين العلماء في أصل أولئك الانباط ترجع الى « هل هم عرب أو آراميون ؟ » . وعندنا انهم عرب ، والادلة على ذلك :

أولا : قول اللدين عرفوهم من مؤرخى اليونان ، فانهم حيثما ذكروهم سموهم عربا

ثانيا : أن أسماء ملوكهم عربية ، كالحارث ، وعبادة ، ومالك ، وجميلة ، وللأعلام دخل كبر في بيان أصول الأم كما قلنا عند كلامنا على أصل الحمورابيين ، فالرجل الذي يسمى يتهولابدس نحكم انه يوناني الاصل وان تزيا بزى الاتراك أو الروسيين ، والمسمى ارتين أو دمرجيان نحكم انه أرمني وأن كانت لفته الفرنسية أو الانجيزية أو الموبية ، أذ لكل أمة تصارى الشرق لهذا العهد ، فيسمون أبناءهم بأسماء أمة أخرى ، كما يفعل تصارى الشرق لهذا العهد ، فيسمون أبناءهم بأسماء أم أنجية ، ولكن ذلك لا يكون الا بتقليد الضميف القوى أو البسطاء لأهل التمدن ، ولا ينطبق ذلك لا يكون الا بتقليد الضميف القوى أو البسطاء لأهل التمدن ، ولا ينطبق ذلك على بطرا لأن العرب لم يكونوا يومثل أهل تمدن وسطوة ، وإنما كان التمدن في العالم السامي للاراميين أو البابليين

والقائلون باراميتهم يحتجون بأن لفتهم ارامية ، وأن لفظ النبط يطلق عند العرب على اهل العراق ، وهو رأى وجيه لاينقض بسهولة ، ولكن مؤرخى اليونان اللين سموهم عربا قد عاصروهم وهم أعلم الناس بهم ، نعم أن اللغة التي قراوها على الثارهم ارامية لكنها ليست هي لفة التكلم عندهم

وذلك أن النبطيين فرقة من عمالقة العراق بدو الآراميين ، اللدين هجروا ضفاف الفرات بعد ذهاب دولة حمورابي من العراق ، وتفرقوا قبائل ربطونا في جزيرة العرب ، ولعلهم المراد بقول العرب « ارمانيون »

فهم يربدون بالارمانيين الفبائل المنسلسلة من ارم (۱) . فالتبطيون قبيلة منهم لا يبعد انها أقامت زمنا على شواطىء خليج العجم ، وكانت ترتوق بنقل التجارة في البادية بين ذلك أخليج والبحر المتوسط والبحر الاحمو ، حتى عرفوا ادوم وتوسطها بين خليج فارس والأمم المتمدنة في ذلك العهد بأشور وفينيقية ومصر ، فاستولوا عليها بكيفية لا نعرفها وجعلوا بطرا عاصبتهم . ومن كلام ابن خلدون : « وأول ملك للعرب بالشام فيما علمناه للعمالقة ، ثم لبنى ادم بن سام ويعرفون بالارمانيين » . وقال حمزة الاصفهانى : « الارمانيون نبط الشام ، والاردوانيون نبط العراق » (۱)

لقة الانباط

اما لسانهم الذي كانوا يتفاهمون به فانه عربي مثل أسمائهم و ولا عبرة بما وجدوه منقوشا على آثارهم باللغة الإرامية فانها لغة الكتابة في ذلك العبد ، مثل اللغة الفصحي في أيامنا ، فلو ذهب أهل هذا الجيل من سكان مصر والشام ، وذهب لسانهم الذي يتكلمونه ، وأراد أهل الإجيال القادمة أن يستدلوا على جنسنا من آثارنا الكتابية ، لعدونا من أهل البادية أو من قريش ، وذلك كان شأن الدول القديمة في الشرق ، ولا سيما فيما يتعلق بالآثار الدينية أو السيامة . ولكل دولة لغة رسمية تليع بين رعاياها ، فيتكاتبون بها أو ينقدونها على آثارهم ، كما تشكاب دول أوربا بالفرنسية ، ويتخابر أهل الشروسة (ه)

فاللفة البابلية هي اللفة التي كان يتكلمها أول من تسلط من الساميين في المراق وما يليها ، وأخلوا يكتبون أوامرهم ويدونون أخبارهم بها بالحرف السماري الذي اقتبسوه من السومريين ، وشاع استعمالها في المملكة البابلية على اختلاف عناصر أهلها ، حتى مسارت لفتها الرسمية يتكاتب بها أهل المراق وفارس وفيرهما للها عن ذلك أكثر من ألغي يستحق الذكر و ولا يعقل أن تبقى كذلك على السنة القوم ، بدليسل ما ماهدانه من التغيير الذي طرا على لفة قريش قبل انقضاء الالف الاول من الداولها على الاسنة اللاف الاول من على ذلك على السابلية على السنة اللاف الاول من على ذلك على السابلية على السنة متكلمها الى عدة لفات من جملتها اللغة على ما لهذا اللغة البابلية على السنة متكلمها الى عدة لفات من جملتها اللغة الإرامية . وأما لفة الكتابة فظلت اللغة البابلية تكتب بالقلم المسحادي

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۱۷۸ ج ۳ (۲) حمزة ۹۷ وابن خلدون ۱۷۰ ج ۳

 <sup>(4)</sup> كان هذا صحيحاً الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ، وقد تغير الوضع اليوم ،
 قلم قد الغرنسية اللغة الوحيدة الدبلوماسية ، ولم يعد أهل الشرق الأوسط ( افضائستان وبأكستان وقارس ) يستعملون اللغة الغارسية كلفة رصمية للمكاتبات الدولية

وقد البت البحث العديث صحة رأى جرجى زيدان في القول بأن النبط عرب ، انظر الناشئة في جواد على ، العرب قبل الأسلام ؛ جه ٣ ص ٩ وما يليها

ولما انقضى المصر البابلى والاشورى احتلت اللغة الارامية المذكورة محل اللغة البابلية في السياسة والتجارة ، وقد اصبح في حكم الثابت الآن ، ان المخابرات السياسية الرسمية واللغة التجارية ، التي كانت تتخابر بها الأمم الحية في المورد ، وفارس ، الأمم الحية في القرون الاولى قبل الميلاد ، في بابل ، وأشور ، وفارس ، ومصر ، وفلسطين ، انما هي اللغة الارامية التي نحن في صددها ، وفي جملة ذلك بطرا ، وهي التي كتبت بها الوثائق البردية التي عثروا عليها بالاسس في اصوان (۱) . ويفلب انها كانت لفة التكلم في بابل

# 

فالعرب اللين كانوا يخالطون العالم المتمدن بالتجارة أو السياسة في ذلك العهد ، اضطروا ألى معرفة لغة رجال الدولة واهــل الوجاهــة الإستخدامها في الخابرات والتدوين ، فتعلموا اللغة الآرامية وتتبوها بالقلم الآرامي لسهولته . ثم تنوعت هذه الاقلام بتوالي الإجبال ، فتفرعت الي عدة فروع عرفت بالاقلام الآرامية ، اشهرها عند الساميين القلم التدمري في تلمر، والنبطي في بطرا وفيرها ، واشكالها متشابهم مشرتشابه تلك اللفات. وهي في كل حال غير لغة التكلم ، وان تقاربتا في اكثر التراكيب والالفاظ

واثل هذا السبب اضطر الجرمانيون اللين هبطوا على الملكة الرومانية الى تملم اللغة اللاتينية ، وجعلوها لفتهم الرسمية وكل طائفة منهم تتكلم لفتها الحاصة ، وظلت اللاتينية لفة العلم والنقش على الآثار في أوربا أجيالا بهد ذهاب دولتها ، ولكل أمة من أمها لسان خاص لتفاهم به ، ولم تهمل اللاتينية وتدون اللغات العامية الا في نهضة هذا التمدن ( أي الحضارة الراهنة ) كما دونت اللغة العربية في نهضة الاسلام ، بعد أن كانت لفة التدون

فاللفة التي نقرأها على آثار بطرا وغيرها من أطلال الانباط آرامية ، وأما لفة السكلام فكانت عربية ، والاثنتان مرتبطتان بأمهما القديمة لفة

بدو الأراميين ، أو اللغة البابلية القديمة ، معلامة تشتركان فيها دون سائر اللغات السامية ، أعنى حركات الأعراب في أواخر الكلم ١١) في بعض الاحوَّال . واللفة الآرامية التِّي كتب بها الانْباط غير الآرامية المعروفة اليوم ، وني تلك اثر من لغة العرب التي كان بتكلمها ذلك الشعب . وهذا مثال مَنَ نقوش الانباط على آثارهم ، وهو عهد كتبه رجل اسمه عاثمة بن كهنيل على قبره في الحجر ( مدائن صالح ) في السنة الاولى قبل الميلاد في زمن الحارث الرابع الملقب فليوناته :

עלאט מיילער עי שיילווע ווועלער עי איילעווע וווילער

שלוקה לעבים וצורם ואוטם ולכובר בעב נבום

יי מכתפנ פעד ישר שיימש אנאני צעון ונצעים

י הדו חומים ומעוונטלות פגר מתניול

ם ונשף וחם ידט ולינו ולנוצ ונעונו ומניו שלי

क विदान रापायन एक अराभ भारता भारता भारता भारता भारता भारता

ע נפין שף ביושוב שלמה עוב לוו שף ביניעו שוץ

א להן נקנף יוא מעב דננא וטונו תו זעם

י מולצים חורשונות ונשף מולרף לשום שלביבן

كتابة خبطية على انقاض مدائن صالح

نطقها بالأحرف العربية كل سطر على حدة :

۱ ... دنه قبرا دی عبد عیدو برکهیلو بر

٢ \_ الكسى لنفشه وبلده واحره ولن دى ينفق بيده

٣ \_ كتب تقف من بد عيدو قيم له وان دى ينتن ويقبر به

٤ ــ عيدو بحيوهي بيرح نيسان شئة تشع لحرتت ملك

ہ ۔ نبطو رحم عمه ولمنو ڈو شرا ومنوتو وقیشه

٣ \_ كل من دى يوبن كفراً دنه أو يزبن أو يرهن أو ينتن و ٧ ــ يوجر أو يتالف علو هي كتب كله أو يقبر به انوش

٨ \_ لهن ان دى علا كتيب وكفرا وكتبه دنه حرم

٩ \_ كحليقت حرم نبطو وشلمو لعلم علمين ترجيتها باللغة المربية كل سطر على حدة :

١ ... هذأ هو القبر الذي بناه عائلًا بن كهيل بن

٧ - القسم لنفسه وأولاده وأعقابه وأن يكون في يده

- ۳ کتاب من بد عائذ ببیح له والای واحد پخوله عائل فی حیاته آن بدنن فیه
  - ٤ في شهر نيسان ( ابريل ) السنة التاسعة للحارث ملك
  - ه ـ الانباط محب شعبه . ولعن ذو الشرى ومناة وقيس
  - ٦ كل من يبيع هذا القبر أو يشتريه أو يرهنه أو يهبه أو
    - ٧ \_ بُوجره أو ينقش عليه شيئًا آخر أو يدفن فيه أحدا
- ٨ ــ ألا الله ين كتبت اسماؤهم اعلاه ، ان القبر وما كتب عليه حرم مقدس

٩ حسب القاعدة التي يقدسها الانباط والسلاميون الى ابد الآبدين على اثنا لا نظن اللغة العربية التي كان يتفاهم بها النبطيون هي نفس اللغة العربية التي عرفناها في صدر الاسلام ، ولابد من فرق بينهما اقتضاه ناموس الارتقاء ، ولعلها كانت أقرب ألي ما قراوه على قبر عمرو ابن امريء القيس في خرائب نمارة بجوران ، وسندكر نصه ومعناه في كلامنا عن دولة اللخميين من هذا الكتاب . فاذا قرائه تمثل لك تعرج اللفة في التنوع والتحول عملا بناموس الارتقاء ، وبسبب هذا الناموس تشعبت في المناوز في ها من جملتها لقة صدر الاسلام . وقد أصاب هذه تغيير عرب الحجاز وفيها ومن جملتها لقة صدر الاسلام . وقد أصاب هذه تغيير عرب الحجاز وفيها ومن جملتها لقة صدر الاسلام . وقد أصاب هذه تغيير أقتضاء تتقاهم في البادية بأبلهم وماشيتهم فبعدت عن اختها البابلية ، ولكنها لاترال اقرب اليها في بعض أحوالها من انتيتها الكلدانية والسريانية ، لان العرب تضوا طك الاجيال في البادية واللغة أنها تغيرها الحضارة

قالاتباط عرب يتكلمون العربية ، ولفتهم الكتابية مع كونها الراميسة فانها لتم عن اصحابها العرب ، ويؤيد ذلك اجماع مؤرخي اليونان على السميتهم عربا ، وإن اسماء ملوكهم عربية ، وهم همالقة أو قرقة منهم كما



تقود نبطية ـ التحف البريطاني

قدمنا ، ويوافق ذلك قول يوسيهوس أن ادوم قسمان : قسم يسكنه العمالقة ، والآخر في جنوبي فلسطين (١)

وقد تشتم رائحة النبط من قول ابن خلدون في عرض كلامه عن ملوك الروم النبطيين وهو يسميهم الكيتم . فبعد أن ذكر ما ملكوه من البلاد قال : « أنهم ملكوا الاندلس ، وملكوا الشام ، وأرض الحجاز ، وقهروا العرب في الحجاز (۲) . وليس في التاريخ ما يدل على أن الرومانيين قهروا من المرب غير الانباط . وزد على ذلك أن أهل التوراة حينما ذكروا النبط أو إنناء نبابوط أرادوا المرب ، فعندهم نبايوط وقيدار أبنا اسماعيل حد ع ب الجحال من المربحة

Josephus Art. III 2 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۱۹۸ ج ۲

# دولة تدمر

# مديثة تدمر

كانت تدمر مدينة تجارية مثل بطرا ، واقعة في طرف البادية التي تفصل الشبام عن العراق ، كانها وأحة في الصحراء أوجزيرة في الماء ، تبعد ١٥٠ ميلًا عن دمشق تحوالشمال الشرقي ، وتعومائة ميل من حمص ، وسفر خمسة أيام على الابل من الفرات . شكلها منبسط تحيط بها حيال تفصل بينها وبين البادية. وهي عبارة عن طرف بادية الشام من الشمال ، فكل ماوراً وها بحو الجنوب رمال قاحلة لا ماء فيها ولا نبات. كان تلك البادية مثلث راسه تدمر في الشمال ، وساقاه حدود العراق في الشرق ومشارف الشام في الغرب ، وقاعدته شمالي جزيرة العرب. فالبادية المُشار اليها اقرب الطرقُ بين الشام والعراق ، لكن جِفافها ووعورة مسالكها جِعلت الرور فيها شاقا ، فأصبحت القوافل السافرة من الحيرة مثلا الى دمشق تجعل طريقها شمالا غربيا على حدود الفرات ، حتى تأتى تدمر فتستريح هناك وتتزود ، ثم تنعطف جنوبا الى دمشق \_ ذلك كان شأن القوافل التجارية أوالحملات المسكرية من قديم الزمان . لابد للمسافر من الشام ، أو قلسطين الى العراق ، أوفارس ، أوخليج العجم من المرور بتدمر ، فأصبحت بسبب ذلك عظيمة الاهمية ، فسكنها الناس قديما ولم يعرف بانيها . وأقدم من ذكرها صاحب سفر الايام الثاني وسماها تدمر أوتدمور وهو اسمها العربيء ونم يذكرها المرب الآبعد الاسلام ، ولهم في أصل بنائها أقوال مثل سائر مراعمهم في بناء المدن القديمة ، إذ ينسبون في الفالب بناءها إلى سليمان بن داود ، أو سام بن نوح ، أو الى الجن (عد) فتدمر عندهم من بناء سليمان ، مع أنها خارج مملكته ووجودها يضر بسياسته ، لأنه كأن بنوي احياء فلسطين

<sup>(</sup>إذ) الآوال الأصل البعيد تتصر مجهولا ؛ رض البحوث الكثيرة التي قام بها العلماء حول الوضوع ؛ واسمها – سراه في الانزنجية Palmyra أو في العربية الاسرء – لآزال موضع خلاف أيضاً ، قال علم السم العربي قلل يبحث بحثا جنيا ؛ وأقدى ماذهوا البه من المر أو تعرب بحثا المبدائيتين بمنى النخل وما البرذلك الفروش أن اسمها محرف عن قدلتان له ملاقة بلفظة (Palma ألهي المسم الابرنجي فل وأن كان تطور الأسم المي Palmyra على معرف - أما أصل البنية قلا نزال الكثيرون يتناها ؛ ويتسب بمض الاخبارين البه يوسفت البه يوسفت المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه الم

بتحويل تجارة الشرق الى البحر المتوسط بطريق البحر الاحمر، فبنى على متواطئه فرضا ومرافىء لهذا الفرض. وكانت تجارة الشرق تممل في ايامه بالبحور، فلما ذهبت دولته تحولت التجارة الى البر وعانست بطرا م تدمر

والظاهر أن القوافل كانت تعر بتدمر من القرن السادس قبل الميلاد ، تحمل حاصلات اليمن ، أو الجيشة الى العراق ، فتتجاوز مشارف الشام الى تدمر ، ومنها الى جزيرة العراق ، أو فارس ، أو آسيا الصغرى ، كتنها لم تزه الا بعد سقوط بطرا فى أول القرن الثانى للميلاد ، فتحولت الطرق اليها واخلت ترتقى وتتسع تجارتها ، حتى بلغت قمة مجدها فى القرن الثانك للميلاد

على أن الرومانيين طمعوا فيها كما طمعوا في بطرا ، وحاولوا ضعها في منتصف القرن الاول قبل الميلاد على يد ماركس انطونيوس ولم يفلحوا . تم لاخلوا في شرونها في اواسط القرن الاول بعد الميلاد . وادخلها الامبراطور هادريان سنة . ١٣ م ، في حمايته ، وشخص البها وسماها «ادريان بوليس» نسبة اليه ، وبذل جهده في تنظيم شئونها ، ووضع الضرائب على التجار والجمارك بأمر اصدره سنة ١٣٧ م ، عثروا على نصه منقوضا على حجر في التجار تبس شيوخ عليه رئيس

وفي أيام سبتميوس سغيروس أصبحت للمرمستعمرة رومانية ، وسارت رئاسة الحكومة فيها الى زعيم يقال له شراتجى. ولما نشبت الحرب بين الروم والغرس في صدر النصرانية ، زادت تدمر ثروة واهمية ، لتوسطها بين الملكتين ، حتى صارت سيدة الشرق الروماني، وتمدن أهلها واثروا وطمعوا في رتب الدولة ومناصبها ، وزادهم طمعا في ذلك مرور قياصرة الروم بها في اثناء تلك الحروب ، مما جعل لأهلها دالة ونفوذا . وكان القيامرة يكرمون من ينصرهم على الغرس ، ومن جملة الدين نالوا ذلك الاكرام ، وارتقوا مناصب الدولة أسرة وطنية كان لها شاو كبير في تاريخ تدمر ، من رجالها اذبة بنجيران بن وهب اللات بن صرء بلغ الى رتبة المشيخة الرومانية (بهن اذبة بنجيران بن وهب اللات بن صرء بلغ الى رتبة المشيخة الرومانية (بهن

<sup>(﴿﴿﴿﴾)</sup> لاِسِنَّهُ على وجه التحديد التاريخ الذي دخلت قبه تدمر في حكم الرومان ؛ والرواية التي بردها عامة الأرضي من من استيلاه ماراتانطونيوس على قدم حوالي ا} قبل الميلاد التي ودها عامة الرومان قبل ترجع إلى القرة في طلحة الرومان قبل الملاد داخلة في ملك الرومان من ذلك . وعلى أي الاحوال ؛ تبدو لتا تعمر بعد بعنة ا؟ قبل الميلاد داخلة في ملك الرومان وقد لزاها الاميراطور علاميان سبة .؟ قبل الميلاد داخلة في ملك المحلم المستقد الاميلان بالميان الميلان بالميان المعلم الميلان بالميلان الميلان ا

ويدل التنظيم العام للمدينة والقاب موظفيها أن الرومان عندما دخلوها وجدوها منظمةهلي طريقة تنظيم المدن اليونانية المقفلة، فرئيس مجلس الشيوخ يسمىاليرويدوس Proedros

ودخول تدمر فى حوزة الروم لم يقير من حكومتها غير الظواهر ، لأن سيادتهم كانت سطحية فقط ، وإما صاحب النفوذ الحقيقى فهوالاميرصاحب النفوذ الحقيقى فهوالاميرصاحب النفوذ الحقيقى فهوالاميرصاحب النفوذال ، او رئيس الحقر الذي تصبير القوافل فى ظل سطوته ، فيمعلما بشاء ولا يلقى معارضا، وكان اذبنة رئيس عصابة وطنية تسعى في خلع تير الروم ، وخالف الانتقام للميلاد وفرقوا رجاله ، لكنه المدهما قلمي الروم ، فصم على الانتقام لابيه منذ كان غلاما ، لكنه المدهما قمى المعلوب ومعاردة الغزلان وحمر الوحش ، فصم على الانتقام لابيه منذ كان غلاما ، فهجر المدينة وسكن الجبال ، يقضى ايامه فى الصيد والقنص ورمى النبال ، ومطاردة الغزلان وحمر الوحش ، حتى اصبح شديد العضل قوى العزبة ، واجتلب قلوب البدو المخيمين حول تدمر ، واطلعهم على سره فعاهدوه على ان ينصروه عند الحاجة ، ثم رجع الى تدمر قاقام فيها وهو يكتم غرضه الله المناسبة المناسبة المناسبة ، كم رجع الى تدمر قاقام فيها وهو يكتم غرضه المناسبة المناسبة المناسبة ، كم رجع الى تدمر قاقام فيها وهو يكتم غرضه المناسبة المن

واتفق سنة ٢٥٨ م ، خروج قالريان الرومى لمحاربة سابور الفارسي ، فمر بتدمر وخلع على اذبنة الخلع وسماه قنصلا ، وهى من اكبر رتب الدولة الرومانية . فلم يعبأ اذبنة بتلك الحلع وفرق الهدايا في مشايخ القبائل . وانتهت تلك الحرب بظفر سابور واسر قالريان ، فلما علم اذبنة مذلك بعث الى سابور الهدايا وكتب كتابا يتقرب به اليه ، فساء سابور الظن به ورفض طلبه ، فغضب اذبنة ورجع الى الروم فاستسلم لهم قلبا الظن به ومرض عليهم نصرته في تلك الحرب ، وهو في الحقيقة يكره الدولتين و أنابا يؤثر التى تفوض اليه السلطة في تدمر. وكانت دولة الروم قد الفضت الى غالبة سابور المها اذبئة ، وبعث اليه حملة ضعيفة ضمها اذبئة الى رجاله المجربين ، وخرج على الغرس وابلى فيهم بلاء حسنا ، وانتقم للروم واسترجع البلاد التى كان سابور قد فتحها من الجزيرة ، للرو وخضع فصيبين وحاصر المدائن مرتين ، وبعث الاسرى الى غالباتوس وأخضع تصيبين وحاصر المدائن مرتين ، وبعث الاسرى الى غالباتوس وأخضع تصيبين وحاصر المدائن مرتين ، وبعث الاسرى الى غالباتوس وأخضع تصيبين وحاصر المدائن مرتين ، وبعث الاسرى الى غالباتوس

فاصبح اذبنة سيد الشرق الروماني ، وامتدت سلطته على سوريا وما يليها ، ولقب « ملك الملوك » ، واقتدى به قواد الروم يومثل فطمعوا في السيادة لانفسهم ، كل واحد على ما في يده ، واستأثر اذبنة بسوريا وسائر آسيا الرومانية ، وفي سنة ٢٦٤ م ، تسمى حاكما عاما عليها ، وهو

د والكاتب يسمى الجراماتيوس Grammateus ، والشيخ يسمى Archon ، ومجلس المشرة ( الليوان التنفيذي ) يسمى الديكابرويتري Dekaprotoe

وقد وضع الرومان مركز تدمر الى دوجة مستعمرة معتلاة في هيد سبتعيوس سغيروس أو في ايام هادريان ، ولكن الدينة كانت دائما بلدا مسلستقلا باللسل ؛ وأن دخلت في تطلق الامبراطورية الرومانية ، وقد غلبت حضارة الرومان على الطبقات الفنية من أهل البلد ؛ فاضط المرادما اسماد رومانية افسافوها الى اسمالهم العربية أو الآرامية

Johnes, Cities of the Eastern Roman Empire, p. 276 sqq. : انظر Février, Essai sur l'histoire de Pal myre

في الظاهر تحت سيطرة الروم • ورجاله يعدونه صاحب السيادة المطلقسة على آسيا الرومانية • من ارمينيا الى جزيرة العرب . وكان كثير الاشتفال بمحاربة الفرس وردهم عن بلاده • فاذا خرج لحرب اناب عنه في حكومة تدمر أمراته زينوبيا المشهورة في تاريخ هذه المدينة (ع)

## زينوبيا

ونالت زينوبيا من امبراطور الرومان لقب « سبتميا » وهو من أكبر الشرف عندهم ، وهى تدمرية المولد واسمها الاصلى «بنت زباى» ، وكانت سعراء اللون مع جمال وهيبة ، سوداء المهينين نافلة اللحظ لؤلؤية الاسنان قوية البدن ، مع علو في الهمة والحزم ، وكانت سطونها مخيمة على عدمر وغيرها ، وكان تتكلم الارامية والقبطية وبعض اللاتينية والونانية ، ولها اطلاع واسع على تاريخ الشرق والفرب ، وقد ربت أولادها تربية حسنة ، وهم ثلاثة : وهب اللات ، وخيران ، وتيم الله ، فضلا عن هيروديس ابن زوجها من امرأة اخرى ، ويندر اجتماع رجل وامرأة مثل اذينة وزينوبيا ، وكلاهما فريد في اطواره

لكن الدهر نكبها نكبة لم تكن في حسبانها ، فمات زوجها أذينة وابنه الاكبر هيروديس سنة ٢٦٧ م ، فخلفه ابنها وهب اللات ـ واسمه في اليونائية واليندودورس هـ وهي وصية عليه ولها النفوذ الاكبر . وكانت رممة ألى ذلك الحين في شافل عن مستعمراتها ، حتى اذا استتب الامر لاورليان لم يبق لتدمر الا أن تخضع له خضوعا حقيقيا أو أن يحاربها ، وفي سنة ٢٧١ م ، لقب وهب اللات نفسه « أوضعطس » من القاب القيامرة ، وأزال أسم أورليان من النقود ، وصارت زينوبيا قائمة الجند وصاحبة الصوت الاعلى ، وفي تدمر تمثالان : أحدهما لها ، والآخر لاذينة ، على قاعدته نقش جاء أسمه فيه بالقاب معناها «ملك الملوك وعيى الدولة»

وغرست زينوبيا أعلامها ونشرت سلطانها على مصر والشام والعراق وما بين النهرين وآسيا الصفرى الى انقرة . وأوشكت بثينيا Bythma ان تدخل تحت لوائها ، واذا بجيوش أورليان قد اجتمعت في بيزانتين تتأهب للحمل على الشرق . وكانت زينوبيا كثيرة الاعتماد على رجالها العرب والارمن ، ولم تكن تثق ببقاء أهل الشام على ولائها ، لأن أهل المدن لم

<sup>(</sup>چھ) الاینڈ من بہت تلمری هریق تناوب اهله علی الزیاسة رکبار الوظائف ، ومؤسسی مجد هذا البیت بسمی الاینڈ ایشا ، وکان زمیما حقیما احتربه الزومان ومدود لقب بروکورانور Procurator وسمی هو بسیشیوس الاینڈ Septemius Odensatus

وخلفه ابنه ستميوس خيران ، ثم خلفه أخره الذينة الكبير الذى يتحدث منه المؤلف هنا أنشر تفصيل تلريخ الذينة الكبير مع تصحيح ليمض الوقائع التى ذكرها المؤلف فى : جواد على ، تلريخ المرب قبل الاسلام ، حد ٣ ص ٨٦ وما بعدها

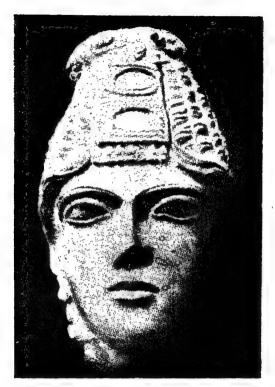

تهثال لراس امراة من كدمر

بالفوا اشباه تلك السيادة البدوية . وكان في جند زينوبيا جم غفي من أَلروم ، فالتقت جنودها بجنود أورليان في انطاكية وحمص ، وتراجعت مفلوبة . لكنها كتبت الى أورليان تقول أنها لم تنحسر من رجالها احدا . لأن الذين قتلوا فى المعارك أنها هم الروم ، فأهاج قولها أهل مدائن الشام ، فتكاتفوا وتفانوا فى نصرة أورليان ، خوفا من تفلب رجال زينوبيا ، وهم عرب جفاة أهل بادية ، فيستبدون بهم

وما أشبه حال بنى أذبتة فى تدمر ببنى أمية بالشام بعد ذلك باربعة قرون ، وكلاهما عرب أهل تجارة ، وعلى كل قوم منهما أمير له نفوذ على عرب البادية ، استعان بهم فى تأييد سلطته . ولكن آل أذبئة قاموا والدولة الرومانية لم تبلغ الضحف الذى وصلت اليه عند قيام الامويين . ومع ذلك فان زينوبيا ضيفت على أورليان بدهائها ، لكنه تعكن أخيرا من حصار تدمر به بالله من المال فى تفريق كلمة العرب ، فلم تر زينوبيا خيرا من الغوار الى الغرس ، فاقتص الروم آلمارها حتى قبضوا عليها ، فخاف التدمريون وسلموا سنة ٢٧٢ م وقبض أورليان على خواش المدينة ، وعفا عن أهلها واطلق سراح زينوبيا ، كنه قتل مشيرها فقضت بقية حياتها مع أبنائها فى طيبود ، كما يعيش اهل السكينة من أرباب الماشات ، ونهضت تدمر بعد طيبود ، كما يعيش اهل السكينة من أرباب الماشات ، ونهضت تدمر بعد فليل تلمس الاستقلال ، ولكنها كانت نهضة الموت ؛ لأن أورليان أذلها هذه خليل تلتمس الاستقلال ، ولكن منظم سكانها

وكانت زينوبيا غربية في اطوارها ، لم ينبغ مثلها في النساء ، شجاعة ودهاء وشدة ، فضلا عن جمالها وهيبنها . وكانت سيرتها اقرب الى سير النساء ، فنم تكن تركب في الاسغال من سير النساء ، فلم تكن تركب في الاسغار غير الخيل ، ويندر ان تحمل في الهودج . وكانت تجالس قوادها واعوانها وتباحثهم واذا جادائهم نظبتهم بقوة برهانها وفصاحة لسانها . وكثيرا ماضم مجلسها رجالا من أمم حتى يسكروا وهي لا تسكر . وكانت أذا عقلت مجلسا اعتياديا للبحث في تشين الدولة ، ادخلت ابنها وهب اللات معها ، وعليها أفخر اللباس وعلى كثمها المشملة القيصرية الارجوانية وعلى راصها التاج . ولم يقف بين يديها غلام الا خرساجلنا ، جريا على عادة الاكاسرة ، وكانت قلد تشبهت بهم ، غلام الا خرساجة المحسودة ) والذت قلد تشبهت بهم ، فعلم عن أي الوانها بعض شيوخ الحصيان ، وكلت اليهم تلابير قصورها ، واذا مشت في ساحة قصرها أو دارت في الرواق الآتي ذكره ، حفت بها الغيات من بنات الاشراف ، وهي تتقدمهن وتزرى بجمالهن

وكانت اذا استعرضت جندها في الميادين بين بدى قصرها ، مرت اما الصغوف قوق جوادها ، وعليها لباس الحرب وعلى راسها الحوذة الرومانية ، مرضعة بالدر والجوهر وعلى غلالتها اهداب منسوجة باسحال ارجوانية وقد جودت احدى ذراعيها كما يقمل اليونان القدماء ، واخلت ارجوانية وقد جودت احدى ذراعيها كما يقمل اليونان القدماء ، واخلت

تحرض جنودها على الصبر والثبات و تبت في نفوسهم روح الشجاعة ، فاذا راها الناس في ذلك الوقف حسبوها الهة من الآلهة العظام ، فشلا هن تفوقها في السياسة وسداد الرأى واللطف وصحة التربية ، مما لم يسمع باجتماعه في امراة

## الزباء وزينوبيا

وفي كتب العرب قصة ينسبونها الى امراة اسمها « الزباء ، يذكرون خبرها في مقدمة تاريخ الحرة عند الكلام عن حديمة الابرش ، خلاصتها انه كان لجليمة اخت اسمها رقاش ، هويت شخصًا من آياد كان جديمة قد اصطنعه بقال له عدى ، فواطأه على حيلة دبراها على جذيمة حتى اذن بزواجهما وهو سكران . فلما صحا هرب عدى فلحق به جديمة حتى قتله ، وحملت رقاش وولدت غلاما ربته والبسته طوقا وسمته معرا . ثه فقد الفلام ، وتزعم العرب ان الجن اختطفته ، ثم وجده رحلان اتبا به الى جاريمة ففرح به وقال لهما: « اقترحا ما تشاءان » ، قالا: « منادمتك ما بقيت وبقينا " . وهما اللذان يضرب بهما المثل فيقال : كندماني جديمة .. قالوا : وكان قد ملك الجزيرة وأعالى الفرات ومشارف الشام رجل من العمالقة يقال له عمرو بن الظرب بن حسان العمليقي ، وجرت بينه وبين جديمة حروب انتصر فيها جديمة وقتل عمرو المدكور . وكان لعمرو بنت يقال لها الزباء واسمها نائلة ( وقالوا ليلي ) ، فملكت بعده وبنت على ألفرات مدينتين متقابلتين ، واحتالت على جديمة حتى أطمعته في نفسها ، واغتر وقدم عليها فقتلته وأخذت بثأر أبيها . وملك بعد جديمة عمرو ابن أخته رقاش ، فاحتال بمساعدة عبد خاله اسمه قصير حتى انتقم منها غدراً في مدينتها ، بأن حمل الى حصنها رجالًا في صنَّاديق التحار ، ثم خرجوا من الصناديق وقتلوا الزباء واخذوا المدينة عنوة . وأما مدينة الزباء فقه قالوا انها المضيق بين الخانوقة وقرقيسيا على الفرات (١) وقال ابر خلدون انها كانت تسكن على شاطىء الفرات . وقد بنت هناك قصرا ، فكانت تربع مند يطن المحاز وتصيف في تدمر

هذه خلاصة مارواه العرب (٢) من حديث الزباء ؛ وللباحثين مناقشات في هل الزباء هذه هي زينوبيا ملكة تدمر ؛ أم هي غيرها أ ومين يرى انها غيرها المستشرق الانجليزي ردهوس وله فيذلك رسالة ضافية (٢) وللاب سبستيان رنز قال اليسومي رسالة جزيلة الفائدة في زينوبيا أو الزباء ، تشرت تباعا في السنة الاولى من المشرق ، أما رأينا فلا يساعد القام على تفصيله ؛ وأنما

<sup>(</sup>۱۱) باقوت ۲۰۵ ج ٤

 <sup>(</sup>۲) الاغانی ۲۸ ج ۱ وابن الاثیر ۹) ج ۱ وابن خلدوه ۲۱۱ ج ۲ وابر الفداء ۲۲ ج ۱
 (۳) اسمها Were Zenubia & Zebba'u Identical

نقول ... بناء على ما ذكرناه فى مقدمة هذا الكتاب من آفات الاخبار ... ان الفصة فى أصلها واحدة ، وقد تشوهت بالانتقال على الالسنة (پج)

### هل التعمريون عرب ؟

يقال في التدمريين من حيث أصلهم ما قيل في النبطيين ؛ والمشابهة شديدة بين البلدين وبين سكانهما من اكثر الوجوه . فان بيوتات الشرف في تدمر عرب ؛ أصلهم من البادية من بقايا العمالقة (۱) وأقاموا هناك للتجارة ، فقلبوا على أهل المدن بما كانوا فيه من خشونة البداوة وعلو الهمة وكبر النفس ، وتدرجوا في مناصب الدولة حتى صاروا ملوكا ، واتخلوا لفة الشام وهي حينئد الارامية للمخابرات الرسمية والتدوين ، كما اتخذها النبطيون ، ولكن أسماءهم وطبائعهم وسائر احوالهم تدل على عربيتهم وفي لفتهم الارامية صبغة عربية (۲) نعنى بقايا الاعراب في اواخر السكلية عربية من الديلية يا الاعراب في اواخر السكلية

فدولة أذينة وزينوبيا في تدمر دولة عربية ، وان كانت آثارها آرامية ، للأسباب التي بيناها في كلامنا عن النبطيين . وزد على ذلك ان أهل تدمر يقسمون الى أفخاذ ، وهو تقسيم خاص بالعرب . فهم من يقايا العماليق كالنبطيين ، وان كانت لفتهم الرسمية الآرامية مثل لفة الإنباط الرسمية ، واما لسان التكلم وجنسهم فعربيان

#### آثار تدمر

وقد وقف المنقبون على آثار تدمر قبل وقوفهم على آثار الانساط ، ووصغوا هياكلها وشوارعها وتعاثيلها في القرن الثامن عشر ، وأشهر من زارها ووصف آثارها الفيلسوف فولتي الفرنسي في أواسط القرن المذكور، ولم في ذلك كلام فلسفى مشهور . ثم زارها سواه ووصفوها وصوروا نقاياها \_ واليك أهم تلك البقايا :

أولا : هيكل الشمس أو هيكل بعل . وهو مربع الشكل طول كل ضلع من أضلاعه . ٧٤ قدما ؛ يحيط به سور علوه سبعون قدما ؛ وفيه من الاساطين الضخمة الباقية الى الآن ما يزيد على مائة اسطوانة ، صفوفا منتظمة في أروقة على قممها نقوش يونائية : ويظن أن عدد هذه الاعمدة في الاصل يزيد على . . ؟ اسطوانة

<sup>(﴿﴿﴿﴿)</sup> انظر مِن الرَّابِهُ الآبِ سَاسَتِهَانَ وَوَقَالَ مَنْ مَجِلَةُ الْمَرَّتُ : ﴿ وَنَرِيهِ وَلَعَمِينًا السَّفَةِ الرَّفِي أَنَّ مَا الْمَالِثَ الْمَالِثَالِيَّةٌ مِن الشُرِقَّ الرّقِينَ الْمَالِثَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالْمُل

Ency. Brit. Art. Semitic Languages (1)

ثانيا : الرواق الاعظم . وهو من عجائب تدمر ، يبدأ على مائنى متر من الهيكل المدكور . وكان الرواق في أصل بنائه يتألف من شارع أوسط وتسارعين جانبيين ، وبعند على طول المدينة من الجنوب الشرقي الى التسمال الفريي . ومسافة ذلك نحو . ٣٥٥ قدما ، وعدد الاساطين نحو . ٣٥٥ اسطوانة ، لايزال نحو . ١٥٥ منها قائمة ، ارتفاع الاسطوانة من موقفها الى قمتها ٧٥ قدما

ثالثا : المدافن ، وهي غريبة الشكل كالابراج المستطيلة ، بريد عددها على مائة مدفن ، تختلف عن مدافن سائر المدائن ، وهي مفرقة حول المدنئة ، يتالف المدفن من اربع طبقات ، علوها ثمانون قدما وعرضها ثلاثون قدما ، له باب خاص يدخلون منه الى الطبقات وحول المدينة سور لا تزال آثارة باقية ، وغير ذلك مما يطول شرحه

## لفة آثار تدمر وكتابتها

واكتشفوا على تلك الآثار نقوشا كتابية هي من تنوعات القلم الآرامي ، سموها القلم التدمري وقراوها ــ وهذا مثال منها :

- עלתג בצאת באעב באעב אוזרלת
  - ז תלבגא נצפתריא ובגא גבתרלא
- マストライン メンコスメース とりへりコス ヘコル メコス ト
- י אררת לת לת לת לת בת בר בת אב בר שת עש 233311
  - تطقه بالحروف المربية سطرا سطرا:
  - ١ \_ صلمت سفطميا بنت زباي نهيرتا وزدقتا
    - ٢ ـ مليكتا سقطميوا زبدا رب حيلا
  - ۳ \_ ربا وزبای رب حیلا دی تدمور قرطسطوا
  - ٤ ـ اقليم لمرتهون بيرخ أب دى شئة ٨٦٥ (١)
    - ترجمته باللغة العربية سطرا سطرا:
  - ۱ \_ تمثال سبتميا بنت زباى الجليلة والتقية
    - ٢ الملكة ، أن السبتماثين زبدا القائد
      - ٣ ــ الاعظم وزباى قائد تدمر الفخيم
- ٤ ـ نصباه لسيدتهما في شهر آب سنة ٨٨٥ (من التاريخ السلوقي)

ومن أشهر المستغلين بقراءة آثار تدمر السكونت ديفوجيه ، وهو بقسم تلك النقوش أو الكتابات الى أربعة مجاميع ، الاول : نقوش بنائيسية على قواعد الاساطين . الثاني : نقوش قبرية على المدافن ، والثالث : نقوش قبرية على المدافن ، والثالث : نقوش مياسية ، وأقدم كتابة فراوها حتى الآن وجدوها منقوشة على قبر تاريخه سنة ؟ . ٣ من التاريخ أمامة أبرواق الإعظم السمى أذيئة وزبنوبيا وبجانبهما تاريخ يقابل ١٧١ أعمدة الرواق الاعظم اسمى أذيئة وزبنوبيا وبجانبهما تاريخ يقابل ١٧١ للميلاد ( ٨٦ مسلوقية ) وهو احدث تاريخ لهذه الدولة لأنها السنة التي سقطت فيها . وبين هدين التاريخين كثير من الآثار المنقوشة ، وبعضها للميلاد ( ١٩٨ مسلوقية ) وهو احدث تاريخ لهذه الدولة لأنها السنة التي سقطت فيها . وبين هدين التاريخين كثير من الآثار المنقوشة ، وبعضها للميلاد والبياسية والاجتماعية ، في جملتها قرار من مجلس المدينة في التريخين من التن مغيران من تعريفة الضرائب وشروط جمعها ، وهي كتابة مطولة تدخل لا مائة سطر وبجانبها الترجمة اليونانية (١)

#### تهدن تدمر

كانت تدمر مركز التجارة والسياسة في الشرق الروماني وما بليه ع فكانوا يحملون من جزيرة العرب الذهب والجزع واليشب واللبان والمسخ والمسير وعود الند ، ويستجلبون من العراق لآليء البحرين ، ويحملون من وادى نهر السند وسواحل كرومندل أنواع المنسوجات التي يتاجر بها إلى يومنا أهل تلك البلاد ، ويستحضرون من أقاصي الهند القرنفل ، والبهار ، والحرير المسيني ، والنيل ، والفولاذ ، والماج ، والإينوس ، وكانت هذه الاسناف تاتيهم عن طريق البر ، أما ما كان يردهم من طريق المحر فكان دون ذلك (٢) وكانوا يتقلون هذه الحاصلات والمصنوهات الي مصر والشام والمراق ، والي رومة وبيزنطة وغيرهما من مدائن أوربا ، لأن معظم ما كانت تزدان به مجالس القياصرة والمولد وأهل الثروة من الرياش الفاخر كان يحمل المهم من الشرق ، على يد الإنباط والتدمرين فضلا عن المينيين والسبايين ، وكلهم من اهل جزيرة العرب ، وقدر بلينيوس قيمة ما كان يحمل الى دومة وحدها من تلك السسلم بما يساوى ثلاثة أدباح المليون من الجنبهات في العام

وكانت التجارة في العالم القديم بين الشرق والغرب تسير في طريقين : الاول في البحر الاحمر الى مصر والاسكندرية ، والآخر من خليج العجم فهادية الشام الى مصر ، فالتجارة البرية كانت قبل الميلاد وبعيدة تسسير

Cooke, 313 (1)

<sup>(</sup>٢) الشرق ٣٧ه منة أولى

علريع بطرا ، فلما سقط في اوائل القرن الثاني للميلاد تحولت الى تدمر كما تغدم . وكانت التجارة تحمل بين تدمر والشام على مركبات تسير في ضرق مرصوفة ، ولها محطات للراحة وقلاع فضلا عن القوافل ، واما من جهة الغرات فلم يكن فيها شيء من ذلك . وكان لتدمر فائدة مضاعفة من تلك التجارة ، لانهم كانوا يكتسبون المرابعة بالبيع والشراء ، ويتقاضون على ما يعر بهم ضربة مهينة

إذا وقفت على اطلال تدمر ، ونظرت إلى بغاياها وانقاض هياكلها وقصورها واروقتها ، ورجعت بخيالك إلى سابق مجدها ، تصورت الناس يروحون وبجيئون في شوارعها المحفوفة بالاساطين والاروقة ، بين إيديهم أحمال السلع من المنسوجات والمصاحلات ، من الزبت والحنطة والمنب والتين والحور ، والاطياب والمطور ، والرقيق المحمول من مصر وتسيا الصفرى ، والناس يتزاحمون تتحاك مناكبهم وتنداس اقدامهم ، وفيهم اليهودى والارمنى والرومى والسباى ، او الحصيرى والنبطى والميادة أو المساومة المنابدة أو المساومة

ويؤخذ من استنطاق الآثار أن التدمريين كانوا طبقتين ، مثل سائر سكان المدن في تلك الاعصر : طبقة الخاصة، وطبقة العامة • وكانت خاصة التدمريين عبارة عن بيوتات قليلة ، هم اصحاب الثروة والنفوذ ، يقيمون في القصور الفخمة وحولهم جمهور الامة من الفقراء والعمال ، يأوون الى أكواخ صغيرة ، وهيأتهم الاجتماعية مع تأثير التمدن الروماني عليها ما زالت شرقية



وللدولة الندمرية نقود بشكل نقود الاسكندرية ، عليها كتابة وصور . وفي الشكل مثالان منها ، الاول نقد زينوبيا على أحد وجهيه صورة رأسها وكتفيها وحول الصورة اسمها بالاحرف اليونانية هكذا « سبتميسا زينوبيا ، وعلى الوجه الآخر صورة أخرى و والنقد الآخر عليه صسورة رأس وهب اللات واسمه ولقبه

### أمم متفرقة

#### في شمال بلاد العرب

لو لم يخلف النبطيون والتدمريون آثارا منقوشة بالحرف الآرامى ، اللى التبسوه من أهل الحضارة ، لضاعت أخبارهم كما ضاعت أخبار مئات من القبائل التي كانت تقيم في أعالى الحجاز على عهد التعدن القديم ، على أن بعضها ذكره اليونان في وصف جغرافية بلاد العرب ، والمهضألآخرجاء ذكره عرضا في أثناء الكلام في وصف جغرافية بلاد العرب ، والمهضألا بعض الأمم العربية في جملة ما فتحه الاسوريون أوالمصريون من بلاد العرب ، سندكرها في كلامنا من تعلى المنائل العرب التي عرفها اليونان في شمال الحجاز ولا نعرف الها دولا فنذكر اهمها ، مبتدئين من حدود مصر ونسير شرقا الى نعرف الى وبجانب كل واحد الاسم العربي الذي يظن أنه محرف عنه :

| Saracene    | ( السراسين ) | الشرقيون |
|-------------|--------------|----------|
| Sakanitse   | ( سكانيته )  | السكون   |
| Oaditas     | ( واديته )   | عاد ا    |
| Leenitae    | ( ليانيته )  | لحيان    |
| Chaulothaei | ( خولوتایه ) | ينو خالد |
| Zamarini    | ( سمارشی )   | تسهر     |

وغيرها، وليس لهذه القبائل أخبار تستحق اللكر؛ الا ماقد بجيء عرضا في الكلام عن الدول الاخرى، من ذلك ما وصل الينا عن قبيلة السراسين ، وهي من القبائل التيموفها اليونان في وزيرة سينا ووراهها شرقا، واصل هذا الاسم بجهول ، ويظن بعضهم انه تحريف «الشرقيين» في العربية، وقال تخرون أنه تحريف الصحواويين أو السراقيين أو الشركاء أوغيرهم ، وقد السجوا على كل سكان جزيرة العرب الشجو هذا الاسم عند اليونان ، حتى أطلقوه على كل سكان جزيرة العرب

ومن أخبار السراسين عند اليونان أنهم كانوا لا ينفكون عن مهاجمة حدود مصر منذ القدم ، والدولة الرومانية لم تكن تستطيع كف أذاهم الا بمعاهدات عقدتها معهم بدل على ضمغها عن مناواتهم وشعورهم بدلك الضمف ، واتفق في أواسط القرن الرابع للميالاد أن ملكهم مات فخلفته أمراته واسمها ماوية ، وقد جاء هذا اللفظ اسما لماء السماء أم المندر أحد ملوك الحيرة (١) — فحلت ماوية نقسها من قيود المعاهدة ، وحملت برجالها على فلسطين وسوريا ، واستولت على مدينة بطرا ، ويعمت شطر مصر حتى اتت برزخ السويس ، فاضطر الإمبراطور فالانس الى تجديد الماهدة

<sup>(</sup>۱) ابن الأفي ١١٥ ج ١

بشروط او فق المهاجمين، وكان بين السراسين جماعة كبيرة من المسيحيين، ولذلك كان في جملة تلك الشروط ان يكون لهم اسقف خاص بكنيستهم ، فسلموا لها اسقفا اسمه موسى ، واصبح اولئك العرب بعد هذا العهد حلفاء المعريين ينصرونهم على اعدائهم (١)

ويؤخذ من الامعان فى تاريخ المملكة الرومانية الشرقية ، ان مدن سوربا كثيرا ما دخلت فى سلطة العرب ، ولا سيما المدن القريبة من البادية ، مثل حصوص وحماه والشام والرها ، فضلا عن مدن حوران والبلقاء وغيرهما . ولما قدم بومبيوس على مصر ، فى القرن الاول قبل الميلاد ، كانت حمص فى حوزة دول اخرى من اسماء مئركها منذ اليونانيين azzus و Jamblichus و Soemus و Soemus و Soemus و Soemus و كلامنا من ويروى دوسو أن اللولة الايتورية عربية ، وكانت تحكم جبل التسيخ (٢) وهناك امم شتى لم يذكرها التاريخ ، سياتي ذكرها عرضا فى كلامنا عن فتوح الامم المجاورة ، وبعضها قديم المهد جدا عاصرت عمالقة مصر ( الشاسو ) او تقدمتهم بإزمان ، مثل عرب مديان وادوم وسسائر حزرة سينا وما حواليها

# غزو المصريين بلاد العرب

## من سنة ١٧٠٠ الى سنة ١٦٦ ق. م

اقدم من غزا بلاد العرب من الدول المجاورة المعربون، واول من فعل ذلك منهم احمس مؤسس الدولة الثامنة عشرة ومنقد مصر من دولة العمالقة (الشاسو) ، فائه بعد أن اخرجهم من القطر المصرى طاردهم الى اواسطحزيرة سينا ، نحوسنة . ، ١٧ ق من م أن طوط الى الرجوع لرد هجمات الايريبين والتوبيين عن بلاده (٢) وكانت بلاد العرب وسائر المشرق قبل دولة العمالقة عهولة عند المصربين ، كما كانت اواسط افريقيا عند اهل الاجيال الوسطى، فلما نهضوا لمطاردة العرب وأخرجوهم من حدود مصر، تنبهوا لما وراء ذلك من الأمم المتعدلة في بابل وفينيقية وغيرهما ، كان استبداد العمالقة حرك خواطرهم وجعلهم امة حية ، ونبههم الى توسيع دائرة ملكهم، وظهر من تلك خواطرهم وجعلهم المائلة تحوطمس الثالث ، القاتم المصرى العظيم نابليون الفراغة ، وحمل بعن الشرق في القرن السامين عرب (الشاسو) الذين كانوا حكاما على بلاده ، وبلغت المحلات التي جردها على بلاد الشرق ١٥ حملة ، وفي الاسالمين عرب (الشاسو) الذين كانوا حكاما على بلاده ، وبلغت المحلات التي جردها على بلاد الشرق ١٥ حملة ، وفي الاسالمين تقوش نقشها تحوطمس وذكر فيها البلاد التي قتحها الآثار الصربة نقوش نقشها تحوطمس وذكر فيها البلاد التي قتحها

Dussaud, 10 & 11 (1)

Sharpe, 11, 293 (1) Brugsch, 1, 284 (7)

والفنائم التي حملها . ومن جملة البلاد المفتوحة ما بين النهرين وخيتا ( بلاد الحثيين ) وسنغار ( شنعار ) ولبنان وقبرص وفينيقية وعرب الشاسو ولوذم ( اللاوذيون ) . فضلا عن القوائم التي ذكر فيها ما فتحه من بلاد النوبة والحبشة وما وراءها ، وعدتها جميعا ٢٦٩ مدينة (١)

ومنهم رعمسيس الثالث من العائلة العشرين، وهو اكثر الغراعنة ايغالا في بلاد العرب، واسمه في اللغة العربية هاكون، نبغ نحو سنة ١٠٠٠ قبل المسلاد ، وهو آخر عظماء الغراهنة . وكانت عصر لما تولاها في ضنك واضطراب ، وقد طمع فيها جيرانها الساميون (٢) فشمر عن ساعد الجد واضلح داخليتها. ثم حول أعنة خيله نحو البلاد التي كانت تعدد مصر برا ينت ( الحبشة والصومال ) والارض المقدسة ( بلاد العرب ) وغرضه الرئيسي ينت ( الحبشة والصومال ) والارض المقدسة ( بلاد العرب ) وغرضه الرئيسي تسهيل سبل التجارة البحرية بين مصر واقعي الشرق ، ولم يكن له بد من توطيد العلائق الودية بين عصر وشواطيء ذلك البحر ، واليمن في جملتها ، وانشأ أيضا طريقا للقافلة ، منتظمة بين الاوتيانوس الهندي والنيل بطريق بلاد العرب . وبعث الى جزيرة سيناء وفدا لاكتشاف معدن اللهج بعلم يع في بلاد العرب . وبعث الى جزيرة سيناء وفدا لاكتشاف معدن اللهج تطمع في بلاد العرب رغبة في فيها ، وتثيرا ماكانت الدول القديمة تطمع في بلاد العرب رغبة في فيها واقتدى به رعمسيس الرابع سنة ١١٦١ تطمع في بلاد العرب رغبة في فيها القديمة قربها ، واقتد معدن المويا قديم ، فافتتم طريقا مختصرا الى بلاد العرب ، فافتتم طريقا مختصرا الى بلاد العرب ، فافتتم طريقا مختصرا الى بلاد العرب ، وكان الطريق اليها طريلا قديم ، فافتتم طريقا مختصرا الى بلاد العرب ، فافتتم طريقا مختصرا الى بلاد العرب ، وكان الطريق اليها طريلا

# غزو الاشوريين بلاد العرب من سنة ١٠٠ الى سنة ٢٥٢ ق. م

لما استولى الاشوريون على بابل توجهت مطامعهم الى بلاد العرب ، وغبة فى الفنائم والتماسا للمعادن الثمينة ، لاشتهار تلك البلاد يومسلة بمناجم اللهب كما سنبينه فى فصل خاص ، أما الملوك الاشوريون اللين غزوا بلاد العرب أو فتحوها فهم :

ا ستفلات بلاسر: هو اول من حمل عليها منهم ، ويعرف بتغلات بلاسر الثاني ، فزاها في القرن التاسع قبل المسلاد ، على اثر حربه في سوريا ، فأصاب قبيلة من العرب على حدود مصر عليها ملسكة اسمها حبية (۲) وظن بعضهم بأنها قبيلة السراسين التي ذكرنا حربها مع مصر ، لانها كثيرا ماكانت تولى النساء على حكومتها ، ولكن الزمن بين الحادثتين يزيد على ١٢ قرنا ، فخلع تفلات بلاسر الملكة ، واقام مكانها رجلا من خاصته

Brugsch, I. 148-175 (7)

Brugsch, I. 405 (1)

Rawlinson, 11, 396 (7)



سرجون الثانى ملك اشور بيده الصولجان

(۲) سرجون: ويعرف بسرجون الثاني (حكم من سنة ۷۲۲ ـ ٥٠٥ق.م) واتفق في آيام هذا الملك ان العرب في اعالى الحجاز غزوا السامرة ونهبوها ؛ وكانت في حماية الاشوريين ؛ فعمل سرجون على الانتقام بالشدة والعنف ؛ وعزم على اكتساح بلاد العرب كلها ، فاوغل فيها سنة ١٥٧ ق.م ، حتى فعلم البوادي الى أقصى البلاد العامرة ، وهو اول من بلغ الى هناك من الفاتحين ، وذكر في جعلة القبائل التي اخضعها أو الملوك الذين ضرب عليهم الجزية : ثهود ، ويثعمر السباى ، وشمسية مكة العرب للعلها من خلائف حبيبة التي تقدم ذكرها ، وهذا نص قوله على القرمية ( ﴿ وَهُ اللهِ عَلَى القرمية ( إِنَّ اللهِ عَلَى القرمية ( إِنَّ اللهِ عَلَى القرمية ( إِنَّ اللهِ عَلَى الدَّ اللهِ عَلَى القرمية ( إِنَّ اللهُ عَلَى القرمية ( إِنَّ اللهُ عَلَى القرمية اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

« وضمت الجزية على فرعون ملك مصر ، وشهسية ملكة العرب ( مريبي ) ويتعمر السباي ( أو يتعمر السبايين ) ، وأخلت حاصلات الذهب من جبالهم والخيول والجمال »

# وقال في قرميدة أخرى :

ان قبائل ثمود وعبادید مرسمان وخیابا من قبائل العرب سكان البادیة
 اللاین لم یصل خبرهم الی حكیم ولا عالم ولم یدفعوا الجزیة لاحد قبلی ٤
 کل هذه الامم غلبتها باسم اشور الهی ونقلت بقایاها إلی سامریا » (۱)

(چج) اى طوبة من اللبن ، وكاترا يتقشون كتابتهم على الطوب النىء ثم يحرقونه في الناس أو يدعونه حتى يجف

Glaser 112 & 317 J Clay, 336-338 (1)

(٣) سنحاديب (٧٠٥ - ٧٠١ ق.م) وولى سنحاديب بعد سرجون ، وله وقائع وفتوح في الشام وفلسطين وغيرهما مذكورة في الكتاب المقدس. وقد وقفوا في آثار بابل على ما يؤيد ذلك بقرميدة اسطوانية مسدسة الجوانب ، ذكر فيها فتوحه في ارض الحيثيين وصيدا وقبرص وارواد ومواب وادوم وعيسقلان وغيرها ، حتى بلغ الى اعصاله في غربي بلاد العرب وشماليها الى حوالى جزيرة سينا ، وهي من اقدم بلاد العرب عمرانا ، فكان من جملة البلاد التي حاديها مالوق ـ أو مالوكا التي تقدم ذكرها ـ وتمناء ، ذكر انه حاصرها وفصل حربه في غزوة يهوذا وامتدح شجاعة المرب اللاين نصروا تلك الأمم عليه (١)

(3) اسرحدون ( ۱۸۱ - ۱۸۱۳ ق.م ) واقتفی اسرحدون اثر اسلافه فی مصر افتوح ، فحارب مصر وفینیقیة ، وصود نفسه یقود ترهاکة ملک مصر وبیل مشاه ملک صور بعبل ، ونقش امماله علی صور مختلفة . وبعد ان ذکر وبیل ملک صور بعبص وصور وقبرص ، فصل فتوجه فی الشام ، فذکر اسم آل بلد وملکها ، واوفل فی بلاد العرب ، وبین البلاد التی فتحها هناك بلد سماه «بازر » ، قال انه فی اقصی المعمورة وراه البلاد اتی فتحها هناك بلد سماه یبداد تکثر فیها ربح السموم ، و ، ۷ میلا فی ارض عامرة ، و ام بیق وراه دلک غیر الجیال ، والمظنون انه یعنی البحین او ما بجاورها ، وهو اول من بنغ الی هناك من ملوك اشور ، وذکر ان قصبة بلاد البازر تدعی «بدیه» ، بعد المنانه (۲)

وجاء فى جملة أخبار فتوحه مدن اكتسحها فى اليمامة واخضع ماركها ، وهم : قيس ملك فدل ، واكبر ملك النبط ، ومعن ساق ملك مجلان ، ويافع ملك ديشر ، وخبس ملك قحطبة وفيرهم (٢)

(ه) اشور بانيبال ( ٦٦٨ – ٦٠٥ ق.م ) غزا قبيلة من العرب كانت قد الهات عدوا نازهه الملك وأميرها اسهه ويتهة : له حلفاه من قبائل العرب ، منهم ناتان ملك النبطيين ، ويوتحا بن حزايل ملك قيدار (أى عرب شمالي الجزيرة ) ، فجرت معارك كبيرة ما بين الفرات وخليج العجم الى الشام ، فنهنهم الاشوريون واستولوا على ادوم وبطرا ومواب ، وآخر معركة جرت في مكان اسمه خوخورونا قرب دمشـق ، انهزم فيسه العسرب وقبض في مكان اسمه خوخورونا قرب دمشـق ، انهزم فيسه العسرب وقبض وتتلوهما على مرأى من الناس (٤)

 (٦) نبوخادنصر (١٠٥ – ٦٦٥ ق.م) كل ما تقدم ذكره من فتوح الاجانب في جزيرة العرب لم يعرفه مؤرخو العرب ، ولا ذكروا شيئًا منه في كتبهم

Library of Universal History, L179 (7) · Clay, 343 (1)

Rawlinson II, 493 (f) Glaser Geo. II. 5. (f)

أو اوردوه في اخبارهم ، الا نبوخة نصر هذا ... وهم يسمونه بختنصر الى فقد ذكروا انه حارب معد بن عدنان ، وهذا قولهم : « وسار بختنصر الى معد ؛ فلقى جموع العرب ، والتقى هو وبختنصر في ذات عرق ، فاقتناوا قتالا شديدا ، فانهزم عدنان وبعه بختنصر الى حصون هناك ، واجتمع عليه العرب . وخندق كل واحد من الغريقين على نفسه واصحابه ، فكمن بختنصر كمينا ... وخذرق كم فنادوا بختنصر كمينا ... وهو أول كمين عمل ... واخذتهم السيوف ، فنادوا بالويل . ونهى عدنان عن بختنصر ، وبختنصر عن عدنان ، وافترقا » (۱)

ولم يعثر المنقبون في الآثار على ما يؤيد ذلك ، وأما بروسوس مؤرخ الكلدان نقد ذكر في كتابه أن يختنصر حارب العرب وغزا بلادهم (٢)

# غزو الفرس وغيرهم بلاد العرب

# القرس

قد رابت في ما تقدم ، أن جزيرة العرب ـ مما يلى العراق ـ اصبحت من القرن التاسع قبل الميلاد مسرحا لملوك أشور ، يكتسحها الواحد بعد الآخر ، وقبائلها تؤدى الجزية ولو مؤقتا على غير نظام . فلما أنتقلت أشود الى حكم الغرس على بد قورش ، دخل جيرانها العرب في ما دخلت فيه ، فكانوا يؤدون الجزية للفرس من بعخورهم ولبانهم ، كل سنة الله وزنة (؟) . ولللك لما حمل قميسز على مصر ، كان العرب عونا له على المعربين ، ولما حمل الفرس على اليونان كانت العرب في جعلوهم في المؤخرة السلا تجفل أجمال فيضطرب الجيش (ه)

ثم تبدلت الاحوال ، فشق العرب عصا الطاعة على الفرس ، وطععوا في الحوج الى بلاد فارس من البحرين ، في ايام سابور ذى الاكتاف - وكان عميرا فاستضعفوه - فسار منهم جمع غفير من عبد القيس ، عبروا خليج العجم الى بلاد فارس وسواحل اردشير قره ، وغلبوا اهلها على مواشيهم ومعايشهم ، وغلبت اياد على سواد العراق ، واكثروا من الفساد فيها ، فمكثوا حينا لا يفزوهم أحد ، فلما كبر سابور واشتد ساعده ، أوقع في اولئك العرب ، وقتل واسر ، وقطع الخليج الى البحرين (١) واليمامة والقطيف من فرسان عسكره عدة اختارها وسار بهم الى العرب ، وقتل من وجده منهم . ووصل الى الاحساء والقطيف ، وشرع يقتل ولا

<sup>(</sup>۱) این الالے ۱۱۷ ج ۱

Rawlinson III, 490 (۲) ۱۹۷ عيودولس (٤)

<sup>(</sup>۶) هیرودونس ۱۹۷ (۱) این الاثی ۱۷۲ ج ۱

<sup>(</sup>۳) هیردولس ۲۳۷ (۵) هیردولس ۲۲)

يقبل فداء ، وورد المُشقر باليمامة ، وبه اناس من تميم وبكر بن وائل وعبد القيس ، فسفك من دمائهم ما لايحصى وكدلك سار الى اليمامة ، وسفك يها ، ولم يعر بماء للعرب الا غوره ، ولا بئر الا طها ، ثم عطف على ديار بخر وربية ، فيما بين مملكة فارس ومملكة الروم في الجزيرة ، وصار ينزع التعاف العرب، قالوا : ولذلك سميذا الاكتاف (ا)، وذكروا نحو هذه الفروة التعافي على البحرين ، فحاصرها مدة والقي ملكها نفسه في البحر (١)

#### الروم

اما اليونان فقد رايت أنهم حاولوا فتح بلاد العرب ولم يظفروا ، أو نوى احدهم ولم يظفروا ، أو كان عادما ملي عند فكروا أنه كان عادما على فتحها فعاجله الموت . والرومان لم يطعموا فيها ألا أيام أوغسطس ، فأنفل تلك الحملة بقيادة اليوس غالوس فعادت بالفسل ، وقد ذكرنا خبرها في كلامنا عن دولة الإنباط ( إلى الحبوس غلامنا عن دولة الإنباط ( إلى المنافس الم

#### \*\*\*

فترى مما تقدم أن لعرب الحجاز وما يليه تاريخا طويلا ؛ لم يعرفه المرب ولا ذكروه في كتبهم . وآلت حروبهم طبعا ألى اختالاطهم بالأمم المجاورة ، ونزوح بعضهم ألى الأطراف شرقا وغربا ، يفتنمون ضمف أهل الحضر ب شاتهم في كل زمان .. فنزل بعضهم في وادى النيل ، وجهازة البعض الآخر ما بين النهرين إلى بلاد فارس ، فقد جاء في تاريخ الفراهنة ، أن المرب لما راوا ضمف مصر بعد دولة الرعامسة ، وطمع الدول المعاصرة فيها ، أخلوا يفدون اليها بالعامهم وخيامهم ، يسمطون على مدنها وسافونها ، كما فعلوا عند انقسامها قبل دولة العمالقة را) فنزلوا قفط وملمكوها أجيالا ، وكانت مركزا تجاويا تفد اليما القوافل القادمة من اليمن فالقصير فقفط ، حتى أصبح أهل قفط أكثرهم من العرب (٤)

<sup>(</sup>۱) أبو القداء (۵ ج ۱ (۲) أبن خلفون ۱۹۹ ج ۱

<sup>(</sup>چ) تركب هذه الفصول الثلاثة \_ من ص،١ الى ه١ \_ علىحالها عطى ما ليها من متابعة بمض وكرخى الدرب دون تمجيص ، لأن المؤلف لمرد منها الاستقصاء ، وإقما تجرد اطفاء لكرة عما كان من حيلات المحريين والهابليين والالموريين والأرس والرومان على بلاد العرب وقد أورد المؤلف أحم هذه الحيادات بتفصيل أكثر وتمجيص كبر في مواضع أخرى من الكتاب (٣) Sharpe, II. 287. II. 287. II. 298. II. 298. II. 298.

الطبقة الثانية **دول اليمر أو المجنوب** 

# دول اليمن أو الجنوب

#### فدلكة جفرافية

يراد باليمن في التاريخ القديم ما يسميه اليونان Arabia Felix اى العربية السميدة ، ولعلها ترجمة « اليمن » من البركة ، لكثرة خيراتها بالنظر الى البادية في الشمال ، كاتهم يريدون بها بلاد العرب العامرة او الحضر . ويحدها عندهم خليج العجم من الشرق ، وبحر العرب من الحنوب ، والسحر العرب من الشرب العرب من الشرب العرب من الشرب العرب من الذي ويسمونه خليج العرب . وإما من الشمال فتحدها البادية ، وهي بادية الشام والعراق ، وبالاد العرب الصخرية ( بلاد بطرا ) ، وبدخل في بلاد اليمن على هذا التحديد اليمن وحضرموت والشحر وعمان والعروض ومعنا المحديد اليمن وحضرموت والشحر وعمان والعروض ومعظم الحيواز وتهماة ونحد وقد ها (عد)

واختلفت أقسام بلاد اليمن وأسماء مدنها باختلاف الاعصر ، وأكثر المن القديمة التي كانت قبل الاسلام خربت الآن ، وغطتها الرمال فاصبحت بادية بلا ماء ولا عمارة ، وقبها يبحث المنفرون عن اطلال مدائن الدول القديمة ، ومنها نقل لدنو وهاليفي وجلازر وغيرهم نقوش المسند ، واستدلوا بها على أخبارتلك العصورالخالية ، مما لم يلكره العرب ولا اليونان

اما العرب فيريدون باليمن الجزء الجندوبي الشرقى من جزيرة العرب نقط ، وهو يقسم عندهم الى ٨٤ خلافا ذكرها اليعقوبي كلها (١) والمخلاف تحته ملن وتحافد وقرى ، وفيه الاودية والجبال والسدود والسيول ، والسهر مخالف شبوة ومخلاف مارب ومخاليف المافر والسحول وذي رهين وجيشان ورداع وذمار والهان وحراز وهوزن وحضور واقيان وخولان وفيرها ، وقد فصل الهمداني كل خلاف بقراه واوديته وجباله في كتابه « صفة جزيرة العرب » على ما كانت عليه في آيامه في أواثل القرن الرابع للهجرة ، وهو اوثق المصادر عن جزيرة العرب واوفاها ، والبعقوبي اقدم منه ، وقد ذكر مخاليف اليمن كما كانت في أواسط القرن والبعقوبي اقدم منه ، وقد ذكر مخاليف اليمن كما كانت في أواسط القرن

(۱) تاریخ الیمقویی ۲۲۷ یو ۱

<sup>(</sup>ره) ورد اسم المين في التصوصي السابة المدينة : بينات ريبت وهم أصل لقط الهين، وكان الاسم يطلق أول الاسم علق أول السين من جزء من البين الحالية : أو البين بنفورها عند الجزئراتيين والمؤرخين من العرب ، فتقول التصوص ال ملوك سبا وكن ربدان و أصبحوا يسمون لمولق ميا وكن وبدان و أصبحوا يسمن لم تكن الا وكن وطرح مود أصبا من المبال وفي تبت تلف علم أهلت على الجوالجزيرة الحرب من باب المنب الي حضروت ، وكانت تخالف من مخالف عديد يحكيها المؤرخين من وجزيرة العرب من باب المنب الي حضروت ، وكانت تخالف من مخالف عديد يحكيها الميان عديد تمثل المناسبة عليهم ...



الثالث للهجرة . ومع ذلك فان ما ذكره هؤلاء أحدث كثيرا من التاريخ الذي نحن في صدده ، لأن مداره على مدن وقبائل ودول لم يبق غير أسمائها وبعض انقاضها ، وكان معظمها في اواسط اليمن وشرقيها ، في ما يعرف اليوم باليمن والجوف وحضرموت وما وراءها ، واشهر المدائن اليمنية التي عاصرت ذلك التاريخ مارب او سبأ ومعين وصرواح ونجران وصنعاء وشبوة وشبرة رشيام وتريم وظفار وريدان وييل والسوداء والبيضاء وحيران وميفع وفيها (انظر الحريظة الثانية من هذا الكتاب) ومعظم هذه البلاد تخربت فيل الاسلام ، ولم يبق غير أسمائها وبعض انقاضها ، وسياتي ذكرها ووصف بعضها في الكلام عن عمارة اليمن

## ما يقوله العرب عن دولة اليمن

ليس في تواريخ الأمم أسقم من تاريخ العرب على الاجمال ، واليمن على الحصوص . وقد عانى سقمه وشعر باختلاطه وضعفه كل من هم بالكتابة فيه ، حتى القدماء . فقد قال ابن خلدون : « وفي أنساب التبابعة تخليط واختلاف لا يصح منها ومن اخبارها الا القليل » (١) ولكننا عاملون على ايضاح ذلك وتحقيقه بقدر الإمكان

۱۱) ابن خلفون ££ ج ۲

ينتسب عرب اليمن الى يعرب بن قحطان ، ويعر نون بالعرب المتعربة لانهم تعربوا ، أى اقتبسوا اللغة العربية من العرب العاربة وهى البائدة ، ويزعم هؤرخو العرب أن بنى قحطان لما نؤلوا اليمن كان فيها بقية من العرب العاربة ، والدولة فيهم ، والقحطانيون يومند بعيدون عن رتبة الملك وانترفه الذى كان لأولئك ( أى العرب العاربة ) فاصيحوا بعنجاة من الهرا الذى يسوق اليه الترف والنضارة ، فتشعبت في أرض الفضاء فصائلهم وتعددت أفخاذهم وعشائرهم ونما عددهم وكثر اخوانهم من العمالقة في استأنفوه من عزهم ، وكانت الدولة لبنى قحطان متصلة فيهم ، وكان يعرب ابن قحطان من أعاظم ملوك العرب ، يقال أنه أول من حياه قومه بتحيم المن من أعاظم ملوك العرب ، يقال أنه أول من حياه قومه بتحيم المنافرة ، وعاد بن قحطان ، على الشحر ، وحضرموت بن قحطان على جبال الشحر ، وعاد بن قحطان على عان . . . هكذا ذكر البيهقى » (١)

وذكروا بعده ابنه يشجب بن يعرب ، وبعده ابنه عبد شمس وهو سبا ، زعموا انه سمى بدلك لكثرة سبيه وانه هو اللدى بنى السد الشهير في أرض مارب . وخلف سبأ المكور عدة أولاد ، أشهرهم حمير وكهلان ، ولما مات سبأ خلفه ابنه حمير مؤسس دولة حمير . وهى عندهم طبتان : الملوك والتبابعة . وملوك حمير اختلفوا في عددهم ومصورهم وتواليهم ولمكتبم المفتوا في أن آخرهم « الحارث الرائش » وهو أول التبابعة . وهذا جدول قابلنا فيه بين توالى ملوك هذه الدولة باختلاف الرواة بين حمير والحارث الرائش :

| السعودى                                             | این خلعون                                                      | ايو اللعاء                                                                                             | القميدة العميرية                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمير<br>كهلان<br>أبو مالك<br>جبار بن غالب<br>الحارث | حمير<br>السكسك<br>يعفر<br>التعمان<br>ذو رياش<br>اشمح<br>المارث | حمير<br>واثل<br>يعفر<br>ألتممان التمان<br>التممان شداد<br>التمان<br>شداد<br>التمان<br>التمان<br>التمان | حمير<br>الهميست<br>زهير<br>غريب<br>الفوث<br>واثل<br>عبد شمس<br>زهير الصوار<br>ذو يقدم<br>عمرو |

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ٤٧ ج ٢

ساد الحارس الرائش (عد)

وقد دهب جواد على الى أن سيا أو شيا اسم لشعب لا لرجل وأن هذا الشعب كان يعكم ناسية صغيرة من اليميّ ، ثم اتسع شيئا عشيئا ، وعرض كذلك للروايات المعتلفة التي تروى عنملكة سباً وريارنها لسليمان عليه السلام ، وعرض لاراء الباحثين في هذا الموضوع،وحاصة لما يرد في التوراة من تقاصيل عن يارتها لسليمان ، وذكر ما انتهى اليه نفر من العلماء من ان ملكهسيا هده كانت أميرة أمارة صفيرة شمالي جزيرة العرب ، وذكر ما يرويه الاحباش من أن بينهمالمالك سلالة سليمان وزوجته ملكة شبأ ويسمونها « مافدة ه . وما يذكره يوسف اليهودي منان ملكة شبأ التي ذهبت السليمان كالمتملكة الحبشة ومصر . هدا وهد ذكر الترآن الكريم زيارة ملكه سية لسليمان عليه السلام دون أن يذكر اسمها ، ولكنالفسرين ذهبوا الى ان اسمها بلقيسوانها من بدأت التيابعة ، ثم ختم دراسته المسفيضة بقوله : ٥ لفد بدل حكام سبأ القابهم مرازا ، فبعد أن كان قلماؤهم يلقبون انفسهم بلقب «مكرب سباء بلف من جاه بمدهم حواليسنة-٦٥ قين البيلاد أن قبل ذلك بقليل بلقب و ملكة سبا ٢٠٠٠ ثم أبدل خلف أوم مدا اللقب في ستة ١١٥ ق٠م وفضلوا عليه لقب ملك سبأ وذي ريدان ، وحوال سنة ٣٠٠ ميلادية تلقبهملواق سبأ وذي ربدان بلقب جديد هو « ملك سياردر ربدان وحضرموت ويمنت وأعسرابها طوهم وتهمتم " أي " ملك سباوذر ريدان وحضرمون ويمنان " اليمن " وأعرائها في الجبال وتهامة، وتبثل هذه الالقاب أدوارا في تاريخ سبأ به

انقد ، تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج ٢ ص ١٠٠ - ١٠٧

اى أن سبأ كانت في أول أمرها امارة أو مشيخة صنبرة . ثم اخذت تتسع شيئا نشيئا حتى شملت اليمن كله وحضرموت وتهامة

وقد مُسر جواد على لقب الكرب الذي ثلقب به اصحاب سبا في اول امرهم بأنه المقرب من الالهة ، أو الماترب من الالهة والناس ، وقال أن هؤلاه الحكام كانوا كهانا وهم يشبهون «التضاقة ملوك المسرائيين الاول • وكانت عاصمتهم الاولى صرواح بين صنعاء ومأدب

وقد ذكر أسماء سبعة عشر مكربا استقى اسماءهم من النصوص التي عشر عليها الباحثون، وليس مين أسمائهم أي شبه باسماء ملواق سبأ التي أوردها مؤرخو العرب لا وأوردها جرجي زيدان في النص نقلا عنهم » وأولهم الكربسمه على اللىذاكر جونقلبيان مبدأ حكمه كان حوالي سنة ٨٣٠ قبل الميلاد • هؤلاء الكربون هم الذين بدأوا سياسة اسستصلاح الإراضي واعطالها للفلاحين لاستقلالها وابتنوا المابه لالهتهم وهم الذين بدأوا اقامة السدود ، وقد بدأت السدود عمليات مناسبة صفيرة غرضها أحتجاز هياء الامطار الوسسمية ، وأول سد تشسير اليسه التصوص سد د رحب » أو د رحم ١٠٠ وهو جزء من مجبوعة السدود التر عرفت فيما بمسد باد. منه مازب ، ثم انشيء بعد ذلك جزء آخر عن هذه المجموعة هو سنه حبيض أو حبيضة ة عهد الكرب \* بنع الربين > وقد هاجم . هذا الكربالاد القبالين والذي فيهم ، توهاجم ممكل معيل ، دوسع مساحة مملكة سبا الى ادبن نجران، وبني كذلك بابن لدينمارب وحسنها بعصون وبروج ، والنام هو وابنه سلسلة من السدود اكملت سد مارب وجملته في المسورة العي عرفناه في التاريخ ، وصارت مملكة مارب في عصرهما .. تتيجة لأكمال مجدوعة السدود التي تكون سند مارب ب مملكة واسمة الارجاء عظيمة الرخاء وفي ذلك المهد أيضا أهملت صرواح العاصمة القديمة ، والبعه الاعتمام كله نحو العاصمة

الحديدة عارب ، واتخذ أصحابها لقب ملوك مارب وذو ريدان ، وفي عهد الكرب 3 كرب ال » وأولاده غزة ملوك سبأ مملكة ممين وقضوا عليها وضموها الى بلادهم وضموا المها كذلك بلاد أجران وفي عهد المكرب و كرب الى واثر ، تراك أصحاب سبأ لقب مكرب سبأ وسموا المسهم مارك

وحوائر سنة ٣٠٠ ميلادية استولى ملوك سبأ على ذو ريدان وأصبح القبهم الرسمي ملوك سمأ

اتظر : جواد على ، نفس المسعو ، ج ٢ ص ١٠٠ ٣١٢ ...

ولو راجعت اخبار دولة حمير في سائر ما كتبه المؤرخون لما وجدت اثنين متفقين في عددهم واسمائهم وتعاقبهم ، ويقول حمزة الاصعهائي ان بين حمير والحارث الرائش ١٥ أبا ، أما أخبار هذه الدولة فهي أكثر تعقيدا واختلاطا من اسماء ملوكها ، ويقولون أنها كانت قبل الحارث الرائش شطرين ، يحكم أحدهما في سبأ والآخر في حضرموت ، فلما ظهر الحارث المذكور فتح البلدين جميعا وتبعوه ، ولذلك سمى تبعا (١) . وهو أول الناسة (١٤) .

#### التبايعة عند المرب

والتبابعة عند العرب أولهم الحارث الرائش وآخرهم ذو جدن ، حكم بعن المد ذى نواس الذى غلبه الاحباش وآخذوا اليمن منه ، وعندهم بين الحارث المدكور وذى جدن تبابعة اختلفوا فى أسمائهم وتعاقبهم ، وهسادا جدول أسمائهم وسنى حكمهم عن حمزة الاصفهاني :

| اسم الملك          | دارة البعكم | اسم الملك          | ماءة الحكم |
|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| أسعد أبو كرب       | 17-         | الحارس الرائش      | 140        |
| حسان بن تبع        | ٧.          | ابرهة دو المنار    | 184        |
| عمرو بن لبع        | ٦٣          | اقریقس بن ابرههٔ   | 371        |
| عبيد كلال          | 3.4         | العبد ذو الاذمار   | 40         |
| تبع بن حسان        | ٧A          | هداد بن شراجیل     | Ya         |
| مرقد بن عبید       | 13          | بلقيس بنت هداد     | ۲.         |
| وليعة بن مراك      | TY          | ناشر ينمم          | Ao         |
| أبرهة بن الصباح    | • • •       | شمر يرعش           | 47         |
| صهبان بن محرث      | 10          | أبو مالك           | 00         |
| حسان بنءمروبن تبع  | ۵γ          | تبع بن الاقرن      | 24         |
| ڈو شنائر           | YY          | ذو جيشان           | ٧.         |
| دو نواس            | ۲.          | الاقرن بن ابي مالك | 175        |
| ذوجدن آخر التتابعة | ٨           | كليكوب             | 40         |

فعدد التمايعة على هذا الجدول ١٦ تبعا ، حكموا نحو. ١٧٠ سنة ( ١١٠٠)

<sup>(</sup>۱) صدرة ۱۹۲۶ می ماند العرب بالنباییة ، جسم تیج ، وورد ذکر تیج فی القرآن الكریم (۵) مؤه ملوف حمیر عند العرب بالنباییة ، جسم تیج ، وورد ذکر تیج فی القرآن الكریم ( مرود الدخان ، آیک (۳۷ ) ودکر الاخباریون آن تیج کان رجلا من حمیر فتح المییة وخرب سدتند ، ودهب بصفیم ال آنه تیج او آن اول من البید المید المردم و ولایسمی تیم الا آنا کانت تحصیر و صدرورت ، وقبل سیا ایضا ، واذا تم تند له ماتان للا بسمی تیما و در در کلمة تیم فی قصوص المسند ، لان ملول حمیر کانوا پللبون فیها بالملوك ، ولها یری المستده وان آن تیج مو یتم اسم قبیلة بهمان ، واول ملول سیا وفد ریدان و در در ان وردما تشمر بهرعش تامن البایدة الواددین فی قائمة حیزة الاصفهانی التی اوردما جرجی زدان فی التی بهرعش تامن البایدة الواددین فی قائمة حیزة الاصفهانی التی اوردما

أَلْقَلَّمَ : جوادهُ عَلَيْ مَ اللَّمِنِ قبل الاسلام ج ٣ من ١٣٦ – ١٣٨ . وهيهي لا تؤيد أبحاث الاربيين وما قرأو من تصوس مند المطرمات لتي اوردها مؤرخــو الدبِ عن الفياسة ملوك حميرولم يجدوا من اسعاد طرلاد الملوكة الا قبل قتل شعر يهرعشر

# فتح الاحباش اليمن حسب رواية العرب

ويلى التبابعة في اليمن الاحباش ، دعاهم الى فتحها رجل من اليمن السحه دو تعلبان انتقاما من ذى نواس ، لأنه اضطهه نصارى نجران رحلبهم ، فحمل صاحب الحبشة على اليمن بسبعين الفا من الرجال ، ففر دو نواس حتى اقتحم البحر وغرق فيه ، فخلفه دو جدن ففلوه ايضا ، دو نواس حتى اقتحم البحر وغرق فيه ، فخلفه دو جدن الكمبة ، فسار اليها في عام الفيل ، فهلك جيشه بالطير الإبابيل ، وخلف يكسوم امنه وأساء معاملة اليمنيين ، فلهب سيف بن ذى يزن ابن احد ملوكهم الى كسرى ، واستنصره فنصره وارسل معه جنداً اخرج الإحباش من اليمن ، وولى سيفا الملكور تحت سيطرته ، ففدر بسيف رجال بهائته حلم هم من الاحباش حية فلك احد بعده بل استقل أهل كل ناحية وها لديهم ، على مثال ملوك الطوائف ، وظلت سيطرة الفرس على اليمن ، بعالم ملوك الحواقة ، وظلت سيطرة الفرس على اليمن ، حتى ظهر الاسلام فدخلت في حوزة المسلمين

وقد جمع اخبار هذه الدولة نشوان بن سعيد الحميرى ، من اهل القرن الخامس للهجرة ، في قصيدة تعرف بالقصيدة الحميرية ، اتى فيها على مقدمة في بضعة أبيات حكمية زهدية ، مآلها التذكير بفناء الدنيا ومصير كل شيء الى البوار ، يلى ذلك ايراد امثلة من الدول الفسخمة التى افناها الزمان كماد وثمود ، حتى يصل الى دولة حمير ، فيذكر قحطان فيعرب ومن بعده من التبابعة والاذواء والاقيال وغيرهم ، في نحو ١٣٥ بيشا ، ومن بعده من الخبارهم الفلنا نشرها لطولها ، فمن أداد الاطلاع عليها فلي حكاتها () ( (\*\*))

\_ اللدى حرقه الاخباريون الى شمر يرعش، وباسربهمهم اللى حرفه الاخباريون الى الفريمة الذي حرفه الاخباريون الى الفريمة أو تادر اللهم ، وهمب جواد على الى ال أسماء هزاد الملوك وما ينسب الهم من أعمال (وخاصة ياسر بهنام كان يحكم حوال سنة ٢٧٦ سلادية ، وان العرب كانت قائمة في أيامه بين الهمدائيين والمعيريين ومن الواضح ان ما ينسبه الإخباريون الى ياسر يهنم من قدى حوصلت الى حدود السين والقسطلطيلية غيسر صحيح ، لأن ملكة لم يجاوز مباً ، وقد رينان وحرضون وينان

ولا تذكر التصوص شيئا عا حدث من أواخر أيام شحر يهرعض وسنة ٣٤٠ ميلادية ، وهي أسبنة التي غزا الاجبلش البعن فيها ، وطلال المحكولها أنى لعو ٢٧٨ ميلادية اعطر : حواد علي ، نفس المرجع ، ج ٣ ص ١٣٤ - ١٤٤

Himjarische Kasideh, Von Kremer, Leipzig, 1865 (1)

<sup>(</sup>بهر) تغاول جواد على فى كتابه : تاريخ العرب قبل الاسلام (ج ٣ص٠٥٠ وما يليها) مسألق علاقة الاحباش باليمن والنصرانية واليهردية فى جنوبى الجزيرة وأثى على كل الاراءائتى أوردها المئماء فى ذلك بتفصيل كامل ، وتعن نورد خلاصة ذلك فيما يلمى :

١ ـ من الخلياء من ياهب إلى أن أصبل الاحياش من جنوبي الجزيرة ، هاجروا الى الصدية الافريقية لاسباب كثيرة ، منها استيلاه المرثيين على سواحل بلاد العرب الشرقية ، ومن مؤلاء الصلحاء دوارد جلاز في كتابه ۵ الإحياش »

٢ ــ ان لفظ اليوبيا بوأناني معناه الوجب المحترق او الاسود، وقد أطلق على أوض العبشة وعلى مناطق واسعة الاتدخل في العبشة اليوم تشمل جنوب مصر وسواحل افريقيا المطلقطي...

هذه خلاصة تاريخ اليمن فى كتب العرب ، واذا قابلت بين رواياتهم رايت اختلافا كثيرا وتناقضا كبيرا . فهم مختلفون فى أسماء الملوك والتبابعة ،

البحر الإحر والمحيط الهمدى جنوبي بالاد العرب، وهي تقابل لفظ كوس الوارد فالتوراة.
 مما ينهل على أن الاتصال كان وثيفا من قديم الزمان بين النسوب التي تسكن هده النواهي

٣ ـ ان أصل الاحباش اللين هاجروا من جنوبي جويرة العرب الى افريقية غير معروف

بـ \_ لا يعرف على وجه التحديد مكان أرض ٥ حيثت ٥ في جزيرة الحرب ، والموضع الذي نزلوا فيه أول ما عبروا باب المنتب ، ويرى مومل Hommel أن الحضاية اللماه الخرب المرب الجنوبين الى الحيث الجنوبين ، بدليل تقارب اللهجة الحضرية القديمة المبينة في المنت والملكة الحضيف .

د ــ بذهب جلازر الى أن الحيش هاجروا الى افريقية بين سنتنى ٣٧٠ و ٣٧٨ و ٣٧٨ ميلادية ، ويرى موسل أن رحلتهم منها كانت سنة ٣٧٥ أو كان ذلك في عهد ملكين عمر طوك العيش همسسا و الاعييدة ، وابئة عيزان وكان Aizanes عيزان يلقب بلقب ملك أكسوم وحمير وريدان و تحديدة وصيح والبجة وقدن • ركان مركز الدولة في أكسوم ، أى ان ما دخل مي رمامها من بلاد العرب كان تابعا لها

آ \_ رسوالي سعة ٣٧٨ قام زعيم عربي اصعه ۵ ملك كرب يهامن ٤ بطرد الاحياش من الميمن أراشا ملكا هربيا ، وتلقب بملك سبا وذر ريدان وحطرموت ريسات ، وخطله أباء أبو كرب امامت و را أمر أيمن ، وكانوا يعيدون الها يسمى نو سعوى أي اله السماء ، ولوحظ أن بلاد البين أخلت تسير بعد ذلك تحو ديالة التوحيد

٧ \_ برى المستشرقون أن أبا كرب أسعة حمر أسعة كامل تيم، اللكي يرى الاخباريون أنه أول
 سن تهود من طرق المين ، وليس لدينا دليل على ذلك ، والثابت أن منا الملك كان يتعبد لإله
 يسمى وقر صحوت أو أله السماء

 ٨ ــ وكانت لهؤلاء الملوك جيما عتاية بمجموعة السدود التن تعرف بسه مارب - وأول أخبار نسمها عن تصدعه حوال مسلم \* وه أق ( 162 ميلادية في عهد الملك شرحييل يعفر ، فاستعان بالحميرين وقبالة مشروع الأصلاح الصدوح

٩ — كانت عاصمة سبا مدينة مارب حوق نهاية القرآد الخالف للمبالاد، فرسلت محلها مدينة فقارات ربرى خلاز (أن نجم مأرب آخذ في الافوار منذ القرآد الاول للمبالاد ، وأن سبب حسما هر غزر البحية الدين لليمن ، وبرى مارتمان أن السبب أورة الهمتانيين على الحجيريين واتصارهم ، ويرى بود على أن السبب قد يكون تحول العجارة عن مأرب يسبب تغير طرق التجارة وتأثير الملرق البحرية التي أشغات تنافس الطرق المبرية ، وكانت منذ البيتين المبرية من أمام المبرية المبرية من مأم المبرية المبرية المبرية المبرية المبرية والمبرية من مأم المبرية على السه لاداخة والمبالغة والمبدئ والمبرية من مأم الجنة التي ولجها الجفاف بالتدريج يولكن المبرية من مأم الجنة التي ولجها الجفاف بالتدريج يولكن المبرية من مأم الجنة التي ولجها الجفاف بالتدريج يولكن المبرية من مأم المبرية من أمام النام المبرية من أنهم القادوا بها أماما من الوقت بعد ذات

١ . وآخرملوك حير كما يقول الاخباريون هو لاو تواسي ( وأن كان بعضهم يلحب الى ن ابت لما جمدت خلف ) وثلاثجاريون هنه تصميل طويل،وق أبامه هزا الاجبال المين موجديد. ولم تورد النصوص المدولة بالمستد لدى تواس ذكرا ، والنص الذى يعدلنا عن غرو الاجباش لليس علمة المرة يسمى قص ٥ حسن قراب > وتاريخه سنة ١٣٥ بعد للبلاد

۱۱ \_ ولا یذکر مؤرخو الرومان ان ملک حمیر \_ عندما غزا الاحباش الیمن \_ کان یهــودیا ورکتیم رحمه کان یهــودیا ورکتیم رحمه کان المنجله کی الدی اختیامی کان المنجله وی الدیاری کانوا بخشطهدون الدیاری از الفال از ارضل أسطولا استول علی ارشح حمیر واقام طلبا هاکل حمیریا تمرانبا ، وذکر ان بعض الحمیریین کانوا علی الیهودیة ، أما یقیتم فکانوا وتنییزعلی مذهب...

وفي تنابعهم : وفي مدد حكمهم ، وفي سير المشاهير منهم ، واكثره مبالغ 
فيه ، وبعضه اقرب الى الحرافات منه الى الحقائق ، كتقديرهم مدد حكم 
التبابعة الاول اكثر من خمسمائة سنة ، غير حكم تبع بين الاقرن واسعد 
ابو كرب ، وقولهم مثلا أن افريقس بن ابرهة غزا ارض المغرب ، وبنى 
مدينة افريقية ، وساق البربر اليها من ارض كنمان ، وابعد المفار في تلك 
البلاد الى أقسى العمران ، وان شعر يرعش غزا المشرق ، فدوخ خراسان ، 
وهدم مدينة الصفد ، وبنى سموقند ، واقه وجد في مصنعه كتابة حميية 
ابتداؤها « باسم الله ، هسلا ما بناه شمر يرعش لسيده الشمس » . 
وقولهم أن اسمد ابو كرب غزا الصين والترك (١) وغير ذلك مما يخالف 
وقولهم أن اسمد ابو كرب غزا الصين والترك (١) وغير ذلك مما يخالف 
المقالف ، فضلا عن نصوص التاريخ العامة . على أنه لايخلو من حقيقة لابد 
لنا من استخراجها ، ولا يكون ذلك الا بالمقابلة بينها وبين مصادر تاريخية 
غير عربية أو قراءة الآثار الباقية

# ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن

لم يخصص اليونان ولا سواهم من أمم التاريخ كتبا في تاريخ اليمن أو

الهيلينين اما الرواية الحبثية ضنصيالي أن معظم أهل سبأ كانوا وتبين ، وأن يعضهم كانوا يهودا ، وأن اليهودية دخلت اليمن بعد تشبت اليهود عقب قضياء الرومان على دولة اسرائيل وهم الامبراطور تيتوس لمبد سليمان في أورضليم ، والمفهوم أن اليهـــودية دخلت المحمن من طرق الحجاذ

٢١ \_ أما التصرانية فلم تدخل المحدن منطريق واحد، 3 والما دخلتها من البر والبحر ، دخلتها من البر والبحر ، دخلتها من البر بن ديار الشمام فالمجاز فالمحين ، ومن الحراق الجا مع الترافل النجسارية المستمرة التي كانت بين البحر بواسلة المستمرة والرومانيسة ، ودخلتها كالله مع الإحباض المدين تصمرا أيضا في القرن الرابع للميلاد »

٣١ ـ وقد قامت بين اليهودية والعمرانية منافسة في الين ، وانعمرت اليهودية بدول شك نواص اليهودي العرض ، وتسبح كتابات اليونان والمريان دينانوس ودمنوس ، وقد اضحفهد ذو تواس التصارى ، فكان ذلك سبيا في غزو الإجازى للين سنة ٥٥ على ما ذكراله

<sup>14 -</sup> وأقام الاحباش أبرهة الصحيرى حاكما على اليسن ، وكان نصرانيا · تم اختلف برهة من الخلف برهة من المسلف مع المحباشي ، فأرسل علما الانهر جيشا بقيادة أرباط ليقضي على البرهة ، وتمكن أبرهة من الأصبية ، أورفه أربط تم مستعرض التحاشية ، وقد تمرية لنا أبرهة مناا بالله الحبشة ولكنت تملق على كاملا ، يذكر فيه ترميعه لسد طارب مرتين ، وكان أبرهة نائبا لملك الحبشة ولكنت تملق. بنا من من الأصبية ، وهو اللقب تملك حبير المستقلين ، وقد عظم مثان أبرهة وولفت عليه وفود علك الهرس والمسلم القديم لملوث حبير المستقلين ، وقد عظم مثان أبرهة وولفت عليه وفود علك الهرس والمسلم والحارب بن جبلة ورؤساء القبائل ، وقد انتشرت المسيحية في آليين بعد ذلك وبنيت الكنائس الكنيسة المعروفة بالقليس ، وتركزت العمرائية بهسمسلة خاصة في تجران على ما حو سرون

٥٠ ــ وقد ظل سلطان الاحباش على اليمن حتى ثار عليهم سيف بن ذي يزن وحرد بالاهم
 منهم . واستمان بالفرس ، مما أدى الى غزوهم اليمن على ما هو معروف

<sup>(</sup>۱) این خلدون ۵۳ ج ۳

غيره من بلاد العرب ، ولكنهم ذكروها عرضا اتناء كلامهم عن الجفرافية الهامة أو الرحلات أو غيرها ، وقد أشرنا الى ذلك فى كلامنا عن مصادر تاريخ العرب . واكثر كتاب اليونان ذكرا لبلاد العرب سترابون وبلينيوس وبطليموس ، وصاحب كتاب « الطواف حول البحر الاربترى » ذكر كل منهم مدنا أو أمما أو أحوالا أخرى من أحوال بلاد اليمن ، بعضها يوافق ما ذكره العرب وبعضه يخالفه ، وذكروا مدنا وأمما لم يعرفها العرب ، أي أنها لم ترد في تواريخهم أو جغرافيتهم ، وهده أهم الأمم العربية التي ذكرها اليونان في القسم الجنوبي من جزيرة العرب :

| ما يقابله في العربية | الاسم اليونائى     | ما يقابله في العربية |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| العمانيون            | Omanitae           | الميثيون             |
| الظفاريون            | Sapharitae         | السبأيون             |
| وها هناك :           | ومن المدن التي ذكر | الحمير بون           |
| مأرب                 | Mariaba            | الحضرميون            |
| شبوه                 | Sabotta            | الجباثيون            |
| القرن                | Carnus             | القريون              |
| نشق                  | Nascus             | القتآبيون            |

Minael Sabaei Homeritae Chatramotitae Gebanitae Gerraei Catabani

الاسم اليونائى

وذكروا الطرق التجارية ، ووصفوا الاحوال الاجتماعية ، مما سناتي عليه في محله . فترى بين ما ذكره اليونان من الأمم او المدن أمما او مدنا لم يدكرها العرب ، او ذكروها عرضا بلا أهمية ، واليونان بقدمونها على أهم ما ذكره العرب . فالسبايون مشلا لم يعرف العرب عنهم شيئا يستحق الذكر ، والمينيون لم يعرفهم العرب مطلقا وهم عند اليونان أمة عظيمة ذات تحارة واسعة وشأن كبير ، ومثلهم القريون والجبانيون واعتبر ذلك في المدن إيضا ، فان مارب لم يدكرها العرب الا في عرض الكلام عن سدها وانفجاره ، وكدلك مدن شبوة والقرن ونشق وهي من أهم مدن البين في ابان مجدها

على أن الأمم والمدن التى تفرد اليونان بذكرها ، لم يستطع العلمساء المستشرقون تعيين أماكنها ، ومعرفة ما يقابلها من الاسماء المربية ، الا بعد استنطاق الآثار بتوالى التنقيب وقراءة الخط المسند المروف بالحميرى. وقد بلغ عدد ما اكتشفوه من النقوش في جنوبي بلاد العرب ، وحعلوه أو حملوا صورته إلى أوربا نحو . . . . . نقش أو قطعة . وهذه أسماء اللين نقلوها ومقدار ما نقله كل منهم :

| اسم الرحالة                    | عدد النقوش |
|--------------------------------|------------|
| ادورد جلازر                    | 1-44       |
| يوسفهاليفي اكثرها عوالمعينيين  | TAF        |
| يوليوساوبتناكثرها عن المعينيين | 71         |
| توماس ارنو                     | 10         |
| آخرون                          | 1/1        |
| <u>؛</u> ) ( الجملة )          | (e) 1-47   |

فاذا آخرج من هذا العدد النسخ التي جاءت مكررة وعددها نحو.ه} ، فالباقي ، 10 انتشاف معين فالباقي ، 10 انتشاف معين عاصمة المبنيين ، ونشق والقرن — او القرنة — وشبرة وظفار وغيرها ، واتمنفوا مبنا أخرى ، لم يعرفها مؤرخو العرب ولا ذكرها اليونان ، وانما فراوا اسمادها على الآثار واكتشفوا اطلالها بين الرمال ، وعرفوا ممالك وملوكا وأخبارا لم برد لها ذكر في التاريخ العربي ولا الياباني ، ونحن باسطون فيما يلي ما وصلنا اليه ، بعد الإطلاع على ماكتبه العرب واليونان ، وما اكتشفه المنقبون من اساطير اليمن واحافيرها واطلالها ، وما جاء عن هذه البلاد وسكانها عرضا وغيرها هذه البلاد وسكانها عرضا في الأرالأمم القديمة في اشور وبابل ومصر وغيرها

# تمهيد في أصل حكومات اليمن

كانت اليمن في اقدم ازمانها واصل نظامها تقسم الى محافد (جمع محفد) عوالمحفد الى قصور ؟ والقصر كالحصن أو القلمة يحيط به سور ؟ ويقيم فيه شبخ أو أمير أو وجيه ؟ تحف به الاعوان والحاشية والحدم • كما كانت حكومات بابل قديما على ما بيناه في كلامنا عن دولة حمورابى . وهو يشبه نظام الاقطاع في الاجيال الوسطى بأوربا . ويعرف صاحب المحفد أو القصر بلفظ « ذو » اى صاحب ، يضاف الى اسم المحفد فيقال : « ذو غمدان » بفاف ألى اسم المحفد فيقال : « ذو غمدان » اى صاحب معين ؟ وتعرف هله الطبقة من الحكام بالاذواء أو اللورين ؟ وهم كالبارونات أو اللوردات في نظام الاقطاع . وكانت هذه المحافد عديدة > لكل منها حكومة قائمة بنفسها ؛ وأشهر المحافد أو القصور التي وصلت الينا اسماؤها : غمدان وتلغم

<sup>\*\*</sup> عثر البحائون بعد ذلك على تصوص الخرى كثيرة ، وقد أشار .. منظمها جواد على في كتابه الإنف الملكر

وناعط وصرواح وسلحين وظفار وشبام وبينون وريام وبراقش وروثان. وارياب وعمران وغيرها ، وبعض هذه القصور بقى الى ما بعد الاسلام ، وذكره العرب ووصفوه ، كما سيجىء فى كلامنا عن عمران البمن

وقد تجتمع عدة محافد يتولى شؤونها أمير واحد يسمى « قيسل » جمعه « اقيال » ، ويسمى مجموع المحافد مع ما يلحقها من القرى والزارع « مخلاف » ، وهو كالكورة أو الرستاق أو القضاء ، يحكمه قيل أو ملك ممفير ، وينسب المخلاف الى اكبر محافده ، أو الى المحفد الذي يقيم فيه القيل أو الملك ، وقد يتحول القصر أو المحفد الى مدينة بعد ظهور الدولة ، وقد يبدل اسمه كما تحول قصر « ويدان » الى مدينة « ظفار » ، وسلحين الى دار » ، وسلحين الى دار » ،

وكان الاقيال يتغازون ويتنازعون ، قيفي احدهم على جاره ، وربما رجع عن غزوه لغير سبب ، وقد اشار الطبرى الى ما تقدم بقوله : « لم يكن لملوك اليمن نظام ، وانما كان الرئيس منهم يكون ملكا على غلاف الإبتجاوزه ، وان تجاوز بعضهم عن مخلافه بمسافة يسيرة ، من غير ان يرث ذلك الملك عن آبائه ولا يرثه ابناؤه ، انما هو شان شداد المتلصصة يمن على النواحي باستففال اهلها ، فاذا اقعدهم الطلب لم يكن لهم ثبات ، وكذلك كان أمر ملوك اليمن : يخرج أحدهم من خلافه بعض الاحيان ، ويبعد عن الفزو والافارة ، فيصيب ما يمر به ، ثم يتشمر عند خوف الطلب زاحفا الى مكانه ، من غير أن يدين له أحد من غير مخلافه ، أو يؤدى اليه خواجا » (۱)

وكان أكثر اشتفال الأذواء والاقبال بالتجارة ، لتوسط بلاد البعن بين الهند والحبشة والصومال ومصر والشام والمراق ، فكانوا ينقلون التجارة بين هلده البلاد ، بعد دخولها الى جزيرة العرب بالقوافل في طرق خاصة ، وقد ينتغ بين الاقبال او اللدون رجل ذو مطامع اهل للسيادة العامة ، فيمد ملطته على جيرانه ويسمى نفسه ملكا ، وينظم مملكة بجعل مخفده قصيتها ، وتنسب المملكة اليه كما تقدم ، ويتوالى المكم في امقابه واهله ، فيتألف منهم دولة يطول بقاؤها أو يقصر ، ويتوالى المكم في امقابه واهله ، فيتألف منهم دولة يطول بقاؤها أو يقصر ، ويتسبع نفوذها أو يتحصر حسب الاحوال ، فنشأ على هذه الكيفية عدة دول ، لم يصلنا من أخبارها الا القليل ، ولم يعرف العرب منها الا دولة حمير ، والذي بلغنا خبره من دول اليمن حيا الدين عن المناب العلم في الكتب أو الاثار حتى الآن حالاشي . دول رئيسية ، وهي : المعينية والصيابة والحميرية ، غير الدول الصغرى.

<sup>(\*)</sup> الطبرى نقله ابن خلدون ۸ه چ ۲

# الدولة المعينية

تنبه العلماء الى هذه الدولة مما ذكره اليونان عنها ، قال استرابون في 'كلامه عن بلاد اليمن : « يشمل القسم الجنوبي من جزيرة العرب ادبعة شعوب : المعينيون Minage وعاصمتهم قرنا ، والسميائيون Sabaei , وعاصمتهم مأرب ، والقتابيون Catabani وعاصمتهم تمناء ، والحضرموتيون وعاصمتهم شبوة » • وذكر في مكان آخر ان المعينيين يحملون التجارة الي بطرا مدينة الانباط (١) ، وذكر بلينيوس أن المعينيين يقيمون في بلاد كثيرة · الغاب والاغراس ، وذكرهم أيضا ذيونيسيوس وبطليموس واطروا سلطتهم وسعة تجارتهم . ولم يكن العلماء يعرفون «معين» ولا اكتشفوا انقاضها ، فلهب بعضهم الى أن المراد بلفظ Minaei المنائيون نسبة الى منى بقرب مكة . وقال أخرون غير ذلك ، حتى وفق المستشرق هاليفي الي ارتياد بلاد الجوف الجنوبي في شرقي صنعاء ، واكتشف انقاض معين ، وقرأ اسمها عليها بالمسند ، وبجانبها براقش ، فتوجهت الانظار اليها . وبلغت النقوش الكتابية التي اكتشفها هاليفي في سفرته الى بلاد الجوف وحدها ٣٠٣ نقوش : ٧٩ نقشا في معين نفسها ، ١٥٤ في برآفش بالقرب منها : و ٧٠ في السوداء .. وهي القرن في الآثار وكارنا أو قارنا عند اليونان . وكشف مدينة نشق ، وهي ناسكوس Nascus عند اليونان ، ويسميها العرب الآن البيضاء . فذهب هاليفي ـ ووافقه جلازر وغيره ـ ان معين هي البلد التي تنسب اليها تلك الأمة ، وهم المعينيون ، وان هذه المدن التي اكتشفها هاليفي في الجوف مدن معينية ، ولا سيما براقش واسمها على انقاضها « يشيل » . ويؤيد ذلك ورود اسم معين وبرأنش معا في جملة ما حفظه العرب من أسماء المحافد في الجوف . قال الهمداني في كتاب الإكليل : « محافد اليمن براقش ومعين ، وهما بأسفل جوف الرحب مقتبلنان ، فمعين بين مدينة نشأن وبين درب شراقة » . وفيها يقول مالك بن حريم الدلاني :

ونحمى الجسوف مادامت معين باسسفله مقسابلة عرادا

أما براقش فقائمة في اصل جبل هيلان ، قال فروة بن مسيك :

احل يحابر جـدى عطيفـا معين الملك من بين البنيئـا وملـكنا براقش دون اهلى . وأنعم اخسوتى وبنى ابيئــا

وقال علقمة :

وقد اسوا براقش حين اسوا ببلقسة ومنبسط انسق وحلوا من ممين حين حلوا لعزهم لدى الفج المبيق (۱)

وقرا هاليفى فيما اكتشفه من الآثار كثيرا من اسماء ملوك هذه الدولة والهتها وعادات اهلها وغير ذلك ، حتى لم يبق شك فى ان المعينيين ينسبون الى هذا المسكان ، وهو الرأى المعول عليه الآن

# ملوك معين

لم يدكر اليونان شيئا عن ملوك هذه الدولة ، ولا اوردوا اسمادهم . ولكن المنقبين في الآثار وتفوا على اسماء كثير منهم ، وبلغ عدد الملوك اللدين عثروا على اسمائهم في انقاض الجوف بمعين وغيرها ٢٦ ملكا ، يشترك كل بضعة منهم في اسم واحد ، ويتميزون بعضهم عن بعض بالالقاب ، اذ كان لملوكهم نعوت تفخيم ، مثل قولنا الفازى ، والفاتح ، والناصر ، والمنتصر، ونحو ذلك ، وهذه اسماؤهم الآتية مرتبة حسب تشابهها :

(بدون لقب) | حفن بن اب بدع (ريام) اب بدع يثيع (أي المنقد) حفن صديق بن يثع كرب اب بدع ريام (أي السامي) حفن ريام بن اليفع ياسر اب بدع (بدون لقب) أيشع أيل اليقم (بدون لقب) بغيس (أي الشهي) أيثم ابل اليفع مبديق بأسم راي السعيد) الثع الل اليفع ريام شيم (أي المنقد) خال كرب اليفع صدىق البقع ريام ريام (أي السامي) | هوفعثت بن اليقم يثيم (اي المنقد) معدى كرب وقه ابل بن اليفع يثيع بن يشع ايل ريام تبع کرب وقه أبل صديق (أي الصادق) ام يشع بن ابو کرب وقه ابل ريام (اي السامي) ابو كرب وقه ابل (الجملة ٢٦ ملكا) (٢) حفن بن أب يدع (بدون لقب) بثم كرب

التعبين ينصمنان معنى انتهانه فضلا عن الحكومة ، فيكون المراد بنوفهم « مزواد معين » حاكم معين وكاهنها ، قبل تحول الدولة الى الملك العضود ، مثل الباتيسي في بابل أيام الامارات الصفرى

وامتد نفوذ المينيين في ابان دولتهم الى شواطىء البحر المتوسسط ، وشواطىء خليج المجم ، وبحر العرب ، اى انها شملت كل جزيرة العرب ، ووثوطلىء خليج المجم ، وبحر وقتح ، بل كانت دولة تجازة ، مثل دولة الفينيقيين على شواطىء سوريا ، ودولة الانباط في بطرا ، واكثر دول الفينيقيين على شواطىء سوريا ، ودولة الانباط في بطرا ، واكثر دول المين ت طرقها التجارية ممتدة في أواسط جزيرة العرب بين تلك البحور ، وانشرت سيادتها ومستمعراتها شمالا الى أعالى الحجاز ، بدليل ما وقفوا عليه من النقوش المعينية في العلاء قرب وادى القرى ، وفي الصفا وفي حوران وغيرها ، وسناتي على ذلك في كلامنا عن التجازة

ومع كثرة النقوش المعينية التى عشروا عليها وقراوها ، ليس ثمة اثر 
تاريخى يساعد على تنسيق حوادثها أو مبدأ أمرها ، على انهم استدلوا على 
ندم عهدها بالاسباب التي تقدم ذكرها . ويؤخل من نقش اثرى قرأه جلائر 
( رقم ، ١٠٠٠ ) ان السبابين افنوا المعينيين يوم كان ملوك السبابين لإزائون 
يلقبون « مكرب » (ا) والظاهر أنهم غلبوهم على دولتهم ، وظل القوم 
يتعاطون اعمالهم التجارية ، فقد جاء ذكرهم مع القريبين في أواسط القرن 
الثاني قبل الميلاد ، والسبابون بوست في ابان دولتهم ()

ويرى الاستاذ مولر أن كارنا ... أو قرنا التي ذكر استرابون أنها قصبة المعينين ... هي عاصمتها الحديثة ، وأن معين هي عاصمتها القديمة (٢)

ولفة المينيين كثيرة الشبه باللفة السبأية ( لفة حمي ) وحروفهما واحدة تقريبا ، لكنها تختلف عنها اختلافا وأضحا في ضمير المذكر الفائب ، فانه في المهينية « السين » بدل الهاء في السبأية وسائر اللفات السامية الإ البابلية والحبشية

# اصل العينين

المشهور فى تاريخ العرب ان دول اليمن ... بعد القبائل البائدة ... ترجع مانسابها الى قحطان ؛ فاذا صح هذا على دولتى سبا وحمير فانه لا يصح على دولة معين ، لانها أقدم كثيرا من بنى قحطان . وقد جاء ذكر المينيين فى سفر الاخبار الثانى ٢٦ عدد ٧ حيث يقول : « واعانه الله (هزيا) على الفلسطينيين وعلى العرب المقيمين بجوار بعل وعلى المونيين». وبظهر أنهم الفلسطينيين وعلى العرب المقيمين بجوار بعل وعلى المونيين». وبظهر أنهم

Muller, Burg. II, 58 (7) Blaser, Geo. II, 10 (7) Glaser, Geo. II, 451(1)

اقدم من ذلك كثيرا ، لأنهم عثروا على أمة بهذا الاسم ، ذكرت في اقدم آثار بابل بين اخباد نرام سين سنة . ٣٧٥ ق.م على نصب عليه نقوش مسمارية جاء فيها أن نرام سين حمل على معان (في جزيرة سينا) ، وقهر ملكها معنيوم Manium ( والميم للننوين في البابلية ) ، وإنه اقتطح حجرة من جبالها حملها الى مدينة آكاد ، ونحت حجرا منها جعله نصبا نقش على قاعدته خبر هذا الفتح (١). وجاء ذكر هذه الأمة أيضا مع أمة ماليق في آثار بابل مرة اخرى سنة . ٢٥٠ ق.م ، وقد أشرنا الى ذلك فيما تقدم

#### \*\*\*

وقد يتبادر الى اللحن انهم الراد بقول المصريين القدماء « من » او « ممن » ( Men و بريدون بها أمة من الشاسب عمالة... هم و ( Men و بريدون بها أمة من الشاسب عمالة... هم ( Men و فقنا استبلائهم على وادى النيل ( ۱) كما ظن جلازد ، ولكننا نستدل مما وقفنا عليه من احوالهم الاجتماعية والسياسية والدينية ، ومن أسماء رجالهم والمهتم ، ان أصلهم من عمالة المراق بدو الآراميين ، الذين كانوا في اعلى جزيرة العرب ظهور دولة حمورابي بعدة قرون ، فلما ظهرت هذه الدولة في بابل ، واقتبست ديانة السومريين وشرائهم وانظمتهم واسائر أحوال اجتماعهم ، كان المينيون في جفال التبال التي نالت حظا من ذلك كله ، وتنوعت لفتهم بالحضارة وتخالطة المسومريين سأو الاكديين ... وفيرهم من سكان بين النهرين الاصليين فلاهب منها الاعراب ، ولم يظهر ذلك التفيير في اللغة البابلية ، لانها ظلت محفوظة بالتقليد لاستخدامها في المخابرات الرسمية كما تقدم ، ولكنه ظهر في لفة التكلم

فلما ذهبت دولة العرب في العراق ، نرح العينيون في جعلة القبائل التي نرحت ، وقد تعودت الحضارة فلم يعد يطيب لها التجول في البادية ، فالتمست مقرا تقيم فيه ، فنزلت اليمن وتوطنت الجوف ، وشادت القصور والمحافد ، على مثال ما عرفته في بابل . وتعاطى رجالها التجارة عملا بما تقتضيه طبيعة الاقليم ، واضطروا الى الكتابة لتدوين حساباتهم التجارية وقرب تناولها بالنسبة الى الحرف المسمارى ، فدونوا بها لفتهم ، وهى في الاصل لفة عامية بالنسبة الى العرف المسمارى ، فدونوا بها لفتهم ، وهى في بتوالى الاجبال ، حتى صارت الى الحرف المسئد المشهور ، كما تولدت بتوالى الاجبارة والعراق على حروفها من التناوع حتى أصبح بعضها عدة اشكال : العميرية مع ماطرا على حروفها من التنوع حتى أصبح لبعضها عدة اشكال :

Brugsch, I, 268 (Y) King, 158 (Y)

| ښ      | 0       | 1,00                      |
|--------|---------|---------------------------|
| 5-     | 8       | O D O U U.<br>U H U U B . |
| 1      | 444     |                           |
| ٤      |         | ⇒ x 8                     |
| ٤      | acarár. | ٠ : :                     |
| ت<br>ق | 0.0     | 2 75                      |
| ق      |         | C 44                      |
| ك      | 6688    | ر ۳۴<br>۲ ۹۲۷۲۲           |
| J      | 1575    | 3 4454                    |
|        |         | 3 нижин                   |
| 4      | SECORE  | 3 > < > < >               |
| S      | 4 10 34 | ( 42231                   |
| 3      | 0 ** ** | ≱⊼ <u>¥</u> ز             |
| *      | 444     | J 6666                    |
| ي      | •       |                           |
|        |         | 3 3 2 6 3                 |
|        |         | J 638                     |

الإيجدية العميرية او العرف السند

وتنوعت اللغة أيضا ، جريا على ناموس الارتقاء ، فزادت بعدا عن لغة بابل ، لكنها ما زالت تشترك معها في علامة خاصة دون سياتر اللغات السامية ( الا الحبشية ) نعني بها «السين» ضمير الفائب ، فانها كذلك في البابلية أيضا ، فيقولون : « بيتس » في قولنا « بيته » . والسين المذكورة دخيلة على الإصل السامي ، فلمل البابليين اقتبسوها من اللغة الطورائية ( السومرية ) اذ لا وجود لها في سائر اللغات السامية الا الحبشية ، كان الحبشية ، كان الحبشية ، كان الحبشية ، والسبب آخر الحبشية ، عرب أخرسا الحبشية ، كان الحبشة عمرت في الاصل من قوم نزحوا اليها من معين أو لسبب آخر

ويدل على اشتراك المينيين وبدو الاراميين في أصولهما أيضا تشابه الاسماء في الامتين ، كما بيناه في كلامنا عن الاسماء الحمورايية . ويؤيد ذلك اشتراك الامتين في أسماء المبودات وأسس الاعتقادات وطرق المبادة ، فأن الشبه كثير بين الديانة المعينية وديانة بدو الاراميين سكان غربي الفرات ومن تحضر منهم في أور الكلدانيين وحران ، كما سنبينه مفصلا عن كلامنا في ديانة العرب القدماء

فالمينيون اذا صح انهم كانوا نحو الالف الرابع قبل الميلاد في جزيرة سينا ، فالارجح انهم جاءوا اليمن بعد نزولهم العراق واقتباسهم شيئا من تمدن السومريين او البابليين وديانتهم ، مع وقوع التفيير في لسانهم. بنوالي الاجيال ، وسياتي تفصيل ذلك عند كلامنا عن لفات العرب

فلما نزل المينيون بلاد اليمن ساعدهم ذلك التمدن في التغلب على من كان فيها قبلهم ، وما لبثوا أن امتدت سيادتهم على معظم جزيرة العرب قبل قيام دولة سبأ باجيال . واختلف العلماء في تقدير عمر الآثار التي عثروا عليها في اطلال هذه الدولة ، فلهب جماعة إلى أنها تبدأ بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد ، وقال آخرون بل من القرن السابع أو التامن (١).

ووفق الباحثون في انقاض معين وغيرها من اطلال المعينين الى العشور. على كثير من اسماء الملوك والمعبودات ، مما يؤيد أصلها البابلي

# الدولة السبئية (\*)

ذكر العرب سبأ ذكرا مبهما ، فقالوا انه حكم ؟٨٤ سنة ، تم ملك بعده حمر ١١) . يريدون بسبأ دولة سبأ ، او امة سبأ على اصطلاحهم في مثل هذه العال ، ولكنهم لم يذكروا من ملوكها أحدا . وقد ذكرها اليونان حوالى تاريخ الميلاد ، ولم يتعرضوا لملوكها ، وانعا ذكروها في جملة الامم الاربع التي قالوا انها أكبر أمم اليمن ، وهم : المعينيون ، والسبابون ، والقتابيون ، والتربون ، وقالوا أن عاصمتهم ماريابا «مارب» . وذكر اسنرابون كثيرا من أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية سنأتى عليها في مكانها . وأما الدولة ومؤكها لملم يتعرض لها اليونان ، والغضل في معرفتها للآثار التي قراوها في اطلال الميون وبعض اطلال الشور وغيرها

### أصل السبايين

يقول العرب ان سبأ من قحطان ، ويسمونهم العرب المتعربة ، تعييزا لهم عن العرب الدين كانوا قبلهم . ولم يقولوا لنا من اين اتوا ، ولكنهم ذكروا ان قحطان أبو اليمن كلهم ، وانهم كانوا يتكلمون غير العربية ، فلما نولوا اليمن كان فيها العرب العاربة ، فتعلموا العربية منهم . وذهب بعضهم الى ان قحطان تعربب يقطان من ابناء سام ، ولا سبيل الى تحقيق ذلك . ولكن يؤخل من قراءة الآثار وغيرها ان دولة سبأ تبدأ نحو القرن الثامن قبل الميلاد ، ولم يقفوا لها على خبر قابت أقدم من هذا التاريخ ولم تلك المحدد ، ولم يقفوا لها على خبر قابت أقدم من هذا التاريخ ولم تلك الدهر ، واختلطوا بهم وبغيرهم من أهل تلك الجزيرة ، واقتبسوا لفتهم الاما الما ومناتهم ، وتنوسي أصلهم — كما يصيب من ينزل مصر والشام لهذا العهد ، قاذا توالت أعقابه بضمة أجيال وتدينوا بدين البلاد عدوا من أهلها أمول كان جدهم تركيا أو كرديا

رأقرب جيران اليمن الحبشة ، وكانت العلائق التجارية متينة بين البلدين

<sup>(</sup>هِ) أنينا في تعليقاتنا على ملوك سبأ وحبير بآخر الوال المؤرخين والباحثين في تاريخسبا -وملوكها ، ولهذا تركنا هذا الفصل على حاله اكتفاء بنا ذكرنا هناك

<sup>(1)</sup> Ihracob 197 m

من أقدم أزمنة التاريخ ، حتى عدوا اليمن من اثيوبيا . فلا يعمد أن يكون المتحطانيون طائفة من الاحباش ، عبروا بوغاز باب المندب الى اليمن قديما ، واقاموا فيها أجيالا ريشما تعربوا ، نم انشاوا الدولة . ولعلهم في الاصل ساميون ، أو عرب نزلوا الحبشة بطريق الصحراء الشرقية المصرية ، لانها كانت قسما من جزيرة العرب كما علمت ، أو كان الشاسو عمالقة مصر لا غليم المصريون وطلادوهم لل نوحت قبائل منهم نحو الجنوب في الصحواء الشرقية الى الحبشة ، فأقاموا فيها أجيالا وتوالدوا هناك ، ثم نزح بعضهم الى اليمن تدريجا لسبب من الاسباب ، وما زالوا يتقوون حتى بغضهم الى اليمن تدريجا لسبب من الاسباب ، وما زالوا يتقوون حتى أفضاه اليه اليه الدولة . ويؤيد ذلك أن لغظى تبع وحمير حبسيان ، الاول

#### مدا دولة سيا

ومهما يكن من اصل السبايين ، فقد ثبت أنهم انشاوا في اليمن دولة كبرى جاء ذكرها في اخبار اشور بقرميدة للملك سرجون الثاني ( ٧٢١ -٥٠٠ ق.م) ذكر فيها الأمم التي تؤدى اليه الجزية ، وفي جملتها فرعون ملك مصر وشمسية ملكة العرب ( عربيي ) ويتعمر السباي ، وانه امر حانو ملك غزة كما تقدم (٢) فيدل هذا القول على وجود السبايين في بلاد العرب في القرن الثامن قبل الميلاد ، ويؤيد ذلك انهم عثروا في مارب على نقشي جاء فيه ذكر ملك \_ أو غير ملك \_ اسمه « يتعمر » سياتي ذكره

ولكن الراجح عند العلماء اليوم أن سرجون لم يصل بفتوحه الى اليمن ع فالظاهر أن السبايين كانوا يدفعون الجزية عن تجارتهم في شمالى جزيرة العرب ، حتى يؤذن لهم بالمرور الى شواطىء البحر المتوسط ، وخصوصا الى غزة الانها فرضة تجارية قديمة

وبلغ عدد الملوك الدين قراوا اسماهم على آثار هــــــــــــ الدولة بمأرب وصرواح وغيرهما بضعة وثلاثين ملكا ، ويستدل من مقابلة اسمائهم والقابهم أن السبابين تدرجوا في الحكم من الامارة البسيطة أو الكهائة الى الملك الواسع ، ولا يراد بسمة الملك أنهم دوخوا البلاد كما فعل اليونان والرومان ، أو يما فعل عرب الحجاز بعد الاسلام ، لان سبأ ليست دولة فتح بل هي دولة قوافل وتجارة ، ولا تجد للحرب أو الفتح ذكرا في آثارها ، الا قليلا ، خلافا للأشوريين والمصريين معاصريها ، قائك لا تكاد تقرأ على آثارهم غير

Muller, Bury. II, 36 (7) Ency. Brit. Art, Arabia (1)

قولهم : د فتحت ، وغلبت ، ضربت الجزية ، وحملت الغنيمة ، • واما السبايون فأكثر ما وصل الينا من اخبارهم قولهم : « بنيت » ، ووقفت ، و ه د ممت » . وانما يراد بسمة ملك سبا نشر نفوذها فيما يجاورها من المحافد او المخاليف

والظاهر أن القحطانيين قضوا زمنا طويلا وهم من قبيل الاذواء اصحاب القصور والمحافد ، كما كان المينيون في أوائل دولتهم ، حتى اذا نبغ « سبآ » صاحب قصر صرواح شرقى صنعاء ، وكان قويا طامعا ، فاستولى على جيرانه ، فلما اشتد ساعده أو ساعد خلفائه ، ذهبوا بدولة المينيين فأصبحت صرواح قصبة مملكتهم ، ثم صاروا الى مارب ففيرها

ویستدل مما قراوه علی الآثار حتی الآن آن السبایین مروا علی اربعة اطوار تتمیز بالقاب ملوکها ، فکان ملکهم فی الطور الاول یسمی « مکرب سبا » ، ثم « ملك سبا وریدان » ... و کان دربدان محفدا من محافدهم الکبری ، سمی بعد ذلك ظفار ... ثم قالوا : « ملك سبا وریدان وحضرموت واعرابها فی الجبال وتهامة »

وللتوفيق بين ماوصل اليه الباحثون في الآثار المنقوشة وبين ماذكره العرب منه في اخبار هذه الأمة ، نقسم هذه الاطوار الى عصرين : الاول المصر السباى الحقيقي الذي كان صاحب سبأ فيه يسمى « ،كرب سبأ » ويشمل الطورين الاولين ، ونعد الدولة فيهما «الدولة السباية الحقيقية». والمصر الثاني الذي صارت القاب الموك فيه « ملك سبأ وربدان وحضرموت وفيرها » الى انقضاء الدولة نسميه المصر الحميري ، مراماة لتسمية العرب دولة حمير

# دولة سبأ الحقيقية أو العصر السباى

من تحو سنة ۸۵۰ ــ ۱۱۵ ق م

ان أول هذه الدولة لايستطاع تحقيقه ، وإذا اعتبرنا « يتعمر » ( ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ ال

أما ملوكها فقد بلغ عدد الذبن وصلت الينا اسماؤهم من استنطاق الآثار

<sup>(</sup>ع) أنظر عن ذلك الملك ، جواد على ، تاريخ العرب قبل الإصلام ، ج ٢ ص ١٦٤ وما بعدها

۲۷ ، منهم ۱۵ مكريا و ۱۲ ملكا ، وهذه اسماؤهم بحسب تعاقبهم باعتبار التوارث . ولهم القاب خاصة بهم غير القاب الدولة المعينية ، وهي هنا خمسة : وتار ( العظيم ) ، ويبين ! المعتاز ) ، وذرج ( الشريف ) ، ويوهنعم ; المحسن ) ، وينوف ( السامي ) كما ترى فيما بلي :

ملوك سيه

مكاوب سية

ذمر علی
درح
سمهعلی درح
کرب ایل بن سمهعلی درح
الیشرح بن سمهعلی
یدع ایل وتار
شممر
کرب ایل وتار
یشمر بیین
یکرب ملك وتار
یدع ایل بین
یدع ایل بین
یدع ایل بین

یشهر

در علی

در علی

سمهملی ینوف بن ذمر علی

سمهملی ینوف بن ذمر علی

یشهمر بیین بن سمهملی ینوف

سمهملی

یدم ازار بن یدم ازار ذرح

سمهملی ینوف بن یدم ازار ذرح

سمهملی ینوف بن یشمر

یدم ازار بیین بن یشمر

کرب ازار بینی بن یشمر

کرب ازار بین کرب ازار (ﷺ)

نهؤلاء المكربون والملوك ، اذا اعتبرنا تعاقبهم من الآباء الى الابناء ، وإينا مدتهم لا تتجاوز ٢٣ جيلا ، وبتقدير الجيل ٢٥ سنة ، وان هناك أجيالا لم تصل معرفتها الينا ، لا نبالغ أذا قدرنا سنى الدولة نحو . ٧٠ سنة ، وقد دقق جلازر في تحقيق الومن اللى انتقلت فيه الدولة الى العصر المحميرى ، من مقابلة ما لديه من الاساطير المنشورة وغير المنشورة ، فترجع له أن دولة سبأ الحقيقية تنتهى سنة ١١٥ ق.م (١) وبها تبتدىء دولة حمير أى « ملوك سبأ وريدان » ، وسيأتى السكلام عليها

### سبب انقضاء دولة سبأ الحقيقية

أن هؤلاء الملوك ـ على كثرتهم ـ لم نقف حتى الآن على شيء من أخبارهم

<sup>(\*)</sup> قارن هذه القسائمة بقوائم ملوك سبأ التي "ورها جواد على في كتابه الانف الذكر ج ٢ ص ١٤٧ وما يليها

Glasert Abb. 30 (1)

عير عنايتهم اجمالا بالتجارة ، مثل اسلافهم المينيين ، فتترك أعمالهم التفصيلية لما عساه أن يكثمه المستقبل ، وننظر في سبب انفضاء هاده الدولة . والمشهور عند كتاب العرب أن سبب انقضائها .. وهم يعنون انقضاء دولة حمر \_ انفجار سد مأرب ( سيل العرم ) ونزوح القبائل الى العراق والشام والحجاز وغيرها دفعة واحدة حوالي تاريخ الميلاد . وذلك السيل ، وإذا تصدع السد فلا تعجز عن ترميمه ، وسيتضح لك ذلك في الكلام عن السدود . والفالب في اعتقادنا أن دولة السبأيين ذهبت تدريحا بذهاب اسباب قوتها ، لانها خلفت المينيين في نقل التحارة بين الهنبد والحبشة ومصر والشام والعراق ، حتى أصبحت في القرون الاولى قبل الميلاد اكبر وسائل الاتصال بين تلك الأمم هناك . فكانت السلع والاطياب تأتى من الهند والحبشة إلى شواطيء جزيرة العرب ، فينقلها السبابون على قوافلهم الى مصر والشام والعراق . ولم يكن عالم التجارة يستغنى عنهم ، فزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم الى أطراف المعزيرة شبمالا وشرقا ، واحتفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال الى تربة خصبة ، وبنوا القصور والمحافد والهياكل ، وتفننوا في تزبينها وزخر فتها وشادوا حولها الاسوار واغترسوا الحدائق ، حتى صارت البادية التي يهلك سالكها من العطش الآن جنّة أهلة عامرة

وما زائوا في عز وثروة ، واذا تصدع السد رمهوه ، حتى اخلات طرق التجارة تتعول من البر الى البحر فأخلوا في الضعف ، وكان اصحاب « ربدان » ـ وهي أقرب الى البحر جنوبا ـ قد اشتد ساعدهم ، وهم من حمير فرع السبايين ، فغلبوهم على مدينتهم أو اتحدوا معهم دولة واحدة ، كان يقيم ملوكها تارة في مأرب وطورا في ربدان ( ظفار ) على التوالى . ثم اقتصروا على الاقامة في ظفار ، وذلك دليل على أن لقب « ملك مبا وربدان » حدث في أواخر الدولة ، بعد أن وجهت عنايتها نحو الجنوب على اثر تداعى السد . وبالجعلة أن قصبة السبايين كانت قبال انشاء دولتهم صرواح ، ورئيسهم يسمى « ذو صرواح » ، فلما انشاوا الدولة بنوا مأرب ـ واسعها أيضا سيا ـ فصار كبيرهم يسمى « مكرب سبأ » ، ثم صار « ملك سبأ » ، وهما الطوران الاول والثاني أو المصر السبأي الحقيقى ، ثم صارت القابهم « ملك سبأ وربدان وحضرموت الخ » ـ وهو المصر الحجيرى

# دولة حمي أو العصر الحميري من سنة ١١٥ ق.م .. ١٥٥ ب .م

قد تقدم ان العصر الحميرى ببدأ سنة ١١٥ ق.م ، بانتقال عاصمة السبايين الى ربدان ( ظفار ) والحميريون فرع من السبايين ، وحمير عند العرب ابن سبأ ، ورؤيد ذلك ان اليونان لم يذكروا الحميريين في كتبهم الى سنة ، ٢ ق.م ١١) . والظاهر ان الحميريين كانوا يقيمون في ربدان قبل ذلك التاريخ بأجيال ، وهم اقيال أو اذواه ، وكبيرهم يسمى « ذو ربدان » ، حتى سنحت لهم فرصة تغلبوا بها على اخوانهم السبايين أو اتجدوا معهم في أواخر دولتهم ، فصار لقب كبيرهم « ملك سبا وذو ربدان » ، ولما ملكوا حضرموت قبل : « ملك سبا وربدان وحضرموت » ، ثم ملكوا غيرها ) وكلما ملسكوا بلدا أضافوا اسمه إلى القابهم

وتختلف دولة حمير عن دولة سبأ أنها أقرب منها ألى الدول الفاتحة ، فضد نبغ من ملوكها قواد فتحوا المالك وحاربوا الفرس والاحساش وغيرهما ، وتنتهى دولة حمير بلاى نواس سنة ٢٥٥٥ م ، فكانها حكمت . ٢٤ سنة تقسم الى مدتين متساويتين تقرببا ، كان ملوكها في الذه الاولى يلتبون « ملك سبأ وريدان » ، وهم ملوك الطبقة الاولى من حمير . وتنتهى هده المدة بضم حضرموت الى القابهم ، وبضمها تبتدىء المدة الثانية ، وأسم الملك فيها « ملك سبأ وريدان وحضرموت » ، واصحابها ملوك الطبقة الثانية من حمير ، وأول من نال هذا اللقب « شمر يرمش » فهو تخر ملوك الطبقة الثانية من حمير ، ومور

بقى علينا النظر فى من هو اول ملوك حمير ، ولا يمكننا الاعتماد فى ذلك على روايات المرب لاختلاطها وتخالفها ، ولم تدلنا الآثار المنقوشة على شيء مربح بهذا الشان ، فما لنا الا الجنوح الى الاستنتاج مما قرائاه فيها من اسماه الملوك وانسابهم وتواليهم ، وتخمين مدد حكمهم ، ولا يخفى ما فى ذلك من اسباب الخطا ، لأن كثيرا من تلك الاسماء لملوك تماصروا او كانوا اخوة من أب واحد

على أن ملوك الطبقة الاولى من حمير ، الذين عثروا على أسمائهم فى الآثار المنفوشة ، اقل عددا مما تقتضيه المدة التى قدروها لتلك الطبقة من دولة حمير . فأضافوا اليها أسماء وجدوها على النقود وغيرها ، فاجنمع لديهم

Sprenger, 78 (\)

ما بين ٣٠ و . } اسما ، وفيهم كثيرون من المتعاصرين أو الاخوة ، وليس، لاحدهم تاريخ مذكور يرجع اليه او يفاس عليه - فرجع الباحثون الي ما عرفه اليونان من ملوك هذه الدولة ومعارنته بما وجدوه على الآثار . وقد فعل ذلك جلازر في كتابه « الاحباش » (١) فوجد ملكين ذكرهما صاحب كتاب « الطواف حول البحر الاريترى » في أواسط القرن الأول الميلاد ، احدهما اسمه ، كريبايل Charibael ملك سبأ وريدان » والآخر « الليازوس Eleazos ملك حضرموت » . ورأى من الجهة الاخرى أن بين اسماء ملوك هذه الطبقة على الآثار ملكين ، احدهما اسمه « كرب ابل » والآخر « اليعزو باليط » ، فترجح له أنهما نفس اللـكين اللذين ذكرهما صاحب كتاب « الطواف » ، وهما معاصران له ، اى من أهل أواسط القرن الاول للميلاد . فجعل هذا التاريخ نقطة متوسطة بقاس عليها ويقابل بها ، فتوصل الى تحقيق ازمنة عدة ملوك من الطبقة الاولى الحميرية ، فاضغناها الى ما حققه في جغرافيته (٢) ووصلنا بينهما بما استنتجناه من مطالعاتنا الخصوصية ، وفي جملتها انشا عثرنا على ملك عربي ذكره استرابون في اثناء كلامه عن حملة اليوس غالوس على بلاد اليمن وسماه Elisaros اليزاروس ، يشبه ان يكون محرفا عن « اليشرح » ، ويوافق ذلك ورود هذا الاسم لملك تولى سبأ نحو ذلك الزمن ، أي في اثناء تلك الحملة قبيل تاريخ المسلاد . فرتبنا ملوك حمير بحسب مدد حكمهم وتعاقبهم ، كما في الجدولين الآتيين كل حدول لطبقة ( ١٠)

Glaser, Geo. II. 542 (7) Glaser, ABB. 33 (1)

<sup>(</sup>إلى، سبن أن أوردنا فيما سبق تاريخ النظور السناسي لدولة سبا ، وبقى أن نفسف أن المساف الذي كان ملوكها يلليون فيه بطواق أسب الذي كان ملوكها يلليون فيه بطواق أسبا فعند ، بنهي صنه ١٥٥ نيل أليلاد ، ثم أسواوا على ربدان واسمت مسلكيم واصبح ملوكها يستعون بطواف سبع أخرى وبدانا ، واستعر ذلك حتى سنة ٢٠٠ بعد اليلاد ، ثم الاسمت ردمه مملكتيم فضمت خبرموت ويمنان، وانتظارت الماصية ألى ظاهار وأصبح الملوك بسمون مدول سبد ونوى ريدان وخدرموت ويمنات ) ثم غلب اسم يمنات على المملكة كلها وأصبح ما حدوم قسس من جزيرة الموب يسمى يمنات أل اليمن

ولم يتم خلا النوسم الا يعد حموب طويلة بين ملوك سبا ورؤساء النواحي التي ضعوحا الى باردهم بالعرب - ومقع الحروب المستمرة هي التي أدت الى ضمقت البلاد بسغة عامة بوسرفت بلاكها عن المناية بالمساود ميا أدى الى تهدمها . ومن التي جرأت الاحباشي ثم المفرس علمي عرو الملاد على ما هو معروف

وقد تعاقبت على العرش اسر مختلفة أولاها من ناحية سياً ، وقد استمر رؤساء ريدانوحمير يتارعونها العرش حتى تحليوها عليه في آخر أيام علهان نهفان ، وصارت رياسة المملكة لملوك من أصل حميرى ، وفحلب اسم حمير على المملكة من ذلك الحين

أما قرائم ملوك حمير بطبقتهم التي يوردها المؤلف فقد حققها جواد على في كتابه الانف الذكر ( ج ٢ ص ٣٣٦ وما يليها ) ، وقد اورد قوالم تختلف بحض الشيء عما اورده جرجي زيده ، ولكه رغم دراسته المستجرة لكل ملك وما أثر عنه من قصوص لم ينته ال قول قاطم عيى احسائهم أو ترتيها أو الاعمال التي تنسب الى كل منهم ، ولها ال

# الطبقة الاولى من ملوك حمي

ملوگ سبا وذو ریدان من سنة ۱۱۰ ق ۰ م ــ ۲۷۰ پ ۰ م

| عدة الحكم                                                                                                    | اسم اللك                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رق ۸۰ – ۱۱۰<br>رق ۸۰ – ۱۰۰<br>رق ۵۰ – ۸۰<br>رق ۱۰ – ۳۰<br>رق ۱۰ – ۳۰<br>رق ۲۰ – ۰<br>رب ۲۰ – ۰<br>رب ۲۰ – ۲۰ | ملهان نهفان ملك علمان نهفان نهفان نهفان نهفان نهفان نهفان نهفان نهفان نهفان فرع ينهب المشرح يخضب Elisaros وابنه يزل بيين المشرح يحضل بن يزل بيين المشرح يحمل بن يزل بيين حوتار كرب ايل وتار يوهنم ( وهو Charibael بريباوس ) ذمر على ذرح بن كرب ايل هلك أمير بن كرب ايل هلك أمير بن كرب ايل |
| لن ۱۸۵ - ۱۵۰<br>لن ۱۸۰ - ۱۶۰<br>لن ۱۶۰ - ۱۸۰                                                                 | امیر علی بین<br>ذمر علی بین<br>وهب ایل یحز<br>۱ ملوك مجهولون )<br>یاسر انعم                                                                                                                                                                                                                |

# الطبقة الثانية من ملوك حمي

ملوك سية وريدان وحضرموت وقيها من سنة ٢٧٥ - ٢٥٥ م

| a5a11 a4a        | اسم الملك                      |
|------------------|--------------------------------|
| ب ۲۰۰ – ۲۷۰      | شمر يرعش                       |
| مب ۲۲۰ – ۲۰۰     | ذو القرنين أو افريقس ( الصعب ) |
| ۲۳۰ – ۲۳۰ ب      | عمرو زوج بلقيس                 |
| ۳۲۰ - ۳۲۰        | بلقيس وتسمى الغارمة            |
| ۲۷۱ - ۳۲۰ ب      | الهدهاد أخوها                  |
| ۲۷۶ - ۲۸۵ بم     | ملكيكرب يوهنهم (ينعم)          |
| مر ۲۲۰ - ۲۸۰     | أبو كرب أسعد بن ملـكيكرب       |
| ٠ - ۲۱٠ - ۲۱۵ بم | حسان بن اسعد                   |
| ۲۵ - ۵۵ بم       | شرحبيل يعفر بن أسعد            |
| ٧٠ - ٤٥٥ بم      | شرحبيل يثوف                    |

فترى ان هذا الجدول يخالف ما ذكره العرب من بعض الوجوه ، واكته اقرب الى الصواب لأنه مبنى على التحقيق ومقابلة ما كتبه العرب واليونان وما نقش على الآثار . ولعل السبب فى زيادة عدد ملوك حمير عند العرب عما البتناه هنا انهم ادخلوا فى عداد اولئك الملوك اقيالا او اذواء اشتهروا فى الناد تلك الدولة ، فحسبوهم منها وادخلوهم فى عداد ملوكها

واذا امعنت النظر رأيت الطبقة الثانية من ملوك حمير تقابل دولة التبابعة في كتب العرب . لأن العرب يشترطون في التبابعة أن تكون حضرموت والشحر في سلطتهم (٢) وهذا هو الواقع في ملوك الطبقة الثانية كما رأيت ، أما الاولى فتقابل ما قبل التبابعة عند العرب ، وأن اختلفت الاسماء والازمنة ، ويسمونهم حمير وعاصمتهم ظفار

### اعمال دولة حمير

لا مشاحة في ان هذه الدولة أقرب الى الدول الفاتحة من دولتى سبنا وممين سابقتيها ، ولكن العرب بالفوا في وصف فتوحها الى مايفوق طور التصديق ، وليس لدينا من أخبار الفتح غير ما كتبه العرب ، ولذلك فلا سبيل الى تحقيقه أو أصلاحه ألا أذا كشف المنقبون آثارا أخرى فيها نصوص تاريخية يمكن الرجوع اليها في هذا الاصلاح . وأشهر ملوك حمير على رواية العرب – شمر يهرعش ، ذكروا أنه وطيء أرض العجم وفارس وخراسان وافتتح مذائنها ، وخرب مدينة الصفد وراء جيمون ، فقالت العرب « شمركند » أى شمر خرب ، وبنى مدينة هنالك سميت باسمه وعربها العرب فصارت سمرقند ، وقال بعضهم أنه ملك بلا الروم (؟) ، هذا ما رواه العرب ، ولا تقول أنه مستحيل على ملك عربى ، فان العرب اتوا ما هو أعظم من ذلك كثيرا ، ولكننا نستمعد حدوثه لاتنا العرب أو أن يهمل ذكرها ملوك العراق وخراسان والترك والووى وغيرهم . لا يعتل أن يهمل ذكرها ملوك العراق وخراسان والترك والووى وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) Sharpe 11.352 المسمودي ۲۰۸ ج ۱ (۳) ابي خلدون ۲ه ج ۲

ومن مشاهيرهم أفريقس ذو القرنين ، ويسمونه الصعب ، وهو عندهم فاتح بلاد المغرب بافريقية وناقل قبائل العرب اليها

ومنهم أسعد أبو كرب ، زعموا أنه غزا الدريجان ، ولقى الترك وهزمهم ، وقتل وسبى ثم رجع ألى اليمن ، وهابته الملوك وهادنه ملوك الهند ، ثم رجع لفزو الترك ، وبعث ابنه حسانا الى الصغد ، وابنه يعفر أنى الروم ، وابن أخيه شمر ذى الجناح إلى الفرس. وأن شمرا لقى كيقباد ملك الفرس مهزمه ، وملك سمر قند وتتله ، وجاز الى الصين فوجد أخاه حسانا قد سبقه اليها ، فاتخنا فى القتل والسبى ، واتصرفا بما معهما من الفنائم الى اليهما، وبعث ابنه يعفر الى القسطنطينية فتلقوه بالجزية والاتاوة ، فسال الى رومة وحصرها ، ووقع الطاعون في عساكره فاستضعفهم الروم ، ووثبوا الى رومة وحصرها ، ووقع الطاعون في عساكره فاستضعفهم الروم ، ووثبوا ترك فى بلاد الصين قوما من حمير ، وانهم بها ألى هذا المهد الغ (ا) ( الله تبين له والقارىء يدرك لأول وهلة حظ هذه الاقوال من الصحة ، أذ يتبين له بعدها عن المعقولات ، كأن أبطال هذه الموادث من البعان ، وكأن الصب وناهيك بالاتاوة التى وضعوها على القسطنطينية ، وحصساد رومة ، والمهيئية فى أبان تمدنهما ولم تعلما بهدا المتوح

والى اسعد هذا ينسبون غزوات كثيرة واعمالا عظيمة ، منها انه غزا المدينة ( يثرب ) وكسا الكمبة ، وإنه أول من تهود من العرب في حديث لا محل لدكره (٢) وقد يكون على اجماله صحيحا لقربه من المالوف . أما تتمة الفرائب من أخباره فهي أنه عاش عمرا مضاعفا ، قال بعضهم ١٢٠ سنة ، وقال آخرون ٣٠٠ سنة .

وقس على ذلك ما ينسبونه الى حسان بن تبع اسعد ، اللى ذكروا انه استباح طسما ونصر جديسا ، كما اشرنا الى ذلك فى كلامنا عن هاتين الامتين . ومثله تبع بن حسان وغيره مما لا فائدة من الخوض فيه

<sup>(</sup>۱) این خلدون ۵۳ ج ۳

<sup>(</sup>ﷺ) اسبه في التصوصى أب كرب أسعه ، ولأره بعض عرّد في العرب ياسم أمسسته كامل تبع ، ويقدون إلى انه أول من تهود ونقر الهودية بين أهل ألين من التبابة ، ولم تبتب التصوص ذلك ، وانها دلت علي أن التحييرين في إيامة كانوا يتعبدون لأك واحد يسمى قو سعوت ، أى اله السحاء وقد حكّم فيما بين صعتني - ء و و الم أو ١٦ بعد المالات ، وهوالمأدي أضاف إلى لذي « ملك سبا وفر زيدان (حضرموت ويبنات » عبارة و « أعربهد طودم وتهمتم» أو « ،عرابا في من الجوال وفي تهامة » و حقّلة ابية حسان يهامن

انظر : جواد على : العرب قبل الاسلام ، ج ٣ ص ١٥٤ وما بعدما

<sup>(7)</sup> ابن خلدون که ج ۲

# العصر الحبشي في اليمن

### الاحباش واليهن

لا يعرف العرب من سيادة الاحباش على اليمن الا فتحها ، في أيام ذى نواس باوائل القرن السادس للميلاد ، وقلما ذكروا علاقة بين الامتين قبل ذلك ، والقدماء يعسدون قبل ذلك ، والقدماء يعسدون البعدن والحبشة بلدا واحدا ، حتى ذهب سالت وريتر وغيرهما من علماء التاريخ أن الحبشة مهد الساميين واصل منبتهم (۱) ، وقد أشرنا الى ذلك قبلا ، ويذهب آخرون الى ألك تلا ، ويذهب آخرون الى أل الاحباش عرب ، هاجروا من اليمن الى الحبشة قبل زمن التاريخ ، استداوا على ذلك من تشابه اللسانين الحبشي الحجميدى ، واحرف الكتابة تكاد تكون واحدة عندهما

وقد رأيت اننا نعد دولة سبا حبشية المنبت ، نرح آباؤها من اليمن قبل الميلاد بعدة قرون ، وظلت العلاقات متبادلة بين البلدين بعد ذلك . وقد استداوا من اثر سياتي ذكره ، عثر عليه الرحالة بنت Bennet . في « يحا » بالحبشة ، انه كتب في القرن السادس قبل الميلاد (٢) وصاحب ذلك الاثر من مهاجري اليمن الي الحبشة ـ كل ذلك من قبيل الظنون التي لم تتأيد بالنصوص التاريخية المدونة في الكب أو المنقوشة على الاحجار ، ولعلهم يعثرون في المستقبل على ما يؤيدها أو ينقضها

على اننا نستفيد من كتب اليونان والسريان وقيرهم ، ان الإحباش اخدوا يستخفون بالحميريين وبطمعون في بلادهم من أوائل النصرائية ، على اثر تضعضع السبايين وذهاب دولتهم وتفرق كلمتهم ، والاحباش يومئذ في ابان سطوتهم وعاصمتهم « اكسوم » . والمظنون ان جماعة من الاحباش احتلوا شواطىء اليمن الجنوبية عند مهرا ، في القرن الاول قبل الميلاد ، ومعهم الجند يترقبون فرصة يشبون بها على الحميريين ، كان لهم عليهم ثارا او لعلهم فعلوا ذلك طمعا في ثروة تلك البلاد ومعادنها ، أو للاستئشار بعا تبقى من تجارتها ، وقد أتبح لهم ذلك في أوائل النصرانية

واقدم اخبارهم الصحيحة فى هذا الشأن أن نجاشيا (٢) حمل على شواطىء اليمن فى أوائل القرن الثانى للميلاد (٤) فرأوا ذلك على اثر منقوش فى ادوليس (زيلع) . ويؤخذ من مصادر أخرى أن نجاشيا آخر حمل عليها فى أواخر القرن الثالث ٤ فقتع بعض اليمن وبعض تهامة وسهل العلاقات

Glaser, Abb. 13 (7) Renan, I. 306 (1)

<sup>(\*)</sup> النجاشي تعريب لبعوس بالحيثية أي ملك (٤) Muller, Burg. II, 33 (٤)

التجارية بينهما ، فتعاون الحميريون عليه وغليوه على ما في يدبه واخرجوه من بلادهم . ولم تعض خمسون سنة اخرى حتى عاد الاحباش ، ولم يقنعهم ما فتحوه حدثا فاكتسحوا اليمن كلها ، وذكروا خبر ذلك الفتح على كالرهم ونقشوا أسماءهم على ابنية اكسوم باليونانية ولقبوا انفسهم هملك اكسوم وحمير وربدان وأثيوبيا وسبأ وزبلع وغيها » . وعثر المنقبون على اثر باللغة الحبشية نحو ذلك الزمن تسمى به ملك الحبشة « ملك اكسوم وحمير وربدان وسلحين » (۱)

وتوالت الوقائع بين الاحباش وحمير في أواسط القرن الرابع للميلاد ، محرت فيها معارك كانت الحرب فيها سجالا ، ومعن واقف الحمييين من ملك السمه « العلى اسكندى » حارب الهدهاد ملك حمير سنة ، ٣٤ م ، وخلفه العلى عميدة ( حكم من سنة ، ٣٤ م ، ١٩٣ م ) حارب الهدهاد وبلقيس ، وفتح اليمن سنة ٥٣ به سساعدة قيصر الروم قسطنطيوس رغبة في نشر اللصرانية ، وكانت قد دخلت الحبشة من عهد قرب على يد كاهن رومي اسمه فرومنتوس ، وسعوه اسقفا عليها سنة ١٥٣ في اكسوم حكم من اسمه فرومنتوس ، وسعوه اسقفا عليها منة ١٣٥ في اكسوم حكم من سنة ١٣٨ م ٣٠٠ م وسازاناس ( شاذان ) من ٣٠٠ م كالام ر (٢) وهو آخر من تولى اليمن من هذه العائلة ، فعادت الى اصحابها الحمديين ، وتولاها ملكيكرب يوهنم سنة ١٣٧٤ وما زالت في قبضية الحمديين حتى فتحها الاحباش المرة الاخيرة سنة ٢٥٥ التي عرفها العرب وكروها

# فتح الاحباش الاخير

# ١ .. ما يلوله العرب عته

اختلف الرواة في سبب هذا الفتح ، فالعرب ينسبونه الى اضطهاد اليهود للتصارى ، وكانت اليهودية قد دخلت اليمن على يد أحد ملوك حمي ، ورغب الناس فيها فانتشرت في اليمن كلها ، وكانت دولة الروم قد تنصر قياصرتها وأخلوا بهتمون بنشرها وتأييدها ، ويستمينون بها على نشر نفوذهم وتوسيع دائرة تجارتهم ، قارسل بعضهم فرومنتوس اللي ذكرناه الى الحبشة فنشر النصرانية فيها ، ثم اخلت تتسرب الى جزيرة العرب وخصوصا نجران وعدن ، وأرسلوا اليهما الكهنة والرهبان ، وبنوا في نجران مزارا او حجا عرف بكمية نجران ، فيه القسيسون والرهبان في نجران مزارا او حجا عرف بكمية نجران ، فيه القسيسون والرهبان

وأفضت حكومة حمير في أوائل القرن السادس للميلاد الى ملك منهم أسمه ذو تواس ، والروم يسمونه دميانوس ، كان شدند التعصب لليهودية ، فغزا أهل نجران فحصرهم ، ثم انه ظفر بهم فخدد لهم الاخاديد ، وعرض عليهم اليهودية فامتنعوا فحرقهم في النار ، وحرقًا الانجيل وهدم بيعتهم ، ثم انصرف الى اليمن . وافلت منه رجل اسمه دوس تعليان على فرس ركضه حتى أعجزهم في الرمل ، ومضى ألى قيصر الروم يستغيثه وتخبره بما صنع ذو تواس بنجران وأهلها ، فاعتذر القيصر سَمَدُ الشَّمَّة ، ولكنه كتب الى ملك الحبشة بحرضه على نصرته وقتح اليمن. فلما وصلكتاب القيصر الى النجاشى امر احد قواده المسمى ادياط أن يخوج معه فينصره ، فخرج ارباط في سبمين الغا من الحبشة ، وقود على جنده قوادا من رؤسائهم ، واقبل وفي جيشه عدد من الفيلة ، وكان معه ابرهة ابن الصباح . وكان في عهد ملك الحبشة الى ارباط : « اذا دخلت البيمن فاقتل ثلث رجالها واخرب ثلث بلادها وابعث الى بثلث نسائها » ، فخرج ارباط في الجنود فحملهم في السفن في البحر، وعبر بهم حتى ورد اليمن " وقد قدم مقدمات الحبشة ، قراى أهل البمن جندا كثيرا. فلما تلاحقوا قام ارياط في جنده خطيبا فقال : «بامعشر الحبشة ، قد علمتم انكم لن ترجعوا الى بلادكم أبدا. . هذا البحر بين أيديكم : ان دخلتموه غرقتم ، وان سلكتم البر هلكتم ، واتخدكم العرب عبيداً ، وليس لكم الا الصبر حتى تعوتوا أو تقتلوا عدوكم » فجمع ذو نواس جمعا كثيرا ، ثم سار اليهم فاقتتلوا قتالا شديدا ، نكانت الدولة للحيشة. فظفر آدياط وقتل اصحاب ذي نواس ، والهزموا في كل وجه . فلما تخوف ذونواس أن يؤسر ، ركض فرسه واستعرض به البحر وقال : « الموت في البحر أحسن من الاسر » ، ثم أقحم قرسه لجة البحر قمضي به فرسه ، وكان آخر العهد به ، ثم خرج اليهم ذو جدن الهمذاني في قومه فناوشهم ، وتفرقت عنه همدان ، فلما تخوف عني نفسه قال : « ما الامر الا ماصنع ذو نواس » ، فاقحم فرسه البحر فكان آخر العهد به . ودخّل ارباط آليمن ، فقتل ثلثا وبعث ثلث السبي الى ملك الحبشة وخرب ثلثا ، وملك اليمن وقتل أهلها وهدم حصونها (秦)

<sup>(﴿)</sup> أوجزت فيها صبق الكلام عن علاقة الإحياش بالمعن ، وبقى أن تضيف هنا أن ذا نواسي Damina Damina و Daminan و Daminan و Daminan و Daminan و Communia و Communia و Communia و Communia و سروان، وبرى جواد على ( وفيره ) أن بميانوس هو دقد نواس ، وتشميه بالك الجيشة بعد موت (البوتانية أن أنه في يقتل نفسه بال أسره الإحياش وقتلوه ، وقد نصب ملك الجيشة بعد موت ذي نواس رحلا اسمة المسيفة أشوع Essimiphaeus على البعن ، وكان يمنيا نصرائيا ، وحكم البين نابط لمارك أحمدوم

وضم سيس سيس سيد سيد سيد . . وذكر يعش مؤرخي البرنان ـ ومنهم يوحنا الإفسوسي Johannes Ephesus استمران عند الإخبـساويين العاتم لم يكن السبيغي ، بل ابراميوسي Abramios وهو أبرهة المبروف عند الإخبـساويين

ذلك ما يرويه العرب عن أسباب الفتح ، وأما اليونان فينسبونه الى سبب تجارى مالى ، وذلك أن اليمنيين لما تضمضمت أحوالهم ، بتهقر دولتهم وحروج مقاليد التجارة من أيديهم ، كان الروم قد أخذوا ينشرون موذهم فى الشرق بواسطة النصرائية ، وتيسر لتجارهم المرور فى بلاد اليمن بين خليج العجم والبحر الاحمر ، يحملون تجارة الهند الى الحبشة ثم أبى مصر ، والعرب يشق ذلك عليهم ولا حيلة لهم فى منعهم ، فجعلوا في منعهم ، فجعلوا يضايقونهم فى تسيارهم

واراد الفرس فى اثناء ذلك أن يعرقلوا مساعى الروم ؛ أعدائهم القدماء ؛ فى متاجرهم عن طريق جزيرة العرب ، فنزل جند منهم بشواطىء خليج العجم من جزيرة العرب ، فارسل القيصر جوستين الى يني حمير أن يردوا الفرس عنهم ، وبعث من الجهة الاخرى الى الاحباش أن يأخذوا بيد تجار الروم فى عنهم ، وبعث من الحهة الاخرى الى الاحباش أن يأخذوا بيد تجار الروم فى فعاد العرب الى معارضة قوافل الروم ... قال ثيو فانس : « وانفق فى أوائل فعاد العرب الى المعارضة قوافل الروم ... فأثناء اجتيزهم اليمن التراتم الهندية ، وقتلوا جماعة منهم ، فتوقفت حركة التجارة ، فضي بتجارتهم الهندية ، وقتلوا جماعة منهم ، فتوقفت حركة التجارة ، فضي ذلك على الاحباش فتجندوا لفتح الطريق ، وقطعوا البحر الاحمر تحت راية وجددوا المعاهدة مع قيصر القسطنطينية جستنيان على شرط ان ينتصر أهل اكسوم ، وأرسلوا الى الاسكندرية وقدا يطلبون قسيسا يعمدهم ويطهم ، فارسل اليهم رجلا تقلى الخلا اسمة يوحنا ، صار بعدثة أستفا على اكسوم (٢) المناسم اللهم رجلا تقلى الخلا السعة يوحنا ، صار بعدثة أستفا على اكسوم (٢)

وبعد أن أقتص الأحباش من الحميريين أنسحبوا ألى بلادهم ، فعاد الحميريون ألى ما كانوا عليه وعادت التجارة ألى الانقطاع ، فأعاد اليسباس (هر) ملك الحبشة الكرة ، وفتح بلاد اليمن فتحا بحملة كبيرة

<sup>—</sup> السلمين • والاراء مختلفة في أمر أبرهة ، فمن قائل أن ملك الحيشــة لم يقمه ملكاً على السم. وإننا أقام و الرياط أبا صحم » فأساء السيرة ، فكاز عليه أبرهة ولتله وتولى الامر • ومن قائل أن المكس مو الصحيح ، وأن مك الحيشة أقام إرمة على أن يؤود له جــــرية سنوية ، ثم قطعها أتأرسل اليه ملك العيشة جيشا بقيادة أرباط • ولتكن أبرهة من التغلب على ، رباط واسترضي ملك الحيشة قائم على حكيها ، قائام فيها وتزوج امرأة غصبها من زرجها أبى مرة بن ذكى يؤن \* على جنان ولدت له ابنا يسمى مسروق وبنتا تسمى بسياسه ، وخلفه على المرش ابعة الاكبر يكسره ثم ابته الثاني صدروق

Sharpe, II. 352 (1) Sharpe, II. 353 (1)

<sup>(</sup>به) السباس المشار اليه منا هر Hallestheaens ان Elisbahay ال Elisbahay الراسبية المناسبة التي قبل الله ذلك الإسبيم المنا المبتلة التي يوالهم جواد على الله أن ذلك الإسبيم تحريف لاسم المعنى المبتلة على المبتلة التي يطلق تحريف لاسم الاخير هم الذي يطلق على أيا ما المبتل المبتلة ال

أنظر : جواد على ، تاس الصدر ، ج ٢ ص ١٩٠ وما بعدها

حارب بها الحمريين ، وغلبهم على بلادهم وولى عليها أميرا مسيحيا من امرائه أسمه اسيمافيوس ( السميفع ) وأوعز اليه أن يحمل أهلها على النصرانية ، استنجاداً بالدين على السياسة ، واستعان بأسقف اسمه حرىحنتوس كان خطيبا مفوها وعالما كبيرا على أن يبذل جهده في همدا السبيل. وعقد مجلسا جمع فيه بين هذا الاسقف وحبر يبودي اسمه هريان وامرهما بالمناقشة في ألدين ، فتناقشا وكتب الاسقف بعد ذلك كتابا نسب فيه الفوز لنفسه ، وذكر أعجوبة حدثت في أثناء الجدال عمى بها كل الحاضرين من اليهود ، فصلى الاسقف والتمس شفاءهم فعادت اليهم ابصارهم فافحموا وتنصروا . ولم يطل حكم اسيمافيوس على حمير ، لأنهم ثاروا عليه وخلعوه فارسل اليسابس جندا لاخضاعهم ، فانضم الجند الى العصاة قلماً بئس الملك من اذلالهم قنع بعقد الصلح بينه وبينهم (١)

تلك هي أقوال اليونان عن أسباب ذلك الفتح ، ولعلها أقرب الى الواقع لانها مأخوذة عن مصادر كتبها أصحاب الشأن الماصرون

وعثر الضابط ولستد في شواطيء اليمن على مرتفع اسمه حصن غراب ، او حصن الفراب ، عليه نقوش بالحميرية قراها المستشرقون بعد ذلك فأذاعوا فحواها: « أن سميغع أشوى وأولاده ... نقشوا هذا التذكار في حصن مويجت ( حصن غراب ) لما رمعوا أسوارهم وزواياهم ودروبهم في الحيال ، وتحصنوا فيه بعد أن فتحوا الحبشة وغلبوا أهلها ، وفتحوا طريق التجارة في ارض حمير وقتلوا ملكها واقياله الحميريين والارحابيين في شهر حجتين سنة . ٢٤ » (٢) . فاذا كان المراد بالسميفع وأولاده قواد حملة الاحباش فيكون ذلك أقرب الى ما ذكره اليونان ، لأن السميفع بثبيه لفظ اسيمافيوس المتقدم ذكره

لكنهم قرأوا على آثار اليمن اسم القائد الحبشي كما ذكره المرب «ابرهة» مكتوبا في خُرطوش بالخط الحميري ، كما كان الفراعنة يكتبون أسماءهم ، وبجانب اسم أبرهة خرطوش باسم اراحميس زبيمان ، الملك الذي أرسله

> وللتوفيق بين الروايتين يشبغي أن تعتبر لكل من أبرهة وملكه أسمين او أسما ولقبا ، أولعل هنالك التباسا بين قائدين او ملكين : وقد قصل المرب تمرد الاحباش الشار اليهم > مع تبديل في الاسماء، قالوا أن يعض قواد ارباط نقموا عليه تمييز بعضهم خرطوش ابرهة واداحميس ذبيعان



بالعطاء أو الغنائم ، فاجتمعوا بقيادة أحدهم « ابرهة » وحاربوه ، وتولى أبرهة مبارزته وغلبه ، وتولى حمير قيادة الجند مكانه ، وظل في ذلك المنصب عشرين سنة ، وخلفه أبنه يكسوم ، ثم أخوء مسروق بن إبرهة

المتصب عشرين سنة ، وحلمه ابنه يكسوم ، ثم آخوه مسروق بن أبرهة وعمل الاحباش في اثناء حكمهم على نشر النصرائية في حمي ، فبنى ابرهة في صنعاء كنيسة كبيرة مسماها « القليس » \_ تحريف اسم الكنيسة في اليونائية \_ وبالغ في تزيينها واتقانها ، فنقشها باللهب والفضة والزجاج والفسيفساء وألوان الاصباغ وصنوف الجواهر ، وجعل فيها خشبا له يؤوس كرؤوس الناس ، ولونها بانواع الاصباغ ، وجعل على خارج القبة برنسا ، فاذا كان يوم العيد كشف البرنس فيتسلالا رخامها مع الوان الاصباغ حتى تكاد تلمع البصر . وكتب على بابها بالمسند : « بنيت هذا لك من مالك ليدكر فيه اسمك ، وأنا عبدك » (۱)

# دخول اليمن في حوزة القرس

ومل الحميريون سلطة الاحباش ، وكان في أمراء حمير رجل من الاذواء اسمه سيف بن ذي يزن ، استنجده قومه فسعى في أنقاذهم من سلطة ذلك الاجنبي ، وأشاروا عليه أن يستنصر قيصر الروم فاستنصره فرده ، فمضى الى كسرى فنصره بجند تحت قيادة رجل اسمه وهرز ، قهر الحبشة وأخرجهم واحتل مكانهم وكتب الى كسرى يقول: ١ انى قد ملكت للملك اليمن ، وهي أرض العرب القديمة التي تكون فيها ملوكهم » . وبعث اليه بجوهر وعنبر ومال وعود وزباد ، وهي جلود لها رائحة طيبة . . فكتب اليه كسرى يأمره أن يملك سيف بن ذي يزن ويقدم هو اليه ، فخلف سيفا على اليمن . فلما خلا سيف باليمن وملكها عدا على الحبشة ، فجعل يفتل رجالها ويبقر نساءها عما في بطونهن حتى أفناها ، الا بقابا منها أهل ذلة وقلة فاتخدهم خولا . فمكث على ذلك غير كثير ، وركب يوما واللك الحبشة معه ومعهم حرابهم يسمون بها بين يديه ، حتى اذا كان وسطا منهم مالوا عليه فطعنوه حتى قتلوه (٢) . ولم يقم على الحميريين ملك حتى كان الاسلام ، ودخلوا في حوزة المسلمين . ومدة حكم الاحباش على قول العرب ٧٤ سنة : منها ٢٠ سنة لارباط ، و ٢٣ لابرهة ، و ١٩ ليكسوم ، و ١٢ لسروق . وصارت عاصمة أليمن منذ فتحها الاحباش « صنعاء » والملك يجلس في قصر غمدان ؛ وقد نظم أمية بن أبي الصلت قصيدة يهنيء بها سیف بن ذی بزن يوم تغلبه \_ قال في مطلعها :

لا يطلب الشار الا كابن ذي يزن في البحر خيم للأعداء أحوالا

# دول اليمن الصغرى

### الافيال والافواء :

تلك دول البمن الكبرى: من معين ، وسبأ ، وحمي . وقد عاصرتهم دول صغرى ، أو امارات ، ورؤساؤها أصحاب القصور أو المحافد ويعرفون بالاذواء سـ جمع « ذو » من قولهم ذو غمدان وذو سلحين سـ وهم حكام البلاد الاصليون ، ومنهم نبغ المدوك اللهين أسسوا اللدول كما تقدم . ولا غرو أذا عجزنا عن معرفة تاريخ تلك الامارات الصغرى ، ونحن عن معرفة تاريخ اللهول الكبرى عاجزون ، ولكننا وقفنا على أسماء بعضهم مشتتة في الكتب ، وراينا بعضها مجموعا في القصيدة الحميرية ، والاذواء فيها طبقتان : طبقة سماها الملوك المنامنة ، وهم ثمانية أذواء كانوا أقوياء ناهضوا حمي في أيام دولتهم على ما يظهر ، والطبقة الثانية أذواء مستقلون ، والاذواء المنامنة ضمنهم الشاعر في الإبيات الآتية :

این المثامنة الملوك وملسكهم ذو ثعلبان ، وذو خليل ، ثم ذو أو ذو مغار بعد ، أو ذو جرفز

ذاوا لصرف الدهر بعد جماح شجر، وذو جدن ، وذو صرواح ولقد محا ذا عثكلان ماح

وأما سائر الاذواء فاكبرهم ذو مرائد جد الناظم ، وهذا قوله فيهم :

شجر، ابر الاذواء رحب الساح عمران اهل مكارم اسماح داح الحصام اليه بالروح سفينا بكأس للمنون ذباح نوح، وذو الانواج لم ينج بالامساء والاصباء والاصباء أو ذو مناح لم ينج بعدم المنافرة ومناح لم ينج بعدم أو ذو رمين لم يغز بغلاح أضحوا وهم للنائبات أضاحي دهر بعيد اليسر كالللاح دهر بعيد اليسر كالللاح

 وبنو شراحيل ، وآل شراح نمر ، وذو ضر ، وذو المراح للاهي ببيض في النساء ملاح اضحت ديارهم بلا قسداح فلقد عفاهم دهرهم بمنا او ذو ملاح لهو خير ملاح ام اين ذو التيجان والابراح

ام این دو بیثین ، ام دو انهر این دو تابه و دو هکر، ودو الم این دو شیمان، اودوشودن الد ام این دو شیمان، او دو ماور این دو شیمه به وشیمال اینه ام این دو شیمه ، و دو تیم معا ام این دو اوسان ، او دو مادن ام این دو اوسان ، او دو مادن ام این دو اوسان ، او دو مادن ام این دو اوسان ، او دو مادن

اما الاقبال فهم صفار الملوك الذين يقتصرون على مملكة صفيرة كالمحفد الكبير ، او مؤلفة من بضعة قصور ، وفيهم طائفة من العباهل او الملوك لحضرموت وقد ذكر الحميرى بعضهم بقوله ..

وعياهل من حضرموت من بني والعز من جدن وأبنا مرة وبنى الهزين وآل فهد منهمو

اجماد ذی الاشبا وآل صباح وبنی شیب والاولی بمناح من کل هش بالندی مرتاح (۱)

ناهيك ببيوتات اليمن وأهل الشرف والسؤدد ، ممن لم تكن لهم دولة ولكنهم كانوا هم والاذواء والاقبال يعترفون بسيادة ملوك حمير أو سبأ ، مع استقلال كل منهم بشؤونه الداخلية ، كما كان شأن ملوك المسلمين في المصور الاسلامية الوسطى مع خلفاء بنى العباس ، أو هم كملوك الطوائف في الدول الكبرى (۲) فلم تخل اليمن من الاذواء حتى في ابان سيادة الدول الكبرى ، ولما ذهبت دولة حمير ودخلت اليمن في حوزة الاحباش ، ظل أولئك الاذواء أو الاقبال بتصرفون بشؤون انفسهم ولهم ثروة ونفوذ ، الى ما يعد الاسلام بقرن وبعض القرن (۲)

### الجبايون والقتبانيون

هما أمنان تجاربتان من أمم اليمن ، لم يعرفهما العرب والما ذكرهما البرنان حوالى تاريخ الميلاد في عرض كلامهم عن المعينيين والسبايين ، قال بلينيوس : « أن المر المعيني هو في الحقيقة غلة الجباية والمحسرمونية ، وكانت الإطباب على المعينيين وحدهم » ، فيدل ذلك على علاقة بينهم وبين المعينيين ، ويرى جلائد أن الجبابة طائفة من المعينيين ، يقر أن تدل فلا في وجد اسمهم بالحرف المستند مرادا بجانب اسم المعينيين ، بقر أن تدل على المتراكم في التجارة ، ولم يكن الجبابون دولة ، وانعا هم عشيرة أو طائفة تمتن بنقل التجارة ، لها زعيم كامير القبيلة ، ويظن مولر أن الاسم مشتق من جبا اى جمع الاطياب ، وجاء ذكرهم مرة ، وعليهم ملك منهم ، وقات تجارة المربقيا تنقل على يديهم ، وفات تجارة المربقيا تنقل على يديهم ، وفات

التي يخترنون بها بضائمهم « عقيل » • وفي صغة جزيرة العرب الهمداني : 
« جباً مدينة المفاخر ، وهي ال الكرندي من بني المامة آل حمي الاصغر » (۱) 
اما القتابية فنسبتهم الى السبابين مثل نسبة الجبابة الى المسنيين ، 
وظنهم سبرنجر بني قضاعة عند العرب ، وخالفه مولر وجلازر ، وبرهن 
مولر انهم طائفة سباية قائمة بنفسها ، ووجد اسمهم على الآثار بالمسند 
« قتابان » ولعل سد قتاب الآتي ذكره من سدودهم ، وكانوا يقيمون في 
عقيل نحو القرن الثاني قبل الميلاد ، ثم جاهم العباية واخرجوهم منها ، 
فاقاموا في تمناء ، فلحقهم العباية اليها واخرجوهم منها ، وكان من 
امرائهم أمير اسمه صحر ياليل بوهر جب أي المهم ، ويظن مولر أن 
المقابية بطن من السباية ، خرجوا من ظفلر بلاد حمير ، ودخلوا في حوزة 
السبايين ، ثم نزحوا الى مارب ، حتى تفليت عليهم العباية (۱) ( ) 
السبايين ، ثم نزحوا الى مارب ، حتى تفليت عليهم العباية (۱) ( )

# ٣ ــ القريون

وذكر استرابون امة عربية سماها جرهيين Gerrhae قال انهم أغنى المرب 6 يقتنون الرياش الفاخرة ويتمتمون بكل أسباب الرخاء والترف 6 ويكثرون من آنية اللهب والفضة والغرش الثمينة 6 ويزينون جدران منازلهم بالعاج واللهب والفضة والعجارة الكريمة (٢) وقال أيضا أن مدينتهم جرا Gerra أو واقعة في بقعة كثيرة الملح تبعد نحو ٢٠٠ مستادة عن البحر و وقال أفاثر سيدس أنهم أغنى أهل الارض 6 وسبب عناهم أغنى أهل الارض 6 وسبب غناهم أغنى أهل الارض 6 وسبب الفرب 6 أو بحرا ألى بابل بغرضة جرا 6 ولهم سفن ضخمة تسير في المحيطة المندى ومراكب تسير في الانهر يصلون بها ألى بابل وقد يصعدون بها في الهندي ومراكب تسير في الانهر يصلون بها الى بابل وقد يصعدون بها في دبالا دولاد مادي وأرمينيا وما جاورها 6 وإن هذه الامتم الهندية والعربية وتنتشر في بلاد مادي وارمينيا وما جاورها 6 وإن هذه الامتم الصله من بابل

<sup>(</sup>١) الهمدائي ٥٥

Strabon III, 382 (7) Muller Burg, II, 71-78 (7)

<sup>(</sup>چ) الجزايرن يسمون إضا الجزايرون ، وربما كان خلا هو الاصح في اسمهم ، فقه ورد في العموص اللانينية Gebbanttee أي الجزايرين ، وذكروا إيضا الهم كانت لهم مسخف كنية مثل Gebbanttee تتسمين من Troma, Thomas, Nagla كنية مثل الدينة بدليل ان عدد مسابعا بلغ خسمة ومعين ، والقالب أن الجزايين أو الجزائين كانوا شعها من القباليين

أما القتبائيون فلمسم معروف كان يصبيطر على جانب كبير من التجارة اليمنيسـة ، وكالت عاصمتهم « تمنع » وتمور فيها أعمال العظر والتنقيب اليوم ، وقد قامت دولة قتبان قبل دولة سبأ ثم تلائدت وانسجت فيها

أنظر : جواد على ، نفس المسمد ، ج ٣ ص ٨ وما يليها عن التتبانيين ، و ص ٩٦ ومايليها عن الجابين

ولم يذكر العرب امة ولا دولة ولا عشيرة بهسدا الاسم . وقد ذهب المستشرقون الى انها من امم البحرين على خليج فارس ، وان « جوا » أو « جوها » في هي « المجرعاء » في ضة من فرض تلك الناحية بالاحساء ، ولها ذكر في شعر العرب ، ولسكتنا نرى ان الجرهيين هم أهل اليمامة سويف القريين نسبة الى « قربة » ، اسم اليمامة القديم سويؤيد ذلك تدم سكان اليمامة وعمراتها القديم في أيام طسم وجديس كما تقدم . وفي كتب العرب ان ملك طسم كان عمليقا ، والعماليق أسلهم من بابل

وهناك دول أخرى تولت بعض أقسام اليمن ، جاء ذكرها عرضا في كتب اليونان أو العرب ، لا نعرف من أخبسارها شيئًا نفق بصحت ، كالدولة الحضرموتية التيذكرها اليونان(Chatramotitae) (() ولعلها التي ريدها العرب بقولهم لا أمة حضرموت » ، ويعدونها من العرب العاربة غير البائدة . قال ابن خلدون : لا وأما حضرموت فعمدودة في العرب العاربة لقرب ازمائهم ، وليسوا من العرب البائدة لأنهم باقون في الإجبال المتأخرة ، الا انه يقال ان جمهورهم قد ذهب من بعد عصورهم الاولى ، واندرجوا في كندة ثم الى يشيء من اخبارهم ، وذكر ماوكهم ذكرا يفتقر الى تمحيص ، وضاروا من صدادهم ، فهم بهذا الاعتبار قد هلكوا وبادوا ، والله تعميص ، فاكتفينا بالاشارة اليها (٢) وقد رايت ذكر عياهل حضرموت في القصيدة الحميم ،

وقل نحو ذلك في ما ذكره العرب عن حضورا وجرهم وغيرهما ، وسيائي دكر جرهم في أثناء كلامنا عن الطبقة الثالثة من العرب

Strabon III, 360 (1)

<sup>(</sup>۲) اپن خلدول ۳۰ ۾ ۲

# تمنن اليمن القديم

اذا عددنا دولة حمورابي عربية - كما ترجع عندنا ، للاسباب التي ذكرناها في كلامنا عن هذه الدولة - كان العرب من اسبق الامم الى التمدن ، لاتهم انشاؤا الدول ، وشادوا المدن ، ونظموا الحكومة ، وسنوا الشرائع ، وبنوا المدارس والهياكل ، ورقوا الهيشة الاجتماعية بترقية شأن المراة منذ اربعة آلاف سنة . وقد اتبنا بامثلة من ذلك في صدر هذا الكتاب ، ونقتصر هنا على تعدن عرب اليمن اللين لا خلاف في عربيتهم . وقد رابت انهم كانوا اهل تمدن ودولة لا تقل عن دول معاصريهم في اشور وفينيقية ومصر وفارس ، فابتنوا المدن وشادوا القصور والهياكل ، وتبسطوا في الميش مثلهم ، ولكن تمدنهم لم يكن حربيا كتمدن الاشوريين والفرس والمصريين ، مكانوا واسطة التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ، في عهد ذلك التمدن ، فانقطموا لاهمالهم وتغرفوا لاستثمار أرضهم ، بغرس الحبوب ، وحفر المناجم ، واصطناع وتغرفوا لاستثمار أرضهم ، بغرس الحبوب ، وحفر المناجم ، واصطناع المعطور والاطياب ، وركوب القوافل في القفار ، والسفن في البحار لنقل السلع . وتوالت أجيال منهم كانوا هم وحدهم تجار المالم ، كما كان الحوانهم المينية يون في أجيال خوى ، وقدتماصروا حينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا المنابع كان الحوانهم المينية وين في أجيال خوى ، وقدتماصروا حينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا المنابع كلما كان الحوانه على المينية وين في أجيال خوى ، وقدتماصروا حينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا المينية على الميناء المينية عندا الميال خوى ، وهم وحدهم تجار المالم كلما كان الحوانهم المينية وين في أجيال خوى ، وقدتماصروا حينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا المينية عندون في الميناد المينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا وينا وتعاونوا علىذلك دهرا طويلا الميناء المينون عليه الميناء المينون على الميناء المينون علي الميناء المينون على الميناء المينون المينون على المينون المينون على المينون المينون على المينون عل

على انهذا التمدن لم يرد له ذكر فى كتب العرب الا قليلا، وانما استنتجناه مما كتبه اليونان عن التاريخ القديم ، وما اكتشفه العلماء عن آثار المدن ، وما قرأوه على اطلالها من أخبارها، ونقسم الكلام فى ذلك الى سبعة أبواب: إ النظام الاجتماعي ، ٢ - الصناعة والزراعة والتعدين ، ٣ - العمارة ، ٢ - التجارة ، ٥ - الحضارة ، ٢ - الدين ، ٧ - اللغة والكتابة

# ١ - النظام الاجتماعي

الدولة

لم يصل الينا شيء من أحوال الحكومة ونظامها في تمدن اليمن ، الا ما قد يستفاد من قرآن الاحوال ، والظاهر ان المينيين مؤسسى ذلك التمدن في اليمن اتوا به من بابل أو تسجوه على منوال تمدنها ، فقد كانت الملكة عندهم مؤلفة من قصور أو محافد ، يملك كلا منها شيخ أو أمير هو صاحب القصر أو المحفد كما تقدم ، وفي المحفد هيكل أو معبود . وينسب القصر أني صاحبه أو الى المعبود . ونشا من أصحاب تلك القصور أو المحافد رجال طمعوا في جيرانهم وأخضعوهم وأنشأوا الدول الكبرى ، كالمينية والسباية والحميرية ، على أن هذه الدول كلها تجارية ، فاذا مدت سلطتها الى خارج اليمن فللاستعمار التجارى ، الا نادرا

رأس الحكومة عندهم الملك ، وهو مطلق الحكم ، لا يخرج من قصره في منرب او غيرها من قصباتهم الا نادرا . وقلما كانوا يعتنون بتنظيم الجند، لقلة الحروب والفتوح ، الا ما يدفعون به عن انفسهم عند الحاجة ، أو لحماية القوافل في اسفارها ، وانما كانوا يجمعون الرجال لاستخدامهم في بناء المدن أو القصور ، أو في انشاء السدود أو ترميمها . وكانت الحكومة عندهم وراثية تنتقل الى الإبناء أو الاخوة ، الاحضرموت قبيل النصرائية ، فقد ذكر استرابون أن الملك فيها لا ينتقل من الاب الى الابن أو احد أهله ، وأنه هو ينتقل الى أول مولود من الإشراف ولد في أثناء حكمه ، وأن من عنداتهم عند الاحتفال بيمة الملك أن يرفعوا اليه قائمة باسماء نساء الاشراف الحوامل ، فيعين لكل منهن من يخدمها ويراقب وضمها ، ليعلموا السابقة الى الوضع وهل وضعت غلاما أو جاربة ، فاذا كان غلاما أمر الملك بمن يعتنى بتربيته وإعداده للملك ، كما يربى ولاة العهد اليوم (١)

وكان لملوكهم القاب ذكرنا امثلة منها بجانب اسمائهم ، مثل يثيع وديام وصديق في الدولة المينية ، وبيين وينوف ونار في الدولة السباية ، مثل القاب خلفاء المسلمين في صدر دولتهم كالفاروق والصديق والولى ، والقاب المباسيين كالمنصور والرشيد والمامون وغيرهم

وقد ضرب اليمنيون نقودا نقشوا عليها صور الملوك واسماهم واسماه المدنالتي ضربت فيها بالحرف المسند، وزينوها برموزسياسية أواجتماعية كصورة البومة أوالصقر أو رأس الثور رمز الزراعة والفلاحة ، أو صورة الهلال وهو رمز ديني عندهم ، وبجانب تلك الرموز كتابة بالقلم المسند كالخراطيش، ومن هذه النقود مجموعة حسنة في المتحف الادبي في فينا (؟) ويؤخذ من صورهم على النقود التي وصلت الينا ، أن ملوك اليمن كانوا بضفرون شعورهم جدائل يرسلونها على أقفيتهم أو على جانبي رؤوسهم أو خديهم ، ويظهر أنهم لم يكونوا يرسلون لحاهم ولا شواربهم ، لاننا لم

نجد لها صورة على النقود ولا غيرها من الصور التي اكتشفوها في اليمن حتى الآن . فهم يشبهون المصريين أو الاثيوبيين من هذا القبيل ، أكثر مما يشبهون الاشوريين وتلك الآثار من بقايا الدولة السباية أو الحميرية دون المينية ، وذلك يؤيد قولنا أن أصل السبايين من الحبشة

وكانوا يركبون الافراس أو المركبات تجرها الخيول أو الافيال ، ولاسيما بعد اختلاطهم بالاحباش على عهد الدولة الحميرية . وقد ذكر ثيوفانس خبر الوقد الذى أرسله جوستن قيصر القسطنطينية في أوائل القرن السادس للميلاد الى ملك حمي ، ورئيس الوقد اسمه يوليانوس ، قال انه ورى الملك واقفا على مركبة يجرها أربعة أفيال ، وليس عليه من الالبسة الا مئزر محوك باللهب حول حقويه ، وأساور ثمينة في فراعيه يحمل بيده ترسا ورمحين ، وحوله رجال من حاشيته وعليهم الاسلحة يتفنون باطرائه وتفخيمه . فلما وصل السفير وقدم له كتاب القيصر ، تناوله الملك وقبله ثم قبل السفير نقسه وقبل الهدايا التي حملها ، وفحوى الكتاب أن يرسل رجاله لدفع الغرس عن حدود بلاده ، ويحفظ طريق التجارة مفتوحا لتجار الاسكندرية كما تقلم ، فوعد السفير أنه فاعل ذلك (۱)

### ZAY!

كانت الامة في دول اليمن مؤلفة من أربع طبقات أو طوائف: (1) الجند المسلح لحفظ النظام وحماية القلاع وحراسة القوافل (٢) الفلاحون لرواعة الارض واستغلالها ، (٣) الصناع ، (٤) التجار . ولكل طائفة حدود لا تتمداها ولا ينتقل أحد منها ألى سواها

وذكر استرابون ضربا من الاشتراكية عند أولئك المرب غريبا في بابه ، فيمد أن أورد اشتراك كل عائلة بالاموال والمتاع بين أفرادها ، وأن رئيسها أكبر رجالها سنا ، قال : « والزواج مشترك عندهم .. يتزوج الاخوة امراة واحدة ، فمن دخل منهم اليها أولا ترك عصاه بالباب . والليل خاص بأكبرهم وهو شيخهم ، وقد يأتون أمهاتهم . ومن تزوج من غير عائلته عوقب بالموت . كان لأحد مؤك العرب ابنة بارعة في الجمال لها ١٥ أخا كل واحد منهم يهواها ، حتى ملتهم واحد منهى منمهم بعصى اصطنعتها تنب عصيهم ، وكان لكل منهم عصا عليها علامته . فكانت أذا خرج أحدهم من عندها حمل عصاه ومفى ، فنضع هى مكانها العصا التى اصطنعتها على

Sharpe, II. 345 (1)

مثالها ، فيتوهم سائر الاخوة انه لا يزال مندها . وقد يجيء احدهم يتفقد الباب ولما يرى العصا بجانبه يرجع ، فتبدل العصا الاولى بعصا مثل عصاه وهكذا . فاتفق مرة ان الاخوة كانوا جميعا في ساحة ، ورأى احدهم بباب اخته عصا ، وليس من اخوته احد غائبا ، فظن فيها السوء فشكاها الى ابيها ، ولما اطلع على عذرها برأها » . هذه حكاية استرابون ، ولم نذكرها الافرابتها ولا نعلم مقدار ما قيها من الصحة

# ٢ - الصناعة والزراعة والتعدين

#### ١ ــ السناعة

ليست جزيرة العرب بلدا صناعيا ، وانعا صناعتها تحضير بعض اصناف التجارة : كالبخور، واللبان ، والطيوب ، وغيرها ، وكان ذلك مشهورا عنها بين الأمم القديمة لايشباركها فيه أحد ، قال هيرودونس : « وبلاد العرب فيها وحدها البخور، والمر، والقرفة ، والدارسيني ، واللادن ، والعرب بحنون كل هذه الاشياء بتعب جزيل ، الا الم . ولاجتناء البخور بحرقون تحت الاشجار التي تولده صمعًا يسمى ميعة ، يأتي به الفينيفيون الى الاغارقة ، فيحرقون هذا الصمغ تنفيرا لنوع من الحيات الطيارة التي تأوى الى تلك الاشتجار ولا تذهب منها الا بدخان الميعة. أما القرفة فحين تذهبون لجنيها يغطون ابدانهم ووجوههم الا الحدق بجلود الثيران والماعز ، والقرفة تنبت في بحيرة قليلة المياه تسرح حولها حيوانات كالخفافيش تسيح صياحا هائلا وهي شديدة الاذي ، فيتقى العرب اذاها بهذه الجاود ريشما يجنون القرفة ، وأما الدار صيني فيجني بطريقة أعجب من الاولى ، والعرب انفسهم لايعرفون من أين يؤتى به . ويزعم البعض انه ينبت في البلاد التي الربي بها باخوس ، وانطيورا تحمل عيدان الدار صيني لتبني بها أعشاشها مع الطين ، فيجبال وعرة بعيدة عن المدن لايستطيع الانسان الوصول اليها ، فآلمرب يقال انهم يحتالون في الحصول على هذه الميدان بقطع من لحوم البقر اوالحمير، يضعونها في اقرب مكان من العش ، فيأتي الطير ويحملها الى فراخه ، وحالما يضعها فيالعش تثقله فيسقطه فيتناول ألعرب عيدانه ويتجرون بهاء اما اللادن فطريقة جنيه أعجب من هذه ، لانهم يجدونه في لحي التيوس والاعتاز كالعفن الذي يتولد على الخشب، فيدخلونه في تركيب طيوب كثيرة ، والعرب يتطيبون باللاذن خصوصا . وبلاد العرب زكية الرائحة حيثما سرت . وقيها نوعان من الغنم : احدهما ذيله يزيد طوله على ثلاثة اذرع ،

Strabon, III. 389 (1)

اذا ارسلنه انسحبت وراء الفنم وتقرح ، والنوع الآخرعرض ذیله ذراع» (۱) ٧ ـ الزواعة

ومن قبيل الاعمال الصناعية ايضا الزراعة ، ومن يجوب بلاد العرب حتى ياتي حيث كانت مدائن معين وسبأ وحمير وغيرها من الدول القديمة ، لايرى الا رمالا محرقة وجبالا جرداء ، فيستغرب ما يسمعه عن ثروة تلك الأمم وسعة سلطانها ، والحقيقة ان تلك البادية المحرقة كانت على عهد ذلك التمدن بساتين وفياضا ، فيها الاغراس من الاشسجار والرياحين والحنطة والازهار ، وكانت الزراعة في رقى حسن ، مع مشقة الرى في بلاد لا نيل فيها ولا فرات ، وانما هي تستى من السيول في الشتاء ، فاذا اقبل الصيف شحت المياه ويبس الزرع ، فبلغ من رغبتهم في الممارة وعلو همتهم انها السادود كالجبال ، يحجزون بها المياه في الاودية ، حتى ترتفع ويسقوا بها المرتفعات ، يصرفون الماء اليها من نوافلا حسب الحاجة ، كما يفعلون بخزانات هذه الإيام ، والعرب أول من انشا الخزانات .. وهي السدود ... والطمها سد مارب ، وسنذكرها في السكلام على الممارة

وبلاد سبأ ذكر استرابون انها أخصب بلاد العرب ، وذكر من محصولاتها المر ، والبخور ، والقرنفل ، والبلسم ، وسائر المطريات ، فضلا عن النخيل والفاب . . ووصف الهمداني وادى ضهر باليمن - وقد شاهده شهادة عين - فلكر فيه نهرا عظيما يسقى جانبي الوادى وعليهما من الاعناب نحو عشرين نوعا ، قال : « وفيه اصناف العضاه من المخوخ الحميري والفارسي والخلاسي والتين والبلس والكمثري التي ليس في الارض مثلها ، يقول ذلك من يقد من صنعاء من الغرباء ، والاجاص والبرقوق والتفاح واللوز والسؤرجل والرمان »

### ٣ ـ التعدين

ومن قبيل الصناعة إيضا التعدين ، اى استخراج المعادن من بطن الارض ، وقد اشتهرت بلاد العرب بمعادنها وجواهرها عند القدماء ، وان ظهر ذلك غريبا الآن لتقلب الاحوال وتحول الازمان ، ولكن التاريخ اصدق شاهد على ما كان في جزيرة العرب من الثروة في جوفها ، فضلا عن سطحها، كان فيها كثير من مناجم الذهب والفضة والحجارة الكريمة ، وكان ذلك

ر۱) هنرودوتس ۲۶۰ ــ ۲۶۳

من اهم أسباب طمع الفاتحين فيها في ذلك المهد ، وقد شبهها بعضهم تكنفورنيا هذا الزمان لكثرة مناجمها ، واقدم هذه المناجم في بلاد مديان ، ولها شهرة واسعة في التاريخ القديم ، حتى لأنف بعضهم كتبا خاصة في معادنها وذهبها وآثارها ، وذكروا كثيرا من آثار هذه المناجم ، واكتشفوا مدنا كانت آهلة لم يبق غير اطلالها (۱) (بهن)

وذكر الهمداني في صفة جزيرة العرب ، وياقوت في معجم البلدان ح وغيرهما كثيرا من مناجم الذهب ، بعضها في اليمن والبعض الآخر في اليمامة أو تهامة أوالبحرين ، منها معدن (أي منجم) نحب في ديار بني كلاب ، ومنجم حنيت في تلك الديار أيضا ، ومعدن بيش في مخاليف اليمن، ومعدن تفاعة في اليمن ، ناهيك بذهب خولان الوارد ذكره في التوراة باسم حويلة

وفي اليمامة كثير من المعادن خصص لها الهمداني فصلا سماه معادن اليمامة رديار ربيمة ، وهي : معدن الحسن \_ او الاحسن \_ هو معدن ذهب غزير ، ومعدن الحقير بناحية عماية وهو معدن ذهب غزير ايضا ، ومعدن الضبيب عن يسار هضب القليب ، ومعدن الثنية \_ ثنية ابرعصام الباهلي، ومعدن العوسجة من أرض غنى فويق المغير ببعلن السرداح ، ثم معدن شمام للفضة والصغر ، ومعدن تياس ، ومعدن المقيق ، ومعدن المحجة بين العمق وبين افيعية ، ومعدن بيشة ، ومعدن الهجيرة ، ومعدن بني سليم ، فهده معادن نجر () . وقول العرب « معدن » كذا راد به معدن سليم ، فهذه معادن نجر () . وقول العرب « معدن » كذا راد به معدن الذهب ، الا اذا عرفوه بالفضة أو الصغر (أي النحاس ) أو غيرهما

وفى بلاد العرب \_ فضلا عن مناجم اللحعب \_ مناجم الجواهر (المعادن) الاخرى > كمعدن الفضة فى الرضراض لا عثيل له > ومعادن للحديد غير معمولة فى نقم وعمدان > وفيها فصوص البقران > وبيلغ المثلث منها مالا كثيرا > وهو أن يكون وجهه احمر فوق عرق ابيض فوق عرق اسود . والبقران أوان > ومعدنه بعجل انس والسعوانية \_ من سعوان واد جنب صنعاء ، وهو فص أسود فيه عرق أبيض > ومعدنه بشهارة وعيشان من بلد حاشد . والجمش فى شرق همدان > والبلور يوجد فى مواضع منها . والمستى المدى يعمل منه نصب (ايدى) السكاكين يوجد فى مواضع منها . والمعتنى المدى يعمل منه نصب (ايدى) السكاكين يوجد فى مواضع منها . والمعتنى المدى والاصفر . وبها الجزع الموشى والمسير > منه النقمى والسعرى والخولاني والجرتي . والشوب يعمل منه الالواح والسعواني والضورى والخولاني والجرتي . والشوب يعمل منه الالواح ومساواني والضهرى والخولاني والجرتي . والشوب يعمل منه الالواح

Parton Mines. 88 & 134 (1)

ربي ويقد من التحديث في المصر الذي ألف بيرتون كتابه فيه ( اوائل القرن المصرين ). ولا يكن أحمد يعلم أذ ذاك أن في جزيرة الحرب من البترول ما يجسلها تتمبه كاليتورنيا (٢) الميداني ٢٠١

الا في بلد الهند ، والهندي بعرق واحد (١) ، فضلا عن مفاوص اللؤلؤ في المحرين وهي أشهر من أن تذكر (﴿)

### ٣ ــ الممارة

#### مدن البهن

انشات المرب باليمن وغيرها مدنا اكثرها اندثر ولم يبق الا خبره ، مثل مارب ومعين وبراقش وظفار وشبوة وناعط وبينون وصنعاء وغيرها ، وقد تقدم ذكر بعضها . وأصل لعمارة في مدن اليمن والقصوب والمحاقد ، وهي

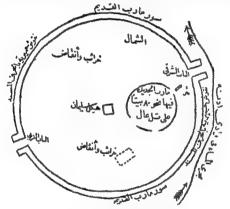

الخريطة الثالثة مد هدينة عارب او سية بعد خرابها

أشبه بالقلاع أو الهياكل يقيم فيها الاذواء كما تقدم . وربما احتوت المدينة الكبيرة على هدة قصور وهباكل فخمة البناء كثيرة الزينة . وقد أطرى استرابون زخرف تلك القصور وقال أنها تشبه بشكلها ألقصور المعرية (١) وذكر بلينيوس ان في مدينتي ناجية وتمناء باليمن ٦٥ هيكلا ، وفي شــــوة قصبة حضرموت ٦٠ هيكلا (١)

Strabon, III. 630 (7)

 <sup>(</sup>چ) أنظر : السيد معمود شكرى الالوسى : يلوغ الارب في معرفة أحوال المسبرب ( ط ٢ النامرة ١٩٢٤ ) ج ١ ص ٢٠٤

Glaser, Geo. IL 88 (7)

مارب: وتسمى أيضا « سبأ » . وهى أشهر مدائن اليمن . ويلوح لنا أن لمناه الكثير أو لمناها آرامى الاصل . مركب من « ماه » و « راب » ، أى الماه الكثير أو انسيل الكبير . ويؤخذ مما عثر عليه من انقاضها انها كانت مستديرة انشكل ، قطرها نحو كيلو متر ، يحدق بها سور له بابان ، احدهما شرقى والآخر غربى - وبجانب الباب الغربى كتابة تفسيرها انه من بناء يشعمر ببين أبن سمهملى ينوف مكرب سبأ (ا) ، وفي وسطها آتار هيكل يسميه أهل نلك الناحية آلان هيكل سليمان

وقد قال الطمحان يذكر مارب:

أما ترى ماريا ما كان أحصنه وما حواليه من سور وينيان

وبدلك أشارة الى سورها المنيع . وكان السيل فى وادى اذنه يجرى فى شرقيها كانها فى جنان وغياض . غير ما كان فيها من الإبنية الضخمة من الرخام ، كقصور سلحين والهجر والقشيب . قال علقمة :

ومنا الذي دانت له الارض كلها بمأرب يبنى بالرخام ديارا

وقد شاهد الهمداني انقاض مارب في القرن الرابع للهجرة ، فذكر في الاكليل بين تلك الانقاض اعمدة للعرش ، ولعله يريد قصر سلحين وهو القصر الذي كان يقيم فيه الملك ، قال : « انها لا توال قائمة ، ولو اجتمع جيل على ان يصرعوا واحدة منها لم يقدروا ، لأن كل عمود منها نقبوا له في الصفا ، ثم القم اسفله وصب بينه القطر» . ويسمون قصر سلحين ايضا تصر بلقيس . وقد افاض الشعراء في وصف مارب وآثارها ، قال علقمة :

وقصر سلحين قد عفاه ديب الرمسان الذي يريب تموى الثمساليب في قراها ما في مسساكينها غريب وذال تبم:

ومارب قد نطقت بالرخام وفى سقفها الدهب الاحمسر وقال علقمة:

او ما ترين وكل شيء للبلا سلحين خاوية كأن لم تعمر (٣) ومن مدن اليمن القديمة معين وبراقش وظفار وصنعاء ، وهذه الاخيرة لا تزال باقية الى الآن . اما معين فقد خربت وغطتها الرمال حتى خفيت عن أهل اليمن الفسهم ، فكشفها هاليفي كما تقدم في السكلام عن دولة المينين ، وذكرنا ما قبل فيها وفي براقش

صنعاء : اما صنعاء فأحدث عواصم اليمن قبل الاسلام ، نزلها الاحباش بعد فتح اليمن وفيها عدة فصور أشهرها نحمدان • والمدينة طبية الهواء تفنى الشمراء في وصفها واطراء طقسها ورغدها - قال أبو محمد اليزيدي : ١١)

قلت ونفسی جم تاوهها سقیا لصنعاء لا ادی بلدا خفضا ولینا ولا کبهجتها کانها فضمة مموهــــــة کم دون صنعاء سماها جددا ارض بها العین والظباء معا کیف بها کیف دهی نازحة

تصبو الى اهلها واندهها: اوطنه الوطنون يشبهها ارغد ارض عيشا وارفهها احسسين تمويهها معوهها تنبيو يمن رامها معوهها فوضى مطافيلها وولهها مسسبه تيهها ومهمهها

وفي صنعاء بني ابرهة الحبشي كما مر



وعلى نصف ساعة من مأرب \_ نحو الشرق الشمالى \_ انقاض بناء عظيم يقال له « حرم بلقيس » ) وهو غير قصر بلقيس ، ويظهر من بقاياه انه اهليلجى الشكل ) طوله من الشرق الى الغرب ) ومحيطه . ٣٠ قدم ) حوله سور له بابان ) شمالى وجنوبى ) وعلى السور نقوش كتابية بالحرف المسند يستدل منها أن المكان كان هيكلا للمبادة ) منها نقش هذا تفسيره : « أن كرب إيل وتاريوهنهم ملك سبا وربدان بن ذمر على بيين . وهلك أمير ابن كرب ايل أعاد بنا هذا الحائط لالقه ( أو للهقه وهو الاله ) من أجل تقديس قصر سلحين ومدينة مأرب » ، ونقش آخر يمثل هذا المعنى باسم الشرح بن سمه على ذرح ملك سبا ، وآخر باسم تبع كاهن ذات غضرن (٢) ، وعليه نقوش كثيرة غير هذه لا محل لايرادها

اما قصور اليمن فهى كثيرة جدا ، ذكر العرب عشرات منها في اشمارهم ، روصغوا بعضها وصفا يوهم القارىء لأول وهلة انه بعيد عن العقيقة ، لما سبق الى اذهان الناس من اعتقاد المبالفة في اقوال العرب ، ولكنه هند التأمل لأيرى فيه غرابة وان دلعلى فخامة وعظمة لايمهدها الناس في العرب البالاس في العرب المبالام ، وسنعول في ما نتقله من اخبارها على رجل شاهدها بنفسه ، وقد ثبت صدقه من قرائن كثيرة ، نعنى الهمداني صاحب « كتاب صفة جزيرة العرب» و «كتاب الأكليل» ، وهذا الاخير أجمع كتاب في وصف محافد المبتشرق مولر بنشره والتعليق عليه ، وفيه وصف كثير من الانارالحميرية رقي جملتها سد مارب ، وكان الناس يحسبون في كلامه مبالغة ، حتى ذهب ارنو وهاليغي وجلازر وشاهدوا آثار ذلك السد وبعض انقاض تلك ذهب ارنو وهاليغي وجلازر وشاهدوا آثار ذلك السد وبعض انقاض تلك سائر ما قاله ، وهو يقول ان اشهر قصور اليمن وأعجبها قصر غمدان

قصر غمدان : هو في صنعاء ، ذكر الهمداني وياقوت أن بانيه البشرح يحصب (١) . فاذا صح قولهما كان بناؤه في القرن الاول للميلاد ، وظلُّ باقيا الى ابام عثمان بن مفان (٢) في اوائل القرن الاول للهجرة ، فيكون قد مان نحو . ٦٢ سنة . وشاهد الهمداني بقاياه تلا عظيماً كالجبل ، وقال في وصفه انه كان عشرين سقفًا ، غرفًا بعضها فوق بعض ، أي عشرين طَبقة مثل اكبر ابنية المَّالم المتمدن واعلاها ، بين كلُّ سَعْفِينَ عشرة أذرع . وقال ان بانيه لما بلغ غرفته العليا أطبق سقفها برخامة واحدة شفافة ، ركان ستلقى على قراشه في الفرفة فيمر به الطائر فيعرف الغراب من الحداة وهو تحت الرخام . وكانت على حروفه (أي أركانه) أربعة تماثيل اسود من نحاس مجوفة ، رجلا الاسد في الدار وراسه وصدره خارجان من القصر ، وما بين فيه الى مؤخره حركات مدبرة ، فاذا هبت الربح فدخلت أجواف الاسود سمع لها زئير كزئير الاسد ، وكان يصبح ( أي يوقد ) فيها بالقناديل فترى من رأس عجيب . وكانت غرفة الرأس العليا مجلس الملك اثنى عشر ذراعاً . وكان للفرفة أربعة أبوآب ، قسالة : الصما ، والدبور ، والشمال ، والجنوب ، وعند كل باب منها تمثال من نحاس ، اذا هبت الربح زار . وفيها مقيل من الساج والابنوس . وكان فيها ستور لها أجراس ، أذا ضربت الربح تلك الستور تسمع الاصوات عن بعد . وقال فيه البشرح شعرا بالحمرية بقى منه هذا البيت :

۱ ج ۲۱۱ باقرت ۱۲۱ ج ۲ (۲) المسودي ۱۳۱ ج ۲ (۱) المسودي ۲۳۱ ع ۱

حصنك الىحصنت)غمدان بمبهمت (١)

وانى انا القييسل اليشسرح ومما قيل في وصف قصر غمدان : يسمو الى كبد السماء مصعدا ومن السحاب معصب بعمامة متلاحكا بالقطر منه صخره

عشرين سقفا سمكها لا يقصر ومن الفمام منطق ومؤزر والجزع بين صروحه والمرمر

قصر ناعط : ويلى غمدان في العظمة والشهرة « ناعط » ، وهو محفد مؤلف من عدة قصور . قال الهمداني في وصفه انه مصنعة بيضاء مدورة ، منقطعة في راس جبل ثنين بهمدان ، وضمن قصور ناعط قصر الملكة السكير الذي يسمى « يعرق » ، ومنها قصر ذي لعوة المكعب بكماب خارجة في معازب حجارته ، على هيئة الدرق الصغار . قال : وذرعت في معرب من سبعة أذرع الا ثلثا ، وبها غير هذا القصر ما يزيد على عشرين قصرا كبارا ، سموى اماكن الحاشية ، وكان عليها سور ملاحك (مبنى) بالصخر المنحوت ، وما فيها قصر الا وتحته كريف للماء ( صهريج ) مجوف في الصخر المنحوت ، الماء الذي ينزل من السطح ، وفيه الإسطوانات العظيمة طول كل واحدة وعشرين ذراعا ، لا يحضن الواحدة منها الا رجلان ، وفيها بقايا نيف وعشرين ذراعا ، لا يحضن الواحدة منها الا رجلان ، وفيها بقايا الشمع اذا ارادوا الصرخة ( اي الاستنجاد ) فتنظر النار من جبل سفيان ومن جبل حضور وراس مدع وغيرها ، وفيها يقول الهمداني ، على حد الخيرة وراي المين ، ويصف ما شاهده عليها من التماثيل والصور : (٢)

وآثارهم في الارض فلبسات ناعطا وركوسي رخام حولها وبلائطا ومهومة مثل القراح خرائطا لها بسقوف السطح لبس وعابطا لاحدى يديه في الحبال وباسسطا على ارتب هم ذا فراخ وقامطا وفضف ضراء قد تعلقن باسطا وضعى هذا لاراب مواخطا

فمن كان ذا جهل بايام حمير يجد عمدا تعلق القنا مرمرية ليخد ملاحكها لا ينفد الماء بينها على كرف من تحتها ومصائع بحانب ما تنفض تنظر قابضا ومبتغمات من عقاب وأجدل وسرب ظباء قد نهذن لمختف

ويظهر أن نامطا أقدم عهدا منغمدان ، لأن علمان نهقان أدخل فيه اصلاحا \_ وهو من ملوك حمير في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد \_ فهل تقل هده الاتار كثيراً عن بقايا تدمر واتينا والاقصر وبطبك وغيرها من مفاخر الدول الفديمة ؟

ريدة أو تلفم (﴿﴿) : قال الهمدانى : « قصر ريدة من أقدم قصور اليمن ، وهو قصر تلفم ، وليس من قصور اليمن قصر في أصل جبله بئر سوى تلفم ، وماؤها أعلب مياه اليمن وأغزيها » ، قال : « وحدثتى بعض أهله أنه وجد حجرا في تلغم مكتوب عليه : بناه يرم » ، فاذا صح ذلك كان انه وجد حجرا في تلغم مكتوب عليه : بناه يرم » ، فاذا صح ذلك كان هذا القصر من بناء أواسط القرن الأول قبل الميلاد ، لأن يريم بن علهان ، واصبح هذا القصر بعد الاسلام دارا للهلوين

مدر: هو محفد مؤلف من إ قصرا ؛ شاهدها الهمداني وقال في وصفها : « منها ماهو مشعب ومنها ماهو عامر . أما قصرها العامر فقد دخلته ؛ وهو بوجه من الحجارة البلوطية خارجه ومثله في داخله ، وقد اجرى عليه الماشق فلست ترى عليها فصلا مابين الحجرين ، حتى لو كان داخله كريفا للماء الماضان ولا نفذ. وفيها اعداد تلك القصور كرف للماء ، باعيدة حجارة طوال ، مضجعة على اعمدة قيام ، بضعة عشر ذراعاً مربعة ، وفي مسجد مدر منها نرع من تلك القصور ، ليس في المسجد الحوام مثلها ، هي اطول منها واكثف ، وأحسن نجرا ، كأنها مفرغة في قالب. وقبالة قصر الملك منها واكثف ، وأحسن نجرا ، كأنها مفرغة في قالب. وقبالة قصر الملك منها بلاطة مستقبلة للشرق ، عليها صورة الشمس والقمر يقابلانه أذا خرج »

صرواح (ﷺ): هو قصر عظيم من أقدم أبنية اليمن ؛ ما بين صنعاء ومارب . ذهب قديما ، وله ذكر في أشعار الموب ، قال علقمة :

من يأمن الحسدثان بعم سد ملوك صسرواح ومارب

وقال عمرو بن النعمان بن سعد بن خولان :

وفی جبلی نعمان عز تمکنا مآثر عز مثلها ... لم بدمنا بنیه فضافوها دهورا وازمنا (۱) ابونا الذی کانت بصرواح داره ونحن ورثنا عز خولان ذی الندی قاورثها سسمد بن خولان جدنا

وقصور اليمن كثيرة ، وقد جمع أبو علمكم المرانى أهمها في قصيمة قال منها :

نحن المقاول والاملاك قد علمت الهل الواقى بأنا اهل غمدانا وانسا رب بينون واضرعة والشيد من هكر ناهيك بنيانا براقش ومعين نحن عامرها وقصرها وقرى نشق ونوفانا وتلغم البون والقصرين من خمس وتنهما وقرى شرح ودعانا والهندين بني ذو التاج من بتع وقصر ذى الورد تاما رأس ملحانا

(\*) یکتب ایضا تلیم بالدین ۱۰ آنظر : الالوسی ج ۱ ص ۲۰۰۵ (\*) یکتب ایضا صرواخ بالغاه
 Müller, Burg, I. 6<sup>n</sup> (۱)

وسبح نحو ونجرا فوق قبتها وفي ريام وفي النجدين من مدر وفي ظفار بنت آباؤنا غرفا ونصر بينون علاه وشيده وقصر احوراس القيال فو يزن وقصر سلحين علاه وشياده فاصبحت مأرب للريح مخترقا الماه الم سلق الماه و مخترقا الماه الم سلق الماه الم سلة محترقا الماه الم سلة محترقا الماه الم سلة محترقا الماه الم سلة محترقا الماه الم

بنی لنا وشباما بیت اقیانا علی المناز وحف الشید ایوانا فی کوکبان وقصر الملك ریدانا ذوالفخر عمرو وسوی قصر غدانا کهلان والدنا احبب یکهلانا وبعد القصور وبعد الشید میدانا المبنتین مفانینا وبهیانا وبهیانا (۱)

واكثر هذه القصور لها أوصاف أغضينا عنها خوف التطويل . غير التصور خارج بلاد اليمن ، كتصر الشموس في اليمامة ، والبتل التي كان ببنيها طسم وجديس وقد تقدم ذكرها في كلامنا عن هاتين الأمتين . ناهيك بما خلفوه من أماكن المحج والنسك والكهانة ، مثل كعبة نجران للنصارى ، بما خلفوه من أماكن الحج اليه الناس في رأس جبل أتوة من همدان ، بنسب الي ريام بن نهفان وحوله مواضع كانت الوفود تحل فيها . وقدام باب القصر حائط فيه بلاطة عليها صور الشمس والهلال ، هي من بقايا الصائبة كما سياتي السكلام عن الدين

هذا كله غير القلاع والمسانع ، وبعضها لايزال قائما الى الآن ، منها مصنعة (اى مبنى) وحاظة واسمها سباع تشابه ناعط فى القصور والكرف اى الصهاريج ) كريفها اسمه درداع مساحته . ٦٠ ذراع فى مثلها ، وقلمة خدد ممائدة لقلمة وحاظة بينهما ساعة من نهار ، وفيها قصر عظيم يقصر عنه الوصف . وللقلمة طريقان ، على باب كل طريق ماء : فالطريقالجنوبي عليه كريف يسمى الوفيت ، منتور فى الصخر الاسود ، عمقه فى الارض حمسون دراعا وعرضه عشرون ، وطوله خمسون ، محجوز على جوانبه جدار بمنع السقوط فيه ، والماء الثاني من شمال الحصن على باب الحصن جدار بمنع السرح فى الله ، والماء الثاني ، فى جوبة من صفا كالبئر مطوى بالبلاط ، ودرج ينزل فيه من داس الحصن بالسرح فى اللهل والنهار على مسيرة ساعة حتى يؤتى الى الماء ، ولا يعلم من يكون على باب البئر من فوق (٢)

دع عنك ما في اليمن من آثار الهمة العالية والهارة في البناء ، من قطع المجبال كما قطعوا باب عدن ، وهو شق في جبل محيط بموضع عدن ، في منحل لم يكن له طريق الى البر الا للرجل الواحد ، اذا ركب ظهر الجبل ، عنه عظموا من الجبل بابا في عرض الجبل ، حتى سلكته الدواب والحمائل وغيرها . ومثله قطع بينون ، جبل قطعه بعض ملوك حمير ، حتى اخرج

۱ و ۷۸ الهمدانی ۱۸ Müller, Sudar, 87 (۱)

فيه سبيلا من بلد وراءه الى ارض بينون . فهو اتسبه بما ينقره اهل هلا السمدن من الانفاق في الجبال ، لمرور المياه او قطر السكك الحديدية . ومن هذا القبيل حصن غراب ، وهو بتية قلعة منحوتة في الصخر عليها نقش بالمسند لفاتح اليمن الحبشى ، ذكر فيه خبر فتحه كما تقدم . واكتشف المستشرق هربس في هران \_ قرب دامار \_ صهاريج من الماء بها آبار عميقة ، كانوا يختزنون الماء فيها للجنود اثناء الحصار ، وهي التي سميها العرب الكرف وقد ذكرنا امثالها في ناهط وغيرها

#### الاسداد

ومن أدلة العمارة في بلاد اليمن الاسداد ، وهي جدران نسخمة كانوا يقيمونها في عرض الاودية لحجز السيول ورفع المياه ، لرى الاراضي المرتفعة كما يفعل أهل التهدن الحديث في بناء الخزانات ، وأنها عمد العرب الي بناء الاسداد لقلة المياه في بلادهم ، مع رغبتهم في احياه زراعتها \* فلم يدعوا واديا يمكن استشمار جانبيه بالماء الاحجزوا سيله بسد ، فتكانرت الاسداد بنكائر الاودية حتى تجاوزت المات ، وذكر الهمداني في يحصب العلو من مخاليف المين وحده ثمانين سدا ، والى ذلك أشار شاعرهم بقوله :

وبالبقعة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سدا تقذف الماء سائلا

وكانوا يسمون كل سد باسم خاص به ، أو بالاضافة الى بلده ، قمن كبار هذه الاسداد : قصعان ، وربوان ( وهو سد قتاب ) وشحران ، وطمحان ، وسد عباد ، وسد لحج ( وهو سد عرايس ) وسد سحر ، وسد ذى شهال ، وسد ذى رعين ، وسد نقاطة ( عند قرية ذى ربيع ) وسد نفار وهران ، وسد الشعباني ، وسد المليكي ، وسد التواسى ، وسد المبياد ، وباقيها لطاف . وأشهر اسداد اليمن « العرم » ، وهو سد مأرب الشهير وسنعود اليه . وسد الخانق بصعدة ، بناه نوال بن عنيك مولى ميف بن ذى يزن في القرن السادس للميلاد ، ومظهر هفد أعروسند ورحيان ، وقد آخربه ابراهيم بن موسى العلوى بعد هدم صعدة ، وسلد ربيان لابن ذى مأذن ، وسد سيان ، وأسداد بلاد عنس ، منها : سدخرة ، وسد بيت كلاب في ظاهر هدان ، وآخر في ظاهر دعان (۱) وسسد شبام قرب صنعاء على لمانية فراسخ منها (۱)

ولم يقتصر بناء العرب الأسداد على ما بنوه في جزيرة العرب ، فغي مكران وبلوضستان في عدوة خليج فارس الشرقية آثار أسداد كثيرة لابعرف عنها اهل تلك الناحية شيئاً ، فلعل بعض العرب نزحوا الى تلك البقاع قدما وابتنوا فيها تلك الإسداد

Müller, Sudar, 88 (\)

# سد مارب أو سد العرم

هو أعظم اسداد بلاد العرب وأشهرها - وقد كثر ذكره في أخبار العرب وانسعارهم على سبيل العبرة لما أصاب مأرب بانفجاره ، واليه أثمار القرآن الكريم في صبأ بقوله :

« لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل المرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سلر فليل . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا السكفور . وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير ، سيروا فيها ليالي وإياما آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم احاديث ومرقناهم كل معزق ان في ذلك آيات لسكل صبار شكور »

ذلك اقدم مالدينا من خبر هذا السد ، واختلف المسلمون في تفسيره التاريخي ، ودخل خبره كثير من المبالفات والخرافات . قال بعضهم ان يانيه سبا بن يشبحب ، وقال غيرهم بناه لقمان بن عاد ، وجعله فرسخا في فرسخ ، وجعله فرسخ والقار ، فرسخ ، وجعل له ثلاثين مثقبا ( أي فتحة ) وجعل بناه بالصخر والقار ، يحبس سبول العبون والامطار حتى يصر فوها من خروق في ذلك السد ، على مقدار ما يحتاجون اليه في سقيهم . قالوا : ومكث كذلك ما شاء الله إيام حمير ، فلما انحل نظام مملكتهم وتقلص ظلهم وذهب الحفظة القائمون بامر السد ، اندوا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقياه ملكهم ، ذعوا ان بامر السد ، اندوا بخرابه على عهد عمرو بن مزيقياه ملكهم ، ذعوا ان كمنة اسمها طريفة اندرتهم بذلك في حديث طويل (١) لا فائدة من ذكره ، جاء في جملته قصة جرذ رأوها تنقب في السد فخافوا انفجاره

واختلفوا في وقت حدوث ذلك السيل ، قال حمزة الاصفهائي انه حدث قبل الاسلام باربعمائة سنة (٢) اى في القرن الثالث للميلاد ، وذكر ياقوت انه وقع في ملك حبشان ، ولعله يريد الاحباش ، لانهم لما فتحوا اليمن في القرن السادس خربوا كثيرا من قصورها وابنيتها (٢) أو لعله أراد حسان بتصحيف اللفظ كما أراد ابن خلدون ، فقد ذكر أن السد تهدم في أيام حسان بن تبان اسعد (في القرن الخامس للميلاد ) وقال آخرون غير ذلك ما طول بنا اراده (﴿)

<sup>(</sup>۱) باقوت ۲۸۳ حـ ) (۲) حمزة ۱۲۹

 <sup>(</sup>٣) الاهاتي ٢٧ ص ١١
 (ه) ذكرنا فيما سلف من تعليقاتنا بعض التواريخ الثابتة الخاصة بانشاء سلسلة السدود
 التي تعرف بسد مارب هذا

# رواية الهمداني عن سد مارب

واوثق روايات العرب عن سد مارب ما قاله الهمداني في كتاب الأكليل ، وقد شاهد انقاضه بنفسه في اوائل القرن الرابع للهجرة ، وكان يقرا المسند ويفهمه ، فوصف تلك الانقاض مع تطبيقها على قول القرآن . وهذان انقولان اصدق ماجاء عن خبر هذا السد ، واكثر مطابقة لما وجده المنقبون الذين اكتشفوا آفار ذلك الخزان في القرن الماضى ــ قال الهمداني : (١)

« قال الله تعالى : ( لقد كان لسما في مسكنهم آبة حنتان عن بمن وشيمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) وهي ( أي سبأ ) كثم ة المحالب ، والحنتان عن يمين السد ويساره . وهما اليوم غامرتان ، والفَّامِ العاني ، وانما عفتا لما اندحق السد فارتفع عن ايدي السيول . ووجدت في احداهما غريق أراك ، وفي أصله حدع نخلة اسود قد كسبت باقيه السوافي ، فقال بعض من كان معى : لا أظنه آلا من بقاما نخل الحنتين ، وما أظنه بقى من العصر القديم . أما مقاسم الماء من مداخر السد فيما بين الضياع فقائمة كان صانعها فرغ من عملها بالامس . ورابت بناء أحد الصدفين ، وهو الذي يخرج منه الماء ، قائما بحاله على أوثق ما يكون ولا تتفير الآ أن شاء الله . وانما وقع الكسر في العرم ، وقد بقي من العرم شيء مما بصالى الجنة اليسرى بكون عرض أسفله خمسة عشر ذراعا . قال تبارك وتمالى : « فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واثل وشيء من سدر قليل » فقيل الخمط الاراك ، والاثل الطرقاء ، والسدر المروف وهو الملب وبها من الاراك ما لبس بيلد. ومن الحمام المطوق في الاراك ما يجل عن الصفة . وكان السيل يجمع من أماكن كثيرة ومواضع جمة باليمن ، من ( عروش وجانب ردمان وشرعة وذمار وجهران وكومان واسبيل وكثير من مخاليف خولا) والوادي اسمه ا أذنة ) ، وفي هذا السد يقول الاعشى :

كفى ذلك للمؤسى اسوة رخام بناه له حمير فاروى الحروث واعنابهم فعاشوا بلاك فى غبطة فطار القول وقيالها

ومأرب قفی علیها العرم اذا جاء ماؤهم لم برم علی ساعة ماؤهم پنقسم فجار بهم جارف منهزم ببهماء فیها سراب یطم

وكان العرم مسندا الى حائط ما بين عضاد باللدخر بمعاذيب من الصخر عظام ملحمة ملس الاساس بالقطر » انتهى كلام الهمداني

Möller, Burg. II, 83 (1)

وظل الناس مع ذلك في شك من امر هذا السد ، حتى تمكن المستشرق النوسى ارنو من الوصول الى مارب سنة ١٨٤٣ ، وشاهد آثاره ورسم له خريطة نشرت في المجلة الاسيوية الفرنسية سنة ١٨٧٤ ، وزار مآرب بعده هاليفي وجلازر ووافقاه في قوله وصادقا على وصفه ، وهو يطابق ما قاله الهمداني من اكثر الوجوه ، وعثروا في اتناء ذلك على نقوش كتابية في خرائب السد وغيره تحققوا بها خبره . واكثرهم اشتفالا في هذا السبيل جلازر ، وبين الاساطير التي وقف عليها النتان جاء فيهما خبر ترميم السحد في زمن الاحباش في القرن السادس للميلاد . فيدل ذلك على انه ظل السبد في زمن الاحباش في القرن السادس للميلاد . فيدل ذلك على انه ظل عصور مختلفة واشخاص مختلفين كثرة تصدعه وترميمه ، فكانوا يعدون كل تصدع تهدما وكل ترميم بناء

وبمد ما قدمناه من أقوال المؤرخين والمنقبين بشأنه يحسن بنا الاتيان على أصل وضعه وما هو عليه الآن ، وتوضع ذلك بالخريطة الخامسة

# اصل وقبع سد مارپ

فى الجنوب الغربى من مأرب سلسلة جبال هى شعاب من جبل السراة الشهير ، تعتد مثات من الأميال نحو الشرق الشمائي ، وبين هذه الجبال أودية تصب فى واد كبير يعبر عنه العرب بالميزاب الشرقى ، وهو أعظم أودية الشرق تمييزا له عن ميزاب مور ، أعظم أودية الغرب المتشعبة من جبل السراة الملكور ، وشعاب الميزاب الشرقى كثيرة ، تتجه فى مصابها ومنحدراتها نحو الشرقى الشمائي ، وأشهر جبالها ومواضعها فى ناحية رداع العرش وردمان وقرن ، والجبال المشرفة على سويق ، وفى ناحية ذمار بلد عنس جميعا ، وهو مخلاف واسع وبه بينون وهكر ، وفيها لمحافد العنسية وبلد كومان وبلد الحدا ، وجبل اسبيل ورجمة ، وجبال المحافد العنسية وبلد كومان وبلد الحدا ، وجبل اسبيل ورجمة ، وجبال ومساقط بلد خولان من جنوبيه وما تيامن من القحف (۱)

فشعاب هذه الواضع وأودبتها ، اذا أمطرت السماء تجمعت فيها السيول والتحدرت حتى تنتهى آخيرا الى وادى اذنة ، وهو يعلو نحو دار. متنهى متر عن سطح البحر ، فتسير فيه المياه نحو الشرق الشمالى ، حتى تنتهى الى مكان قبل مآرب بثلاث ساعات ، هو مضيق بين جبلين يقال لكل منهما بلق ، عبرنا عن أحدهما بالايمن ، وعن الآخر بالاسر ، والمسافة بينهما

<sup>(</sup>١) الهيدائي ٨٠



الخريطة الخاسسة ـ سد مارب أو سيل العرم كما شاهده الباحثورق الترن الماضيي

مستمالة خطوة ( أو ذراع ) ويسميهما الهمداني مازمي مارب ، يجرى السيل الاكبر بينهما من الفرب الجنوبي الى الشرق الشمالي في واد هو وادى اذنة ( انظر الخريطة )

واليمن - مثل سائر بلاد العرب - ليس فيها انهر ، وانما يستقي اهلها من السيول التي تجتمع من مياه المطر . فاذا أمطرت السماء فاضت السيول وزادت مياهها عن حاجة الناس ، فيلهب معظمها ضياعا في السيول وزادت مياهها عن حاجة الناس ، فيلهب معظمها ضياعا في فريق أو في حريق : قلما ينتفعون حتى في أيام السيل من استثمار البقاع العالية على منحدرات الجبال ، وقد يغيض السيل حتى يسطو على المدن والقرى ، فينالهم من أذاه أكثر مما يتألون من نفعه ، فساقتهم على المدن والقرى ، فينالهم من أذاه أكثر مما يتألون من نفعه ، فساقتهم وتوزيعه على قدر العجلة في اختزان الماء ورفعه الى سفوح الجبال وتوزيعه على قدر العاجة، فاختار السبئيون المضيق بين جبلى بلق ، وبنوا في منه مده ، اللي تحن في صدده ، لرى ما يجاور مدينتهم ( مارب ) من السهول أو سفوح الجبال

والجبلان المذكوران بعد أن يتقاربا عند بلق ينفرجان ويتسع الوادى بينهما ٤ وعلى ثلاث ساعات منهما نحو الشمال الشرقي في مدينة ( مارب ار سبن ) في الجانب الفربي أو الايسر من وادى اذنة ، فاذا جرى السيل حاذى بابها الشرقى ، راجع الخريطة الثالثة ) . وبين المضيق والمدينة متسع من الارض تبلغ مساحة ما يحيط به من سغوح الجبال نحو . ٣٠ ميل مربع (ا) كانت جرداء قاحلة فأصبحت بعد تدبير المياه بالسد غياضا وبسائين على سفحى الجبلين ، وهي المعبر عنها بالجنتين بالشمال واليمين أو بالجنة الميني والجنة اليسري

# رسمه وكيف يتصرف اللاء مته

والسد المسار اليه عبارة عن حائط ضخم أقاموه في عرض الوادى ، على نحو . 10 ذراعا ( أو خطوة ) نحو الشمال الشرقى من المضيق وسموه «العرم» ، وهو سد أصم طوله من الشرق الى الفرب نحو ثمانمائة ذراع ، رعلوه بضعة عشر ذراعا ، وعرضه . 10 ذراعا ، لايزال ثلثه الغربي أوالايمن باقيا الى الآن كما ترى في الخريطة الخامسة ( ج د ف ه ) واما الثلثان الباقيان فهما الللان تفجرا وفاض الماه منهما ، وعجزت الدولة عن ترميمهما وجرفت السيول انقاضهما . وقد نقطنا حديهما بالخارطة ليظهر امتداد السد على طوله ، كما كان في أصله بعرض الوادى . ويظهر مما شاهدوه في جزئه الباقي انه مبنى بالتراب والحجارة ، ينتهى اعلاه بسطحين ماثلين على خروبة الباقي انه مبنى بالتراب والحجارة ، ينتهى اعلاه بسطحين ماثلين على غرابة تلفون المياه ، ولو قطعت ذلك



لحائط أو السور قطعا عرضيا لكان شكل مقطوعه على هذه الصورة : فالمرم يقف في طريق السيل كانجبل المستعرض ويصده عن البرى، فتجتمع مياهه وترتفع مثل أرتفاعها في خيزان اسوان بالنيل وربنتهي العرم في طرفيه بمصارف

للَّمَاءُ ) يَخْتَلُفُ شَكَلُها واسلُوبِها عَنْ مَصَارَفَ خَزَانَ اسوانَ \_ وَذَلِكُ أَنَّ اللَّهِ يَنْ هندسوه جعلوا طرفيه عند الجبلين ابنية من حجارة ضخمة متينة ، فيها منافذ ينصرف منها الماء الى أحدى الجنتين اليمني أو اليسري

فانشأوا عند قاعدة الجبل الايمن ( الشرق الجنوبي ، وهو جبل بلق الايمن ) بناءين بشكل المخروط المقطوع ( ١ و ٢ ) علو كل منهما بضمة عشر ذراعا سموهما الصدفين ، أحدهما (١) قائم على الجبل نفسه والإخر

O. M. O. (1897) 127 (1)

(۲) الى يساره - وبينهما فرجة عرضها خمس أقدام - وفاعده الايمن منهما تعلق قاعدة الايسر ثلاث أقدام ( انظر رسمهما في طرف الخريطة الى اليسار ) والايسر مبنى من حجارة منحوتة يعتد منه نحو النسمان والشرق جدار طوله . } ذراعا ينتهى في العرم نفسه ويندغم فيه . وعلو الجدار المذكور مثل علو الصدف ومثل علو العرم

وفي جانب كل من الصدفين المذكورين - عند وجهيهما المتقايلين ، ميزاب يقابل ميزابا في الصدف الآخر ، والميزابان مدرجان ، أي في قاع كل منهما درجات من حجارة كالسلم ، الدرجة فوق الآخرى، ونظرا لشكل الصدفين المخروطين ، ولما يقتضيه شكل الميزاب السلمى ، أصبحت المسافة بينهما عند القاعدة اقصر منها عند القمة ، وقد مثلنا الميزاب في الخريطة بشكل ( ع غ ) كانك تنظر المه بجانب الصدف

ويظهر من وضع المخروطين أو الصدفين على هسده المسورة ، أن اسحاب ذلك السد كانوا يستخدمون المسافة بينهما مصرفا يسيل منه الماء الى سفح جبل بلق الايمن فيسقى الجنة اليمنى ، وانهم كانوا يقفلون المصرف بموارض ضخمة من الخشب أو الحديد ، تنزل في الميزايين مرضا ، كل عارضة في درجة ، فتكون المارضة السغلى اقصرها جميعا فوقها عارضة أطول منها فاطول الى العليا وهى اطولها جميعا ، والظاهر أن تلك الموارض كانت مصنوعة على شكل تتراكب فيه أو تتداخل ، حتى يتألف منها باب متين يسد المصرف سدا محكما يمنع الماء من الانصراف الا عند الحاجة ، فاذا يلغ الماء في علوه الى قمة الصدفين رفعوا المارضة العليا ، فيجرى الماء على ذلك العلر الى سفح الجبل في أقنية معدة لذلك ، حيث توجد احواض لخزن الماء أو دوزيهها في سفح ذلك الجبل ، فلا يزال الماء ينصرف حتى يهبط سطحه الى مساواة المارضة الثانية فيقف ، فيتي ينصرف حتى يهبط سطحه الى مساواة المارضة الثانية فيقف ، فيتي أوادوا ربا آخر نزعوا عارضة آخرى ، وهكذا بالتدريج وعلى قدر الحاجة

وفي الطرف الايسر من العرم \_ وهو الغربي الذي ينتهي بالجنة اليسرى \_ كالحائط (  $\,$  س ط م ) دعوناه السد الايسر ، عرضه عند قاعدته 10 ذراعا ، وطوله نحو  $\,$  .  $\,$  .  $\,$  ذراع ، وبجانبه من اليمين مخروطان او صدفان  $\,$  ايمنان (  $\,$  و  $\,$  و  $\,$  ) احدهما (  $\,$  )  $\,$  ، متصل بالعرم نفسه والآخر (  $\,$  )  $\,$  ، بينه وبين السد الايسر ، فيتكون من ذلك مصرفان (  $\,$  و  $\,$  )  $\,$  ،  $\,$  مثل المصرف الايمن ،  $\,$  ذكل منهما ميزابان مدرجان متقابلان ،  $\,$  نثزل فيهما العوارض وتنزع حسب الحاجة لصرف الماء الى الجنة اليسرى ، وينتهي العرم من

حده الغربي بحالط منجلي الشكل ( د ف ) مبنى بحجارة منحوتة صلبة لعله الذي يسميه الهمداني « المضاد »

فكان السيل اذا جرى فى وادى اذنة حتى تجاوز المضيق بينجبلى بلق ، صده العرم عن الجرى فيتعالى ويتحول جانب منه نحو اليسار الى السد الايسر . فاذا أرادوا رى الجنة اليمنى رفعوا من العوارض بين الصدفين الايمنين على قدر الحاجة ، واذا أرادوا رى الجنة اليسرى صرفوا الماء من المصرفين ( ٧ و ٨ ) بنفس الطريقة ، فيجرى الماء فى اقنية واحواض فى سفح الجبل الايسر حتى يأتى مارب ، لانها واقعة الى اليسار كما تقدم

# من بني هسذا السسد ٥٠ ومتي ؟

وقد عثر المنقبون في انقاض سد مارب على نقوش كتابية بالحرف المستلد استدلوا منها على بانيه ، اهمها نقشان : أحدهما على الصدف الايمن (١) الملاصق للجنة اليمنى تفسيره : « ان يشعمر بين بن سمه على ينوف مكرب صبا خرق جبل بلق وبنى مصرف رحب لتسهيل الرى » (١) والآخر على الصدف الآخر (٢) تفسير : « ان سمه على ينوف بن ذمر على مكرب مبا اخترق بلق وبنى رحب لتسهيل الرى » . وسمه على هذا هو والله يشعمر المدكور ، وكل منهما بنى صدفا أو حالطا ، وكلاهما من أهل القرن الشامن قبل الملاد . فهما مؤسساه ، ولم يتمكنا من أنمامه فأتمه على هذا هو المناه فأتمه الصدف (٣) في اليساد نقش قرأوا منه : « كرب ايل بين بن ينممر مكرب سبا بنى ... » ، وعلى جزء آخر من السد اسم : « ذمر على ذمر ملك ذرح ملك سبا بنى ... » ، وعلى حزء آخر من السد اسم : « ذمر على السد الإسر سبا » ، وفي محل آخر اسم : « يدع ايل وتار » ، وعلى السد الإسر هما يل البعتة اليسرى عدة نقوش يمثل هذا المنى (٣) مما يدل على أن السد لم يستأثر ببنائه ملك واحد ـ تلك هى العادة في تشبيد الإبنية الكيرة في كل زمان

اما تهدمه فالعرب يقولون انه حدث فجأة فتفرقت قبائل الازد وغيرها في جزيرة العرب بسبب ذلك . ويؤخد من مجمل أقوالهم أن ذلك وقع حوالى تاريخ الميلاد > أى نحو ظهور دولة حمير ( ملوك سببا وريدان ) وانتقال عاصمة السبايين الى ظفار . فالظاهر أن السد تصدع حينئد للمرة الاولى فرموه > وظلوا خائفين منه فتحولت عنايتهم الى تعمير ظفار >

وتل تمسكهم بالبقاء فى مارب ، فصاروا ينزحون بطونا وافخاذا لاسباب مختلفة ، منها القحط وغيره ، وأخلت مارب فى التقهتر ، وكلما انفتق العرم من ناحية رمموه ، الى قبيل الاسلام فتهدم واهملوه

ووفق جلازر في اثناء زيارته انقاض ذلك السد الى اكتشاف الرين ، عليهما كتابة مطولة تتعلق بتهدم السد بعد دخول اليمن في حوزة الاحباش ، احدهما مؤرخ سنة ٥٣٩ م ، والآخر سنة ٥٣٥ م ، وهما من اهم ما وقفوا عليه من آثار تلك الدولة ، لما فيهما من الإشارات التاريخية والاجتماعية . دالعلاقات السياسية ، احدهما كتبه أبرهة الحبشي وهذه خلاصته :

« بنعمة الرحمن الرحيم ومسيحه والروح القدس ، ان أبرهة عزيز الاحباش الاكسوميين ، ملك اراحميس زبيمان ، ملك سبب وذو ربدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم في نجد وتهامة ، قد نقش هذا الاثر تذكارا لتقلبه على يزيد بن كبشة ، عامله الذي كان قد ولاه كندة وديء ، وعينه قائدا ومعه اقبال سبأ الصــــــــــــــــــــــــاريين ، وهم مرة وثمامة وحنش ومرثد وصنف ذو خُليل ، واليزنيون اقيال مُعدىكربُ بن السميفع وهفان واخوته الناء الاسلم - فأنفذ الملك اليه الجراح ذازنبور ، فقتله يزيد وهدم قصر كدار . وحشد من اطاعه من كندة وحريب وحضرموت ، وفرهجان الدماري الم عبران . وبلغ الملك الاستصراخ ، فنهض بجنده الاحباش الحميريين إلوفا في شهر ذو القياط من سنة ١٥٧ ( من تاريخ اليمن ) فنزل أودية سبأ . . فجاء يزيد وبايع وخضع للملك بين يدى القواد . وهم في ذلك جاءهم النبأ بتهدم السد والحائط والحوض والمصرف في شهر ذو المدرح سئة ٦٥٧ فأمر بالمفو ... وبعث الى القبائل بانفاذ الحجارة للأساس والحجر الخام والاخشاب ورصاص الصب... لترميم السد في مأرب... فتوجه أولا الى مأرب وصلى في كنيستها ، ثم عمد الى الترميم ، فنبشوا الانقاض حتى وصلوا الى الصخر وبنوا عليه . وعلم وهو في ذلك أن القبائل تضايقت من العمل ، ورأى اعدامهم بعود بالضرر ، فعفا عنهم : احباشهم وحميريهم ، وأذن بانصرافهم... ورُجّع الملك الى مارب ، بعد أرعقد تحالفًا مع الاقيال الآتي ذكرهم : اكسوم ذو معاهر بن الملك ومرجزف ذو ذرناح وعادل ذو فائش واذواء شولمان وشعبان ورعين وهمدان والكلاع... اللَّم وجاء اليه وقد النجاشي ووقد ملك الروم ورسول من المندر وآخر من الحارث بن جبلة ، وآخرون جاءوا بعون الرحمن يخطبون مودته ... في أواخر شهر داوان ، وبعثوا اليه من غلة أراضيهم لترميم ما انصدع من البناء ، فرمموه ووسعوه حتى بلغ طوله ٤٥ ذراعا وارتفاعه ٣٥ ذراعا ( ثم ذكر ما انفق فيه من الحجارة والاطعمة للعملة والحيوانات للعمل ) واستفرق العمل فى ذلك ٥٨ يوما و ١١ شهرا - وكان الفراغ منه فى شهر ذو معان سنة ٦٥٨ » (﴿

وهده السنة في حساب الحميريين تعدل سنة ٢٤٥ للميلاد ، لانهم كانوا يبدأون تاريخهم سنة ١١٥ قبل أليلاد ، ولجلازر كلام في هذا الشان (١) سنأتي عليه في الكلام عن التوقيت عند العرب ، وتكتفي هنا بالإشارة الي تربخ الفتح من نقش حصن غراب ، فقد رايت انه سنة .٦٤ حميرية أو حبشية ، والمول عليه انه كان سنة ٢٥٥ ميلادية ، والفرق بينهما ١١٥

# ٤ ـ التجارة في بلاد العرب

ان توسط بلاد اليمن بين أمم العالم القديم جعلها واسطة التجارة بينها من أقدم أزمنة التاريخ ، فكان بينها وبين الهند علاقات تجارية لايعرف أولها ، وكانالهنودمحصولات ومصنوعات بحتاج اليها المصريون(الأشوريون والفينيقيون وغيرهم ، فكان المينيون يقلون هذا المتاجر الى تلك الأمم في سفن البحر أو قوافل البر ، وكان على شواطىء اليمن فرض ترسو عندها السفن القادمة من الهند أو وادى الفيل ، كما ترسو اليوم السفن عند عدن في أثناء أسفارها بين أوربا والهند . وكانت لهم فرضة السبع عمرت جزيرة سقطرى يومئد لتوسطها في طريق تلك التجارة ، كما ألسبب عمرت جزيرة سقطرى يومئد لتوسطها في طريق تلك التجارة ، كما السبب . ومن الفرض التجارية عمرت مالطة في البحر المتوسط غلن هذا السبب . ومن الفرض التجارية المهدودة في البحر الموسط علن وقانا (حصن غراب) وظفار ومسقط أن ترسو عندها السفن الصاعدة في خليج فارس الى بابل

### اصناف التجارة ببلاد العرب

اما السلع التي كانوا يحملونها من الهند ، فهي اللهب ، والقصدير ، والمحجارة الكريمة ، والعاج ، وخشب الصندل ، والتوابل ، والافاوية

<sup>(</sup>ع) أنظر مقال ( نصان عن تهدم سه مارب )

Glaser : Zwei Inschriften muar den Dammbruch von Mareb in Mittellungen den Voderasiatischen Gesellshaft II, 18197, S. 390 ff.

وقد نشر في ذلك المقال النصر المسار اليه ، ورقبه ١٦١٨ ( بـ ٥٥٣ ـ ٥٥٠ ـ ٥٥٠ ) من بحيرة تصوص المسند التي تشرها،ورقم النص في المجبوعة العامة للنصوص اليمنية 541 و7 وهو ثاني علمه العصوص في الطول وأهمها من الناصة/التاريخية اذ أنه يتالف من ١٣٦ مسطرا وحوالي ٤٧٠ كلمة ، وقد تشير جواد على صورته الفوتوغرافية وترجمته الكاملة كمــا نشرها المذلف عنا ، وزاد عليها تشيرات تافية

انظر : الحرب قبل الاصلام ، ج ٣ ص ١٩٧ وما يليها

البهار ، والفلفل ، ونحوهما والقطن . وكانوا يحملون من شواطيء افريقيا الشرقية المعلور ، والإطياب ، وخشب الابنوس ، وريش النمام ، واللهب ، والماج . غير ما كانوا يحملونه من حاصلات اليمن نفسها وهي البخور ، والمان ، والمر ، واللادن . وأكثر الاتجار بهذه الاصناف على يد القربين \_ (ا) وبعض الحجارة الكريمة ، كاليشب ، والعقيق ، ويحملون من سقطرى العود ، والند ، ويحملون الثوائي من البحرين

قكان الهنود والافريقيون يحملون هذه الاصناف الى اليمن ، او يذهب المينيون انفسهم لاستجلابها . ثم يحملونها الى مصر ، والشام ، والمراق ، وكانوا يفضلون حملها بالبر على القوافل ، فرارا من اخطار الانواء فى البحر الاحمر او خليج فارس ، لانهما اشد خطرا عندهم من بحر الهند . وكانت علاقتهم التجارية على أمتنها مع اخوانهم الفينيقيين ، يحملون اليهم اصناف الهند وغيرها على القوافل الى صور وغزة وغيرهما من شواطىء البحر المتوسط ، لتحمل من هناك الى سائر الشواطىء ، والى ذلك اشار حزقبال بقوله مخاطبا صود ( ص ٢٧ ع ٢١ ) : « المرب وجميع رؤساء قيدار هم تجار بدك بالحملان والكباش والتيوس فانهم بهلم اتجروا ممك . تجار شبا ورعمة متجرون ممك وبافضل كل طيب وبكل حجر كريم وباللهب اقاموا اسواقك . حاران وقانا وعدن وتجار شبا واشور وكلمد متجرون ممك »

وكان السبئيون يحملون من الجهة الإخرى مصنوعات صور ومحصولات الشام الى بلادهم وغيرها بطريق المبادلة قبل سك النقود ، اهمها المحنطة والزيت والخمر ومصنوعات فينيقية ، او ما يحمل من آسيا الشرقية كالنسوجات الكتانية والقطنية والارجوان والميمة والزعفران والآنية من المحديد والصفر وسبائك الفضة ، لأن هذا المعدن كان قليلا في اليمن ولا يحملونه من الهند ولا من افريقيا ، والفينيقيون انفسهم كانوا ينقلون بعض هذه المتاجر من الجنوب ، وان كانت اسفارهم الى الشمال ، وكان لهم على شواطيء خليج المجم مستودعات

#### طرق التجارة في بلاد العرب

كان القوافل بين اليمن وفينيقية ومصر طرق خاصة ، فيها مراحل ( محطات ) ومرافق ومعدات واقوام من أهل البادية يخفرونها . فالقائلة كانت تنتقل من حضرموت أو عمان ، وتسير شمالا يخفرها عرب قيدار ، فيقطعون بها بادية الدهناء وما بعدها حتى تصل الى ددان فتعطف غربا فى نجد حتى تاتي الحجاز ، ومن هناك سسئلم خفارتها المدينيون والادوميون أو الانباط ، ويعرجون بها الى مكة أو ينبع أو المدينة ، ومنها الى بعد أو ينبع أو المدينة ، ومنها ألى بطرا عن طريق مدائن صالح ، ومن بطرا تسير أما شمالا الى فينيقية وفلسطين فتدمر ، وأما غربا ألى معر . أما العراق فكانت التجارة تنتقل اليها بالقوافل ، رأسا من شرقى الجزيرة ، أو بحرا من خليج فارس ، ومنه على القوافل الى تدمر . على أن البابليين كانت لهم مستودهات تجارية أيضا على شواطىء ذلك الخليج ، مشل ما للفينيقيين في القرية أو القطيف . وكان القربون يختصون بهذه التجارة الى بابل . وقد ذكر بينيوس وبطليهوس فغيرهما نفاصيل مهمة عن طرق التجارة ببلاد العرب ،

وكانت قوافل السبئيين تقاسى في أسفارها مشقات وأخطارا من تعدى البدو في اثناء الطريق ، كما كان يصيب قوافل التجار أو الحجاج في بوادي جزيرة العرب فيما مضي ، فضلا عن طول مدة السفر ، فتحولت الافكار نحو السفر البحرى ، وهو أقرب تناولا وأقصر مسافة ، فالبضائع التي تأتى للسبئيين من الهند وافريقيا كانت تخزن في موزا أو عدن ، وبدلا من حملها بالقوافل برا الى بطرا أو غزة ، اصبحوا ينقلونها في السفن بالبحر الاحمر الى خليج العقبة ، ومنها بالبر الى الشام أو فلسطين أو مصر . أو ان ترسو السفُّن في القصير على البحر الاحمر '، وتنقل البضائع منها برا الى قفط على النيل ، وكان المصريون قد سلكوا هذا البحر من عهد رعمسيس الثالث ( هاكون ) . وقد ذكرنا في كلامنا عن غزو المصربين بلاد المرب أن رعمسيس هذا بني أسطولا أنزله البحر الاحمر وسأفر فيه لارتياد بلاد بنت ( الحبشة والصومال ) والارض المقدسة ( بلاد العرب ) وغرضه الرئيسي تسهيل التجارة البحرية بين مصر واقصى الشرق ، وانه انشأ طريقاتجاريا بريا بين القصير وقفط ، وطريقا بحريا بين المحيط الهندى والنيل من طريق بلاد العرب . ولما تولى سيتى الاول من الاسرة التاسعة عشرة احتفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الاحمر ، تسهيلا للعلاقات التجارية بين مصر وجزيرة العرب ، أو للدفاع أو الهجوم عند الحاجة . والملاحة يومنًا محصورة في الفينيقيين في البحرين : المتوسط ، والاحمر ، نكان ذلك الشعب النشيط يخترق البحار الى أقصى المعمور ، فاقتمدى المصريون به

ولما مضى سيتى الاول لم يخلفه من يعمل عمله ، فأهملت القناة ، ولم

يتن المصريون أهل أسفار فبطلت الملاحة المصرية . وانعق على الو دلك سعوط صور . و. فنطراب أحوال الفينيقيين وبوقف اسعارهم ، فأصبح المحر الاحمر في حاجه الى من يسلكه ، فاتحد سليمان صاحب أورشليم وحيام صاحب صور وانشا السفن للتعاون على الملاحة ، ولمله أول المتراك دولى من هذا الهبيل ، وجعلا المرف في أيله ; العبة ) تسير منها المسعن في البحر الأحمر إلى شواطيء بلاد اليمن ، تحمل مها البضائع المندية والأفريقية ، ويقال أنها كانت تستجلب تلك البضائع من مصادرها الاحلية . وفي سفو الملوك تفاصيل بهذا التنان ، جاء فيها دكر ملكة سبأ ، وخيرها مشهور ، ولما مات سليمان نوقفت الملاحة وعادت الفوافل ١١) والسيابون والجبانيون والقربون والفربون - حتى سلك الرومان المجور والداريون المجارة المها فضعف أمر الهوب

# ه \_ الحضارة

اهـل اليمن حضر من اقدم ازمانهم ، ولذلك لم يطلق عليهم اسم « العرب » قديما ، لانه كان يراد به « البدو » على الاجمال كما تقدم ، فهم اهل مدن وقصور ومحافد وهياكل وأثاث ورياش ، لبسـوا الخز وافترشوا الحرير واقتنوا آنية اللهب والفضة ، واغترسوا المحائق والبساتين ، قال أغاثر سيلس : « وللسبايين في منازلهم ما يغوق والتصديق ، من الآنية والاوعية على اختلاف أشكالها من الفضة واللهب ، وعندهم الأسرة والموائد من الفضة ، والرياش من أفخر الانسجة وأغلاها ، قصورهم قائمة على الاساطين المحلاة بالذهب او المزينة بالفضف ، يعلقون على افنازيز منازلهم وأبوابها صحائف الذهب مرصمة بالجوره ، ويبلون في تزيين قصورهم أموالا طائلة ، لكثرة ما يدخونه في زينتها من الدهب في تزيين قصورهم أموالا طائلة ، لكثرة ما يدخونه في زينتها من الدهب ذلك ما جاء في شعر العرب من وصف القصور الفخمة ، كقول تبع يذكر طعيس ، فقد قال في وصف عرضها :

مرشها راقع ثمانون باها كللته بجوهر وفسريد وبدر قد قيسهدته وياقو ت بالتبسر ايما تقييه ومن قوله في مارب: ومارب قد نطقت بالرخام وفي سهفها الذهب الاحمر

Lenormand, III, 266

7/5

(7)

Lenormand III. 29

وذكر الهمداني في وصف قصر كوكبان انه «كان مؤزر الخارج بالفشة ؛ وما فوقها حجارة بيض ، وداخله ممرد بالمرعر والفسيفسساء والجزع وصنوف الجوهر »

وقال علقمة في وصف بينون :

واسمال بينون وحيطسانها قد نطقت بالسدر والجوهر

وقد ذكرنا كثيرا من هذا القبيل في باب قصور اليمن ومحافدها . ولم يقدم اليمنيون على هذا البلخ الا لتوفر الثروة بين أبديهم ، وأغناهم السبايون والقريون (١)

## ٢ و ٧ ـ الدين واللفة

سياتي السكلام على ذلك في باب ادبان العرب ولفاتهم على العموم في الجزء الثاني من هذا السكتاب \_ وبقي من القحطائية على قول مؤرخي العرب دول الفساسنة والمناذرة وكندة ، سبأتي ذكرها في جملة عرب التمال في الطور الثاني أو الطبقة الثالثة

# الطبقت إثالثه **العدنانية اوالاسماعيلية**

# عرب الشمالي في الطور الثاني

## اصولهم

ترید بعرب الشمال على الاجمال الاسماعیلیة أو العدنانیة في اصطلاح تناب العرب ، ومنازلهم شمالى بلاد الیمن في تهامة والحجاز ونبعد وما وراء ذلك شمالا الى مشارف الشام والعراق ، وهم برجهون بانسابهم الله اسماعیل بن ابراهیم ، وحكایة اسماعیل عندهم مبنیة على ما ذكرته التوراة من أخراج اسماعیل وأمه هاجر الى بریة بئر سبع وسكناه بریة فاران ، وان اولاده آباء القبائل التى اقامت ما بین حویلة الى شور ، وكانت شور عند برزخ السویس وجویلة خولان فی شمالى الیمن ، وبینهما الحجاز ونجد وتهامة ومدیان وجزیرة سینا

اما العرب فروايتهم في اصل عرب الشمال تكاد تكون منقولة عن التوراة ، الا من حيث المكانُ الذي أقام فيه اسماعيل وأمه ، فهم بجعلونه مكة بدل برية فاران . ويقولون أن اسماعيل أقام بمكة ، وتزويع امرأة من جرهم اصحاب مكة في ذلك المهد ، فولدت له ١٢ ولدا ، وليس لدينا رواية الله من أصل أولئك العرب . والروايتان متفقتان في أن أسماعيل دبي في البادية ، وانه كان راميا بالقوس شأن أهل البادية ، وأنه خلف ١٢ ولدا اسماؤهم تطابق اسماء بعض قبائل الشمال . وأنما اختلفوا في المكان الذي أقام فيه اسماعيل ، فالتوراة تقول انه برية فارأن أو جبل فارأن ؟ وكلاهما عند العقبة شهالي جزيرة سينا ، والعرب يقولون انه مكة بالحجاز . ويسمل تطبيق الروايتين متى علمنا أن جبال مكة أو جبال الحجاز تسمى أيضا فاران (١) فيكون ألراد أن البرية التي أقام فيها اسماعيل برية الحجاز ، أو أنه أقام حينا في سينا ثم خرج ألى الحجاز وسكن هناك وتزوج . والتوراة لم تذكر اسماعيل بعد خروجه من بيت أبيه الا عند حضوره دفنه ، على عادتها من الاختصار فيما بخرج عن تاريخ امة اليهود أو ديانتها ، وليس لدينا مصادر أخرى تنافي هــــاه الرواية أو تؤيدها ، ولا فائدة من الاخد والرد فيها ، فنتركها ونعول على الثَّابِتُ مِن أَخْبَار عرب الشمال ، أو المتواتر الذي لايخالف العقل أو النقل

<sup>(</sup>١) المستراك وضعا لياقوت ٢٢٧

قد رابت في كلامنا عن الطبقة الاولى من العرب في صدر هذا الكتاب ، الى مالقة وسائر القبائل البائدة كان مقامها في شمال جزيرة العرب ، الى مشادف الشام وضفاف الفرات وشواطىء النيل. وقد ذكرنا ذهاب تلك الدولة بتوالى الإجبال ، وانما اردنا ذهاب دولها أوسيادتها ، وذلك لاينافي منوقد فذهبت اخبار كثير من الأمم قبل زمن التاريخ منقوشة فذهبت اخبار كثير من الأمم قبل زمن التاريخ ولا بد من تفييرات توالت عليها أوجبت نهوضها وتفهقرها ، مع تفيير حدث في مساكنها شأن أهل البادية في الانتقال والرحلة ، ولم يصل الينا حدث في مساكنها شأن أهل البادية في الانتقال والرحلة ، ولم يصل الينا بعض أبنائه بينها . وكان لهذا النزول تأثير في أحوالها أكثر من تأثير سواه ، فحفظته التقاليد ، مما لا نبحث فيه الآن . وأنما ننظر في أولئك الموب باعتبار أنهم شعوب مشتركة في الإنساب ، ولها عادات وأخلاق العرب باعتبار أنهم شعوب مشتركة في الإنساب ، ولها عادات وأخلاق وأحوال تميزها عن عرب اليمن أو القحطانية ، وعرفت قبائل الشمال واحوال تميزها عدنانية ، نسبة الى اسماعيل ، والعرب بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى اسماعيل (هو) بسمونها ايضا عدنانية ، نسبة الى اسماعيل (هو)

(ﷺ) سبق أن أشرنا في هذه التعليقات الى ما انتهت الله أبحاث العلماء من أن تقسيمالمرب إلى شعبين كبيرين متعافلين يختلف أحدهما عن الاخر كل الاختلاف انها حو أمر ظهر بعسـه الاصلام ، وأخذ صورته المروفة في التاريخ تتيجة للخصومات السسياسسة العليقة التي وقمت بين العرب ابتداء من خلالة عثمان بن علان

ريضيف الان أن هذا التقسيم الذي ظهر في أعصر مناهرة لابد وأن يكون لهأصل في تأويخ العرب القديم \* فمن الثابت تأريفيا أن شعوب معد وازار وحضر كانت تخطف شمالي شبهالجريرة فيما خمر تعامة والمجان خمالا والحال كانت متتشرة في هذه الصحارى الواسمحة - فيما علما الخليم نجد - معتدة من ساحل الخليج الفارسي الى البحر الاحمر ، مسترسلة الى باهية الشام

والاخباريون متفتون على أن هذه الشعوب الثلاثة الكبرى تفرعت عن أب واحد هو عدنان . ويجلونه مثاب واحد هو عدنان . ويجلونه مثابات القصفات ، وينحب الملساه اليوم الى ان المقابلة بين عدنان وقحال اخداما النسابة – وحاصة ابن الكلبى – عن التوراة التى قسمت العرب الى شميين كبيرين : يقطان وقيدار . ويقطان هو قصبا عرب الجنوب أى المين ، وقيداد هو شعب عرب الشسال. أى أبه هو عدنان

وسينما يجمل النساية للمحطان أولاها كثيرين لا يجعلون لمدنان الا ولدين هما معد والحارث اندى يسمى «عك » أيضا - وولد معد نزارا ونسب يعضهم اليه فضاعة . وان كان بعضمهم الاخر يذهب الى أن تضاعة من قمطان ، ولكن المغالبية على أن قضاعة من ولد عدنان

أما على بن عدنان ، ويسمى الحارث أيضا ، فمن النسابة من يجعله من قحطان ، ومنهم من يحمله حفيدا المناز، ، ومنهم أيضا من يجعله من الإلاد أي من قحطان ، ومن هؤلاء تشدوان بن سعيد الحميرى ، ولكن الثالبية على أن كما وما تفرع منها عدناية من عرب النساب ، ولمهجمة الدسابة بضبط أنساب على ، لان عنايتهم كلها انصرفت الى تتميم نسبب الفرع المكى غامق ومساعدة ويسى وزهس وراس و الله ، وبلغ من قلة حال أنسابة بهذا الفرع أن جعلوا معظم تبائله في البعن ، وعلموا ذلك مان عسكا تزرج في البدن ، وعلم المن المناز وقام إبناؤه مناك ، « قكالت العار واحدة لهذا السبب »

وخلاصة أبحاث البحاثين في شأن عرب الشمال . أنها مجمرعة من الشموب الكبيرة كانت تملأ

أهم الفروق بين هذين الشعبين نظام الاجتماع واللغة والدين واسماء الاعلام ، كما يأتي :

- (۱) نظام الاجتماع: قد رأيت في كلامنا عن العرب في صدر هذا الكتاب أن نفظ « العرب » أريد به في الاصل سكان بادية جزيرة العرب في النسمال ، ثم اطلق على سائر سكانها ، وقلنا أن لفظ العرب باللغات السامية يرادف لفظ البدو عندنا . فالعرب هم البدو ، وهذا التعبير يصدق على عرب الشمال اللين نعن في صددهم ، فهم في الاكثر اهل خيام وابل ورحلة وغزو ، لا يستقرون في مكان ، لان معاشهم من كسب الامل والقيام عليها في ارتباد المراهي وانتجاع المياه والنتاج والتوليد ، وغير ذلك من مصالحها والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار ودنثها ، من مصالحها والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار ودنثها ، مدنا ، بخلاف اهل المين فاكثرهم اصحاب قصور ومحافد ومدن واسوار ومغارس وحدائق
- (٢) اللغة: أن لفة اليمن أو عرب الجنوب تعرف بلغة حمي ، وهي تختلف كثيرا عن لفة عرب الحجاز أو الشمال ، وأن كانتا من أصل واحد. ولكن الفرق بينهما يدل على تباعد اصحابهما في المادات والاخلاق ، فهما تختلفان في الإمراب وفي الضمائر وفي كثير من أحبوال الاشيتقاق والتصريف ، مما سناتي عليه عند كلامنا على لفات العرب
- (٣) الاديان : يشترك هذان الشعبان في كثير من ضروب العبادة ، وفي عبادة بعض الاصنام ، ولكنهما يختلفان في الاجمال . فآلهة اليمن أقرب الى معبودات البايليين ، وعنسدهم عشتساد وايل وبعل وغيرها ، واما الشماليون فيشتركون في عبادات تختلف من تلك ، كاللات والعزى ومناة وهبل وغيرها ، مما سنبينه في فصل الدين
- (3) الاسماء : لكل من الطائفتين أسماء خاصة لا تشاركها فيها الطائفة الاخرى . ولا يخفى ما للاسماء من الدلالات الاجتماعية ، فأسماء اليمنيين في الدولتين الممينية والسبآية تشبه أسماء الدولة الحمورابية أو البابلية ، كما بيناه في محله ، كقولهم آب بدع واليفع ويثع أيل ومعدى كرب وأبوكرب

شمالي شبه الجويرة وغربها ) والشمب في المسطلح العربي أكبر من القبيلة، وعلم الشموب .
 أكثرها من أولاد ممه وأقلها من أولاد عك

وبيسا يذهب النسابة لل أن نزارا ابن لمد ، يقرر نسى النمارة أن معد ونزارا شسمبان مختلفان ويرجح جواد على أن نسبة نزار الى همد وضعت في صدر الاسلام

وعلهان والمسرح وكرب الل وغمر على ووهب ايل وياسر انعم وشمو ومهرعش وتحو ذلك - مما لا تسبيه له عند عرب الشمال في الطور الثاني . ويختص هؤلاء باسماء لا تجدها عند السمنيين - لأنها من مقتضيات البداوة ، ولذلك رايت بينها كثيرا من أسماء الحيوانات لكثرة وقوع ابتسارهم عليها فالقوها - واصبح لكل منها رمز عن خلق او خصلة ، فسموا ابناهم بها ، وليس ذلك من بقايا الطوتمية كما توهم بعضهم (١) فمن اسمائهم من هذا القبيل اسد ونمر وثعلبة وكلب وبكر وتعبن وتحوها

وبعض اسمائهم تنتسب الى آلهتهم - كعبد اللات وعبد العزى وعبد مناة - وبعضها متتبس من الأمم المجاورة لهم كالبونان والسريان وقد حرنوها ، فامرىء القيس مثلا نظنه تحريف ماركوس ( مرقس ) - وربعا تعمدوا تحريفه ليكون له صغة عربية كما حرفوا « سامراء » فجعلوها « سر من رأى » ، وكما جعلوا دوسارس المعبود اليوناني « دو الشرى » ، ويقد ذلك ان هذا الاسم ( امرؤ القيس ) لم يكن معروفا عند العرب قبل التصرانية او قبل مجاورتهم اليونان

وقد يتسمون باسماء اليونان بعد ترجمتها ، « فالحارث » يجوز أن يجوز أن يون ترجمة جيورجيوس اليونانية ومعناها المامل في الارض ، و «صخر» ترجمة بطرس ونحو ذلك . وبعض اسماء اولئك البدو ماخوذ من الاوصاف او المناقب ، مثل سعيد ، وعامر ، وحسان ، وعلى ، ومحمد ، ونحوها . ولا عبرة بما ادخله العرب منها بين اسماء ملوك حمير ، مثل الحارث وعمرو فانه تليل ولم نجد له ذكرا في الآثار المنقوشة

# اقدم اخبار المدنانيين أو عرب الشمال

وُخل من القرائن التي تقدمت أن عرب الشمال في الطور الثاني تتصل اخبارهم بأقدم تاريخ تلك الجزيرة ، ولا سيما اذا اعتبرنا حكاية اسماعيل بدء تاريخ جديد لاولئك العرب . لأن الاسماعيلية ببدأ تاريخهم في القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، ومع ذلك فليس لدينا من أخبارهم القديمة ما يعول عليه ، كان أولئك العرب كانوا في سبات ولم يستيقظوا الاحوالي التاريخ المسيحي ، والغالب أنهم كانوا خاملي الذكر ، لانهم لم ينشئوا دولا ، وكانت دول العرب الاخرى في اليعن ومشارف الشام والعراق وغيرها تستغلمهم في نقل التجارة على القوافل بين ممالك ذلك التمدن ، ويعبرون عنهم تارة بالاسماعيلية ، وطورا بقيدار أو غيرها

١١/ راجع كتاب أنساب العرب القدماء الألف هذا الكتاب

واقدم ما ذكره العرب عن أخبار الاسماعيلية ماخوذ اكثره عن اليهود وعليه صبغة عربية ؛ خلاصته أن أسماعيل لما نزل مكة كان فيها بقية من جرهم وآخرهم مضاض بن بشير ، فتزوج اسماعيل من بناتهم وتعلم العربية منهم وتناسل فيهم ؛ وأولاده هم العرب الاسماعيلية ، ويسمونهم المستعربة لانهم دخوا في المرب وهم ليسوا منهم ، كما فعل القحطانية في البعن قبلهم ، وأشهر أولاد اسماعيل قيدار ، توجه أخواله وعقدوا له الملك عليهم بالحجواز ، واسمه وارد في التوراة ، وتناسل من قبدار أهقاب كثيرة حتى ولد عدنان ، والعرب مختلفون في عدد الآباء بين اسماعيل وعدنان ، فقال بعضهم أنهم أربعون أبا ، وقال آخرون أنهم عشرون أو خمسة عشر أو أقل من ذلك ، ومن عدنان تناسل العرب الاسماعيلية ، فعندهم أن عدنان ولد عكا ومعدا ، ومعد هو أبو القبائل العدنانية أو الاسماعيلية كما سترى

واقدم ما علمناه من أخبار هذه القبائل وصل الينا عن طريق التوراة . فقد جاء فى سفر التكوين فى أثناء قصة يوسف بعد أن طرحه اخوته فى البئر قوله : « ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عيونهم ونظروا فاذا بقافلة من الإسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم معملة تكمة وبلسانا ولاذنا وهم سائرون لينزلوا الى مصر » (۱) . وكان ذلك فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وكان الاسماعيليون يحملون التجارة الى مصر وهم اللين اشتروا بوسف وباعوه بهصر

ثم جاء ذكرهم في سفر القضاة بعد ذلك الحين بخمسة قرون وهم يحادبون الاسرائيليين ، ويسمون هناك تارة «بنى المشرق» وطورا «الاسماعيليين» (٢) وبعد ذلك بخمسة قرون أخر ذكر أوئئك العرب في سفر اشعيا باسم « قيدار » ، وهو في التوراة ابن اسماعيل فيراد باسمه قبيلة الاسماعيلية على الاقل ، وهو يتنبأ بقرب زوال مجدهم (٢) واصبح الاسماعيلية في عرف التوراة من ذلك الحين قبيلتين : قيدار ونبيت ، وظن بعضهم ان المراد بالنبيت ـ أو النبيط حالانباط أصحاب بطرا ، وعارضهم آخرون

وبعد اشعيا بقرن وبعض القرن (في القرن السادس قبل الميلاد) جاء نبوخلنصر ــ اللدى يسميه العرب بختنصر ــ واكتسح شمال جزيرة العرب وغلب على الامسماعيلية ــ أو بنى قيسدار أو بنى المشرق ــ في

<sup>(</sup>١) سفر التكرين ص ٣٧ عدد ٢٥

<sup>(</sup>٢) القضاة من ٦ عدد ٢٣ و ٧ عه ١٢ و ٨ عد ٢٤ و ٢٦

<sup>(</sup>۳) أشميا ص ۲۱ عدد ۱۱ و ۱۷

البادية · رئد جاء ذلك الخبر في أسلوب التعدير أو النبوءة ، قال : 
«عنى قيدار وممالك حاصور التي ضربها نبوخدنصر ملك بابل وهكذا قال 
الرب قوموا اصعدوا الى قيدار ودمروا ابناء المشرق انهم يأخدون اخبيتهم 
وغنمهم وبستولون على شققهم وجميع ادواتهم وابلهم وينادون عليهم 
بالهول من كل جهة » (١) . ذلك آخر ما ذكرته التوراة عن الاسماعيلية

ويظهر في كل حال ان تلك القبائل كانوا اهل ماشية وخيام وابل ، وكانوا يحملون التجارة ، ولهم شأن وثروة وذهب وارجوان . وقد ذكرنا ما قاله حزقيال عن العرب وقيدار في عرض رئائه مدينة صور . وجاء في سفر القضاة : « قال لهم جدعون اني اقترح عليكم امرا واحدا يعطيني كل واحد منكم خرصا زمن ذهب لانهم اسماميليون فقالوا لك ذلك وبسطوا رداء فالقي عليه كل امرىء منهم حرصان غنيمته وكان وزن الخرصان المهمب التي طلبها الفا وسبع مائه متقال ذهب ما خلا الاهلة والنطفات والثياب الارجوائية التي كانت على ملوك مدير وما خلا القلائد التي كانت في اعناق حمالهم » (٢)

اما العرب فاقدم ما ذكروه من احوال الاسماعيلية انما يأتي متمما لأخبار انتوراة ، ولعلهم أخلوه عن اليهود أو بنوه على روايتهم ، نعنى غزوة بختصر العرب وقد أوردناها في كلامنا عن غزوة الاشوريين بلاد العرب ، بختنصر المرب فتفروا وذهبت نم سكت المؤرخون عنهم دهورا ، كأن بختنصر أضعفهم فتفرهوا وذهبت شهرتهم أو خفيت أخبارهم . ثم تكاثروا وعادوا الى الظهور ، في أوائل النصرانية أو قبيلها ، وهم تبائل وأمم ذات شأن ملأوا تهامة وتفرقوا فيها ألى الحجاز ونجد وبادية الشام وغيرها في أزمان متفاوتة القبيلة بعد القبيلة ، وترجع كلها الى خمسة أصول لكل أصل منها فروع عديدة ، أما الإصول المنار اليها فيتصل نسبها بعدنان على هذه الصورة :



اما الفروع فسيائي كل مجموع منها في محله

# عرب عدنات

# منازلهم في تهامة ونجد والحجاز

كانت العرب العدنانية بادية اقامت في تهامة والحجاز ونجد ، الا قريشا فقد تحضروا في مكة . وتقسم العدنانية اولا الى فرعين عظيمين : عك ومعد . أما عك فنزلت في نواحي زبيد جنوبي تهامة ، وقد ذكرها اليونان في كتبهم فسموها Aloohitaa ، وبقى من عك بقية الى أيام الاسلام وليسى لهم تاريخ يذكر

اما « معد » فهو البطن العظيم ، ومنه تناسل عقب عدنان كلهم ، واذا قال العرب « معد » يريدون القبيلة لا الرجل . فاذا صحت غزوة بختنصر كما ذكرها العرب ، كانت معد قبيلة كبرى في القرن السادس قبل الميلاد . وانقسمت الى فرعين كبرين : نزار وقنص ، والكثرة والنسل في نزار ، وهم عدة فروع اشهرها خمسة : قضاعة ، ومضر ، وربيعة ، واباد ، وانمار ، وكانت منازلهم في تهامة والحجاز ونجد على هذه الصورة (١)

كانت مساكن قضاعة ومراعى اغنامهم جدة من شاطىء البحر الاحمر فعا دونها شرقا ، الى منتهى ذات عرق وهى الحد بين نجد وتهامة ، الى حير الحرم من السهل والجبل . وقبائل مضر اقامت فى حيز الحرم الى السروات وما دونها من الفور وما والاها من البلاد ، واقامت دبيعة فى مهبط الجبل من غمر ذى كندة ( بينه وبين مكة مسيرة يومين ) وبطن ذات عرق وما صاقبها من بلاد نجد الى الفور من تهامة . واقامت اياد وانهار مما ما بين حد ارض مصر الى حد نجران وما والاها وصاقبها ، وصار لغنص وغيره من ولد معد ارض مكة وأوديتها وشعابها وجبالها وما صاقبها من البلاد

وما زالت هذه القبائل في منازلها هذه بوفاق ، كانهم قبيلة واحدة في اجتماع كلمتهم وائتلاف اهوائهم ، تضمهم المجامع وتجمعهم المواسم ، حتى وقمت الفتنة بينهم فتفرقت جماعاتهم وتباينت مساكنهم ، والى ذلك بشير المهلل بقوله :

غنيت دارنا تهامة في الدهــــر وفيها بنو ممد حلولا فتساقوا كاسا امرت عليهم بينهم يقتل العزيز الذليــلا واليك ما يذكره العرب من اخبار هذه القبائل واسباب تفرقها كل على حدة

#### ١ \_ قضاعة

هى اول من نزح من قبائل معد ، وبعض النسابين يعدون قضاعة من المحطانية والارجح عندنا انها من عدنان . وكان السبب فى نزوحها حربا وتعت بينها وبين ربيعة ، بسبب فتاة ربيعية تعشقها رجل قضاعى من بنى نهد ، وانتصرت مصر واياد وانمار لربيعة ، وانتصرت عك لقضاعة ، فدارت الدائرة على قضاعة فاجلوا عن اماكنهم ويمموا نجدا ، وفى ذلك يقول عامر بن ظرب وهو من مضر :

الى فلجات الشام تزجى المواشيا ولكن عقـوقا منهمو كان باديا غداة تهنى بالحرار الامانيا

قضاعة اجلینا من الغور كله وما عن تقال كان اخراجنا لهم بما قدم الهندى لا در دره

وتقسم قضاعة الى بطون تفرقت فى جزيرة العرب على نجد والبحرين ومشارف الشام ، فأنشأ بعضها دولا فى العراق والشام وغيرهما ، وظل الباقون بادية رحلا . أما بطون قضاعة فهى مع أسماء منازلها :

 (۱) تيم اللات: نزحت الى البحرين ، وكان فيها قوم من النبط فأجلوهم وأقاموا مكانهم

۲۱) تزيد بن حلوان: نزلوا عبقر من أرض الجزيرة بالعراق ، واليهم تنسب الررامي العبقرية والثرود التزيدية

(٣) سليح : نزلوا مشارف الشام وفلسطين ، وكانت لهم دولة سيأتى خبرها

(३) اسلم: هم اربعة افخاذ: علدة ونهد (پهر) وحوتكة وجهيئة ؟
 نرلوا جميما الحجر بوادى القرى ثم نزحوا الى نجد

 (٥) تنوخ: نزلوا البحرين ثم رحلوا الى الحيرة وانشاوا بها دولة سنذكرها

روء سمى أيضا لهنت

(٢) ريان بن حلوان : هي ثلاثة أفخاذ : كلب ، وجرم ، والعلاف (پچ) ،
 لحقوا بالشيام

(٧) بلى وبهرا : نزحوا الى بلاد اليمن حتى نزلوا مارب ، واقاموا بها: زمانا ثم تفرقوا ، فجاء بلى الى ما بين تيماء والمدينة

وهذا جدول يوضع تفرع قبائل قضاعة باختصار :

ولم يكن نزوح هذه البطون وغيرها من قضاعة دفعة واحدة و ولا نظي السبب الذي ذكروه لنزوحها صحيحا ، او لعله بعض السبب . واما أسبب الحقيقي فهو البداوة ، لأن أهل البادية اذا تكاثروا مع الزمن تخسق بهم مواطنهم ، لتقاعدهم عن الزرع وقلة عنايتهم في اصلاح الارض واستثمارها : ينزلون المسكان وفيه من الماء أو السكلا ما يكفيهم ، فاذا تكاثروا وتقاصر عن كفايتهم ذهب بعضهم يطلبون سواه ـ غير ما قد يدعو الى النزوح من أسباب المعدوان وطلب الفزو

وكان بنو قضاعة أقدم النازحين من بنى عدنان ، ويظهر أنهم نرحوا حوالى تاريخ الميلاد أو قبله قليلا ، فمن نول البلاد العامرة أنشأ دولا وفتح. مدنا ، ومن نول البادية ضاعت أخباره ، على أن لكل فرع من فروعهم شئانا خاصا وأخبارا وصل البنا بعضها مختلطا متضاربا ، فلا نذكر منهم الا اللين أنشأوا الدول أو كان لهم تأثير سياسى في تاريخ ذلك العصر

#### مول قضاعة

وقد رأيت أن بطون قضاعة كثيرة ، ولم يصل البنا من اخبارهم الا: القليل . ويقال بالإجمال الهم نبقوا والساحوا في الارض حوالي تاريخ الميلاد . ولعلهم هبوا للفتح على الر دخول الجنود الرومانية بلادهم بحملة. اليوس جالوس قبيل الميلاد كما تقدم ، فأن مثل هذه النهضة طبيعي بعد.

<sup>(\$)</sup> في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، ص ٤٦١ : ريان وهو علاف

ألحركات الحربية . كما حدتت نهضة قريش قبيل الاسلام معد هجوم الاحباش على مكة في عام الفيل . ويؤيد دلك ما جاء في كتب العرب أن فضاعة كانوا في تهامة تم نزحوا الى البحرين (۱) فلعل نزوحهم كان فرارا من حند الروم . وو:فق ذلك تضعضع ملوك الطوائف ( من الفرس ) في فعلوا على العمالة وفارس ، وهم يسحمون بخيرات تلك البلاد وخصبها بالنظر لباديتهم فعملوا على العالم المتمدن يلتمسون الرزق . أو ربعا كان لنزوحهم سبب تخر . وعلى كل حال فقد مر بهشارف الشام والعراق بضعة قرون كان يتنازع السيادة عليها القضاعيون ، كما كان يتنازعها قبلهم النبطيون والتعربون ، وكما تان وتنازعها فعلهم النبطيون والتعربون ، وكما تنازعها بعدهم الفساسنة والمناذرة

وأشهر بطون قضاعة التي كان لها تاثير في التاريخ أربعة ، وهي :

## ۱ و ۲ ـ جهيئة وبلي

هما القسم الغربى من بطون قضاعة ، وكانت منازل جهيئة من حدود رضوى والاشعر الى واد ما بين نجد والبحر . ومنازل بلى فى حدود جهيئة شمالا الى حد تبوك ثم الى جبال الشراة ثم الى معان ثم راجعا الى ابله الى المغار تم الداروم ثم الجغار غربا الى الغرما فى حدود مصر (٢) وبعبارة اخرى كانت منازلهم ما بين ينبع ويثرب وحدود مصر ، فى متسع من برية الحجاز وعلى شواطىء البحر الاحمر ، كانهم كانوا يشغلون الجزء الشمالى من الحجاز العربى وبرية سينا الى حدود مصر ، ولم تكن لهم دولة وملوك ، ولكنهم غلبوا على بادية مصر وصعيدها اجيالا ، فقد ذكر ابن خلدون انهم « اجتاز منهم أمم الى العدوة الغربية من البحر الاحمر ، وانشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة ، وكاثروا هناك سائر الامم ، فلبوط على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم ، وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فارغتوهم الى هذا الهد» (٢)

ويوافق ذلك ما ذكره اليونان عن أخبار مصر الأوائل النصرانية ، فقد ذكر استرابون وبلينيوس « ان العرب تكاثروا في أيامهما على العدوة الغربية من البحر الاحمر ، حتى شغلوا ما بينه وبين النيل في أعلى الصحيد ، واصبح نصف سكان قفط منهم . وكانت لهم جمال ينقلون عليها التجارة والناس بين البحر والنيل » . وكان العرب في أيام أوغسطس قيصر في أوائل النصرانية قد دوخوا الحبشة وتعلكوها ، وأوغلوا في بلاد النوبة ،

ولهم فيها وفى مصر طرق مختصرة يعرفونها • وبالغ اليونان فى وصف خشونتهم وحبهم للغزو وقالوا : « ان زعماءهم يدهنون وجوههم بالزنجغر كما يدهنون وجوه الهتهم • وانهم يقاتلون للغزو لا للفتح حتى ضايقوا مصر ، واضطر اليونان ان يقيموا الحامية عند شلال اسوان ، واتفق فى أثناء ذلك تجريد الروم حملة لفتح بلاد العرب بقيادة جالوس المتقدم ذكره ومعه معظم جند مصر ، فانتهز اولئك العرب تلك الفرصة رزحفوا على الصعيد وضايقوا اهله » ، ويسميهم المؤرخ « عرب الاحباش » ، وكانت عليهم ملكة يقال لها قندافة ، وتغيرت لفة الاثيوبيين وعبادتهم بنزول اولئك العرب فيها ، فيعد أن كانت مصرية أصبحت عربية (١)

فيستدل من ذلك ان العنصر العربي كان في أوائل النصرانيه غالبا على صحراء مصر الشرقية والحبشة والنوبة ، فان لم يكن المراد بهم قبيلتي جهينة وبلي اللتين ذكرهما ابن خلدون فقد مهدتا فتح تلك البلاد لهم ، لأن الرومانيين ما زالوا منذ دخلت مصر في حوزتهم وهم يجردون الجند لرد هجمات العرب والعرب يهزمونهم

# جذيمة الابرش

# ٣ ـ تنوخ

تنوخ فرع كبير من قضاعة جاء ذكره فى كتب اليونان وهم يلفظونه « تانويت » Thanoulte (۲) وذكر النسابون أن كرخا مزيج من قضاعة والازد ، قالوا أن « زعيما من الازد اسمه مالك بن فهم ألى البحرين والتقى هناك بزعيم من قضاعة اسمه مثل اسمه ، فتحالفا على التعاون فى القتال فسموا « تنوخا » ، وكان ذلك فى أيام ملوك الطوائف أو فى أوائل انتصرانية (۲)

وكان لتنوخ دول في مشارف الشام والعراق ، أقدمها في العراق لجديمة الابرش أو الابرص أو الوضاح بن مالك بن فهم المدكور . والعرب مختلفون في نسبه ، ويرى المسعودى وحمزة أنه من تنوخ قضاعة (٤) وهو الراجح عندنا جريا على ما يقتضيه سياق التاريخ . ولهذه الدولة شأن في تاريخ المرب ، لانها مهدت السبيل لدولة المناذرة اصحاب الحيرة ، وكانت دار ملكها في المضيرة بين بلاد المخانوقة وقرقيسيا . وأول ملوكها مالك بن فهم ،

وخلفه ابنه جذيمة المتقدم ذكره ، وذكروا انه كان معاصرا للزباء وله معها واقعة ذكرناها في كلامنا عن تدمر ـ فهو اذن من أهل القرن الثالث للميلاد.

وكان جذيمة ملكا عظيما ، ثاقب الرأى شديد النكاية ظاهر المحزم ، ذكروا انه أول من غزا بالجيوش ، فشن الغارات على قبائل العرب ،

واستولى من السواد على ما بين الحيرة والانساد والرقة وعين النمو والقطقطانية وسائر القرى المجاورة لبادية العراق ، فكان يجبى أموالها وله هبية وسيطوة ، فمدحه الشيعراء واستجدوه ، ولم يكن له غلام ذكر يرث ملكه ، فبعد أن ملك ستين سنة خلفه على ملكه أبن أخته عمرو بن عدى ، وهو أول من اتخد الحيرة منزلا من ملوك العرب ، وأول. ملك ذكره أهل الحيرة في كتبهم ، وهو جد دولة آل نصر \_ أو لخم \_ ومنهم المناذرة (١) وسيأتي ذكرهم

أما تنوخ الشام فجاءوها عند انحلال دولة النبطيين في بطرا ، وكانت دولة الروم قد ملكت الشمام فقربوهم واستعملوهم على بدية العرب رمشارف الشام ، كما استعملوا اخوانهم بنى سليح ثم الفساسنة بعدهم . ورخبار دولة تنوخ هذه مضطربة متناقضة ، لم يذكر العرب من ملوكها الاثلاثة ، هم النعمان بن عمور ومعرو بن النعمان والحوارى بن عمور (٢) ولم يذكروا شيئًا من أعمالهم ولا زمن ملكهم ، على أنه لم يطل ، فغلبهم على تلك البلاد بطن آخر من قضاعة أسمه سليح و تفرقت تنوخ وأقام بعضها في قنسرين (٢)

# ٤ - سليح

جاءت سليح مشارف الشام مع التنوخيين اخوانهم ، لكتهم لم يملكوا الا بعدهم . ودانت الدولة في يطن من بطونهم يقال لهم « الضجاعمة » ( إلى خلفوا التنوخيين على حكومة مشارف الشام ، وكان نزولهم في بلاد مواب من ارض البلقاء وفي سلمية وحوارين والزيتون (٤) ولم يذكر العرب من ملوكهم الا ثلاثة ، هم النعمان بن عمرو بن مالك ، ومالك بن النعمان وعمود ابن مالك (ه) كانوا يملكون العرب في مشارف الشام ، وياخذون منهم الاتارة دينارا عن كل رجل ، ويجمعونها للروم عند الحاجة الى حرب اوعمل.

<sup>(</sup>۱) حبزة ۹٦

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۲۶۹ ج ۲ والیمقوبی ۳۳۶ ج ۱ والسمودی ۲۰۹ ج ۱

<sup>(</sup>٣) ياقوت ١٨٥ ج ؟

<sup>(</sup>ه) هم أبناء ضجم بن سعد بن سليم بن خلدون بن عمران بن الحاقى بن قضاعة • أنظر أبن حزم ٤ الجمهرة ص ٢١١

<sup>(</sup>٤) الهمدائي ۱۷۰ (۵) اغمارت ۱۲۰

يستطيعونه . وما زالوا على ذلك حتى غلبهم الفساسنة على التمام وحلوا محلهم كما سيجيء

والظاهر أن ملوكهم كانوا أكثر من ذلك ، فقد ذكر أصحاب الاخبار أن يني غسبان لما أتوا مشارف الشام كانت في حوزة الضجاعم ، وعليهم ملك منهم اسمه زياد اللثق بن هبولة ، فطالب الفسانيين بالاتاوة فاستنكفت وأنت أداءها ، فاقتتل الفريقان ودارت الدائرة على غسان وأقرت بالصفار وادت الاتاوة ، حتى صارت حكومة الضجاعم الى سبطة بن المنار بن داود وقيل سبيط بن ثعلبة بن عمرو . وفي أيامه تغلب الفسانيون وأخرجوا الضجاعمة من الشام في حديث ذهب مثلا . وذلك أن سبيطا لما طالب الغسانيين بالاتاوة كان أميرهم ثعلبة بن عمرو ، وشدد في طلبها ، وكان ثعلبة حليما فقال : « هل لك فيمن يزيح علتك في الاتاوة ؟ » ، قال : « نعم » ، قال : « عليك بأخي جذع بن عمرو » . وكان جذع فاتكا فأتاه سبيط فخاطبه بذلك فخرج عليه ومعه سيف مذهب وقال : « هل فيه عوض من حقك أن أي من أن أجمع لك الاتاوة ، قال : « نعم » ، قال : « خله » ، فمد سبيط يده وتناول غمد السيف ، فاستل جدع نصله وضربه حتى قتل ، فقيل : « خد من جدع ما اعطاك » ، وذهبت مثلا (١) ، وصارت مشارف الشام الى غسان من ذلك الحين \_ هذا ما رواه العرب . وفي تاريخ الروم أن أميرا من العرب في القرن الرابع للميلاد اسمه ايكوموس Ikomos صار من عمالهم المروفين برتبة فيلارك Phylarck (٢) فريما كانت أيكوموس تحريف ضجعم هذه (بد)

# مديئة الحضر

فلما غلب الضجاعمة على أمرهم بالشام نرح بعضهم الى العراق ونزلوا الجزيرة ، وفيها مدينة يقال لها الحضر قرب تكريت ، بينها وبين الوصل والفرات ويسميها اليونان ( اترا ) Atra ، وكانت حصينة عليها الابراج والقراع ، يتولاها حاكم من أهلها اسمه الساطرون ، وعلى الضجاعمة ملك اسمه الضيرن فتح الحضر وتولاها حينا ، وكانت الدولة الساساتية في أوائلها ، فلما أفضى الملك الى سابور بن اودشير ب وهو سابور الاول بوراي من الضيزن طمعا وغزوا ، سأر اليه وحاربه وقتح المدينة بعد أن

<sup>(</sup>۱) آین خلتون ۲۷۹ ج ۲ وحیزة ۱۱۰

<sup>(4)</sup> يبدو أن التشابه منعدم بين الاسمين . (٢) Noeldeke

حاصرها اربع سنين . وتتبعهم سابور حتى أخرجهم من بلاده (١) وذهب ملك الضجاعمة من ذلك الحين

#### سائر لنساعة

كلب : وكان لقضاعة أيضا دولة صغرى في دومة الجندل وتبوك في اعالى الحجاز ، حكامها من كلب من قضاعة خلفهم عليها السكونيون من كندة

وکان لقضاعة بطون اخری اقامت فی اماکن مختلفة من جزیرة العرب ، بی البحرین ووادی القری والیمن کما تقدم ، ولکنهم لم یکن لهم دولة تذکر

فانتقال القضاعيين الى شمالى جزيرة العرب نهضة عربية فى طلب الفتح أو التوسع فى الرزق من جعلة نهضات كثيرة مها علمناه أو لم نعلمه ، اهمها واكثرها تأثيرا نهضتهم فى زمن المسلمين فانهم قلبوا فيها المسالم وغيروا وجه التاريخ

## ٢ ـ انمار

فلنرجع الى تفرق قبائل عدنان من تهامة ، قبمد قضاعة ضاقت تهامة من انمار فنزحت ، والعرب يجعلون سبب النزوح خصاما بينها وبين مضر ، وان انمار فقا عين أخيه مضر وهرب \_ ولعلهم يرمزون بدلك عن شيء \_ وانهما بطنان : بجيلة وخثمم ، فظعنا الى جبال السروات فنزلوها وملكوها وتخاصعوا عليها في خبر طويل ، وتفرقت بطون بجيلة من الحروب التي كانت بينهم

#### ۳ ــ اباد

ثم نزحت آباد من تهامة ، وذكروا آن السبب في نزوجها حرب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر في خانق ، وغلبت آباد على أمرها فخرجت من تهامة الى العراق ، وفي ذلك يقول أحد بني حقصة من مضر :

ايادا يوم خانق قد وطينا بخيل مضمرات قد برينا ثمادا بالفوارس كل يوم غضاب الحرب تحمى المحجرينا فأبنا بالنهاب وبالسجايا وأضحوا بالديار مجندلينا

ونرات اياد في سواد العراق قرب مكان الكوفة . اقاموا هناك دهرا وانتشروا في تلك الانحاء ، وكانوا يغزون أهل العراق على عادة عرب البادية ، والعجم يتحملون منهم . حتى تولى كسرى انوشروان ، فأغارت اياد على نساء من الفرس فأخلوهن ، ففزاهم كسرى فقتل منهم ونفاهم

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۱۷۱ و ۲۶۹ ج ۲

عن ارض العراق • فنزل بعضهم تكريت ، وبعضسهم الجزيرة وارض. الموصل • فاستنصر عليهم قوما من بكر بن وائل ففتكت بهم ، وتفرقوا في ارض الروم وبلاد الشام ، وقيل في سبب تكبتهم غير ذلك (١)

# ٤ ــ ربيعة

لم يبق من بنى معهد فى تهامة من القيائل الكبرى الا ربيعة ومضر ؛ وهما أكبرها . فنزحت أولا ربيعة ؛ سبب فنن قامت بين قبائلها وهذه اهم تلك القبائل بحسب تفرعها : (انظر الجدول). وأشهر القبائل التى نزحت منها عبد القيس ؛ نزلت البحرين وهجر — وفيها اياد م فاجلت ايادا ؛ وفابت عبد القيس على البحرين واقتسموها بين قبائلهم وهى كثيرة

ونزلت قبائل اخرى من ربيعة فى نجد والحجاز واطراف تهامة وما والاها ، ونزلت قبائل منها فى بلاد اليمن فخالفت أهله ومنهم اكلب ( ب الله المحاز ، وقامت سائر قبائل ربيعة فى ظواهر نجد والحجاز، وهم بكر وتفلب ومنزة وضبيعة ( ب الله الله عجى، وقت الحرب بينهم فى قتل جساس كما سيجىء

وما زالت الوقائع والحروب تنقلهم من أرض الى أرض ، وتغلب فى كل ذلك ظاهرة على بكر ، حتى التقوا يوم قضة ـ وهى عقبة فى عارض اليمامة ـ فكانت الدائرة لبكر على تغلب ، فتغرقوا وتبددت تغلب فى البلاد ، وانتشرت بكر بن وائل وعنزة الوراف سواد المراق ومناظرها وناحية الإبلة الى هيت، وانحازت النمر وغفيلة الى طراف الجزيرة وعانات وما دونها الى بلاد بكر بن وائل وما خلفها من بلاد قضاعة من مشارف أرض (٣) ـ ( راجع من بلاد قضاعة من حرائط هذا الجزيرة ) الخريطة النامنة من حرائط هذا الجزيرة )

当气 شيبان - دهل

(۱) الكرى ٧

<sup>(﴿﴿﴿)</sup> فَى الأصل أَفْفَى ، والتصدويب من جمهرة الالساب لابن حزم (٢٢٨) وهو يجعلهم من . مشر فيقول : بنو أفسى بن قصة بن الياس بن مضر (﴿﴿﴿ إِنَّهُ فَي مَعْلَقُ الْبَائِلُ وَمُواتَلَهُا لابن جيئر محمد بن حبيب النسابة ( طبعة فسعنفلد ) جوتنون ( ١٨٥ ) من ٣٠ : وفي ربيعة آكلب حد بضم اللام حد بن ربيعة

<sup>(</sup>泰泰泰) ضبيعة بن ربيعة بن نزار ، أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، من ٣٧٥ ر؟) البكري صن ٥٦

ولربيعة شأن عظيم في تاريخ العرب ، لانها هي التي بدأت باخراج المدنانية من سيطرة اليمن أو غيرها وطلبت الاستقلال كما يجيء . وكان من نظامهم في اجتماعهم للحرب أو الفزو أن يكون اللواء الأكبر فالاكبر و فكان لواؤهم \_ أي زعامتهم \_ في عنزة ، وكانت سنتهم أن يوفروا ( أي يطيلوا ) لحاهم ويقصوا شواربهم ، فلا يفعل ذلك من ربيعة الا من يخالفهم وربيد حربهم ، ثم تحول اللواء الي عبد القيس ، وكانت سنتهم أذا شتموا لطموا ، وأذا لطموا قتلوا من لطمهم . ثم تحول اللواء في النمر أس قالم النامي أبن قاسط ، وكان لهم غير سنة من تقدمهم . ثم تحول اللواء في النمر فساءوا غيرهم في فرخ طائر كانوا يوثقونه بقارعة الطريق ، فاذا علم النامي أبكانه لم يسلك أحد منهم ذلك الطريق ، ومن أضطر للمرور سلك عن يمين الطائر أو يساره ، ثم تحول اللواء الى تقلب ، فوليه منهم واثل بن ربيعة الطائر أو يساره ، ثم تحول اللواء الى تقلب ، فوليه منهم واثل بن ربيعة كلب ، فأذا مر بروضة أو موضع يعجبه ضرب الجرو ، ثم ألقاه في ذلك كلب ، فاذا مر بروضة أو موضع يعجبه ضرب الجرو ، ثم ألقاه في ذلك المكان وهو يصبح ويموى ، فلا يسمع عواءه أحد الا تجنبه وأم يقربه ، وكانوا يقولون : «كليب واثل» ، فأساء أي المتصروه فقالوا : «كليب واثل» ) فعلبعليه () وكانوا يقولون : «كليب واثل» ، فم أختصروه فقالوا : «كليب وأثل» ) ثم أختصروه فقالوا : «كليب وأثل» ) فعلبعليه ()

#### ہ ۔۔ مضر

ولم ترل مضر بعد خروج ربيعة مقيعة وحدها بعنازلها في تهامة ، حتى تباينت قبائلها وكثر عددهم وقصائلهم ، وضاقت بلادهم عنهم فطلبوا المتسع والمعانى وتتبعوا السكلا والماء ، وتنافسوا في المحال والمنازل ، وبغى بعضهم على بعض فافتتلوا ، وهم قبائل عديدة كما ترى في الجدول بالصفحة التالية . وهي ترجع الى حيين كبيرين : قيس عيلان وخندف للم فيس ، فظعنت قيس من تهامة طالعين الى بلاد نجد الا قبائل منهم انحازت الى أطراف الغور من تهامة ، فنزلت هوازن ما بين غور تهامة الى ما والى بيشة وبركا وناحية السراة والطائف وذي المجاز وحنين واوطاس وما صاقبها من البلاد

وخندف تشممل طابخة ومدركة ، فخرجت طابخة الى ظواهر نجد والحجاز . فنزلت مزينة جبال رضوى وما والاها فى الحجاز ، ونزحت عميم وضبة من الحجاز وحلوا منازل بكر وتفلب التى كانوا ينزلونها فى اثناء

<sup>(</sup>۱) این الاثیر ۲۳۱ ج ۱

|              | عيان<br>ماران غلوان<br>ماران غلوان<br>مست جيانة غيانه است | غلمان فم عنوان عكرمة عند مناة<br>مبس ذيبان مصور مدلم الذاز<br>مرازن سلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وباب سبين بكر         كمب مالك مطالا مازن           قدر سطة صاوية ذيه         موف عدن عدن عرو مالك           ( ومو تيف ) تصر مستميم         بهدالة مطالرة ماري           مام تيف ) تصر مستميم         مام تيفياً | کسی کسی کلام<br>جسان عقیل قشیرا                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ₹—₹ <u>-</u> | ( ويقال لمرته وطابعة خندف ) طابعة<br>   <br>  فية مرية مر | النفر - (بنطاة المرث عمريا - الله (بنطاة المرث عمريا - الله المريد المنيا النائم المنيا النائم المنيا النائم المنيا النائم المنائم ال | كسب مالك جيفالة مازن<br>موف عمل مصرو مالك<br>بهدالة مطالوة دائم عروع<br>شيخة مطالوة                                                                                                                              | - المناب المناب معليان<br>مطوان عسس ومنها توارة |

الحرب بينهم . ومضوا حتى خالطوا اطراف هجر ونزلوا ما بين السمامة وهجر . ونفذت بنو سعد الى يبرين وتلك الرمال حتى خالطوا بنى عامر ابن عبد القيس ، ووقعت طائفة منهم الى عمان ، وصارت قبائل منهم بين اطراف البحرين الى ما يلى البصرة ونزلوا هناك منازل كانت لاياد

وأقامت قبائل مدركة بتهامة وما والاها من البلاد وصاقبها ، فصارت مدركة في ناحية عرفات وعرنة وبطن نعمان ، وكانت لهديل جبال من جبال السراة ، ولهم صدور أوديتها وشعابها الفريية ومسايل تلك الشعاب والاودية ، ونزل فهم وعدوان من قيس عبلان بجوار هدل ، وخزيمة بن مدركة أسفل هديل ، واستطالوا في تلك التهائم الى أسياف البحر ، واقام ولد النضر بن كنانة حول مكة وما والاها وبها جماعتهم وعددهم ، فكانوا جميعا ينتسبون الى النفر بن كنانة ، وأقام ولد فهر حول مكة حتى انزلهم قصى بن كلاب الحرح وهم قريش (ا) فنزل الحجاز من العرب على أختلاف أصولهم أسد وعبس وغطفان وفزارة ومزينة وسليم وفهم وعدوان وهديل وختم وسلول وهلال وكلاب بن ربيعة وطى وأسد وجهينة وغيرها ( راجع الخريطة الثامنة )

وكل قبائل عدنان بدو رحل ، الا قريشا (٢) فانهم تحضروا في مكة وسيأتي ذكرهم

هده قدلكة اختصرنا قيها تفرق قبائل عدنان من تهامة الى انحاء بلاد العرب ، وقد حدث ذلك على الفالب فى القرون الاولى قبل الميلاد وبعده بالتدريج ، بقى علينا ابراد آخبارهم بعد تفرقهم الى ظور الاسسلام ، واكثر حول لا كتابة عندهم ولا بقر لهم ، واكثر حوادثهم الفزو والنهب ، الا ما ذكرناه عن بعض قبائل قضاعة ، فلا يتمنى سرد وقائهم متناسقة ، وقلما يكون لها اهمية تاريخية ، لان اكثرها خصام على مرعى أو ماء ، أو اختصام على فتساة أو نهب أو نحو ذلك ، ولم يحفظ الا وقائع قليلة سموها « أيام العرب » ، سسنائى على خلاصتها بعد أن نلار من بقى من دول الطبقة الثالثة غير عدنان من عرب الشمال في الطور الثانى ، نعنى الدول القحطانية خارج اليمن

# الدول القحطانية خارج الين

قد رايت من تاريخ سبأ وحمير أنهم ملكوا اليمن بضعة عشر قرنا ، وكانوا دولا تجارية قليلة الفزو والحرب ، فكان القتل فيهم قليلا وكانوا يتكاثرون حتى تضيق بهم مواطنهم ، وهم عرضة للقحط من قلة المطر أن انفجار الاسداد ، فكانوا يتزحون بطونا وأفخاذا يطلبون الرزق في أطراف جزيرة العرب شرقا وشمالا ، فينزل بعضهم اليمامة أو البحرين أو عمال وتناسلوا بدوا أو حضرا ، وقد تطول آجالهم حتى ينشئوا أندول ويبنوا المنازل أو تقصر فيبيدون بالحرب أو غيرها ، وقلة الكتابة عندهم لم يصل المنازل أو تقصر فيبيدون بالحرب أو غيرها ، وقلة الكتابة عندهم لم يصل الينا من أحوال النازحين الا القليل ، وقد وصلنا هدا القليل مشوشا مضطربا ، لضياع أخبارهم واختلاطها لبعد عهدها ، وهدا هو سبب المختلف الرواة في أنسابهم ، بين أن يرجعوا بها الى حمير أو كهلان أو معد أو العمالقة أو غير ذلك مما يسر تحقيقه ، فننظر في تلك الدول أو العبائقة أو غير ذلك مما يسر تحقيقه ، فننظر في تلك الدول أو

فالدول العربية التى ظهرت فى شمال جزيرة العرب من الطبقة الثالثة عني قبائل عدنان التى تقدم ذكرها ... بضع دول يعدها مؤرخو العرب من بنى قحطان ، وقد جاريناهم فى تسميتها ، واهمها : دول الفساسنة فى الشام ، والمناذرة فى العراق ، وكندة فى نجد وما يليها ، ويقول نسابو العرب أن هذه الأمم وبضع عشرة أخرى من القبائل التى عاصرتها فى شمالى جزيرة العرب ترجع بأنسابها الى تهلان بن سبا بن قحطان على هذه العصورة :

| مازن<br>فسان الغوس<br>عدان الغررج<br>مزيقيا خزاعة<br>ازد شنوسة | طي<br>الاشمر<br>جلام<br>عاملة<br>عاملة<br>تند<br>تند<br>تاتم تصر<br>مدجج | كهلاث |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|

فهده القبائل - وعددها ١٩ قبيلة - لكل منها يطون ، وافخاذ ، ومعاثر ، وعثائر لا يهمنا منها في هذا المقام الا التي انشأت الدول وكان لها دخل في التاريخ ، على ما وصل الينا من اخبارهم ، وهي غسان ولخم وكندة

# انساب هلم الدول قحطانية ام عدثانية

اجمع النسابون تقريبا على نسبة هذه الأمم الى كهلان من قحطان ، وانهم خرجوا من اليمن وتفرقوا فى انحاء جزيرة العرب مع من ذكرناهم من اخوانهم بعد تهدم سد مارب ، وان هذه البطون هاجرت من البمن على اثر سبيل العرم ، ولهم فى ذلك حديث لا بأس من ايراد خلاصته : قالوا ان الأمكنة المعمورة فى أرض اليمن كان اكثرها لكهلان وحمير ، وكان رئيس القوم يومئل عمرو بن عامر ماء السماء من كهلان ، فتوفى عن عدة أولاد السبيل ، فخلفه على الرئاسة أخوه عمران بن عامر ب وليس له أولاد ب وكان فى قومه كاهنة اسمها طريقة ، فانباته بقرب انفجار السبيد وكان فى قومه كاهنة اسمها طريقة ، فانباته بقرب الفجار السبيد بيجرد تنقب فيه ، فخاطب خاصته بذلك ، واستكتمهم الخبر حتى يحتال ميه الخروج بهم الى بلاد آخرى ، فتواطا مع ابنى أخيه على أن يخاصمه ويهيناه ، فيظهر الفضب ويعرم على الرحيل ويعرض امواله للبيع ويهشتريها الناس ويقبض أثمانها ويرحل ، وقد وفق الى ما أراد فابتاع في المحمديون بسائينه وحدالقه وقصوره وهم لا يعلمون ، وارتحل بنو كهلان من اليمن وهم أرهاط فنزل كل رهط منها فى بلد ، وهم :

- (١) رهط ثملبة المنقاء بن عمرو بن عامر ، نزلوا المدينة ومنهم الاوس والخزرج
  - (٢) رهط حارثة بن عمرو بن عامر ، نزلوا مكة وهم خزاعة
  - (٣) رهط عمران بن عامر نفسه ، ذهبوا الى عمان وهم أرد عمان
    - ( } ) رهط ازد شنوءة في تهامة
- (٥) جفنة بن عمرو بن عامر وهو مزيقياء سار نحو الشام ٤ وهم الفساسنة
  - ( ٦ ) لخم في العراق ، وهم المناذرة أو آل نصر

وهولاء غير طىء وكندة وغيرهما ، ولهم فى تفرقهم اقوال آخر. وكل هذه الميطون أو القبائل قد رأيت انها ترجع بانسابها الى كهلان بن سبأ ، أى

انهم قحطانية ــ ذلك ما أجمع عليه العرب ، ولكن لنا رأيا في هذا الاجماع . لا يخلو ذكره من فائدة

قد رأيت فيمسا ذكرناه عن الفروق بين القحطانية والمدنانية أن لكسل منهما خصائص في اللغة والاجتماع والعادات والدين واسماء الاعلام ، واذا لدبرت أحوال هذه الدول من غسان ولخم وكندة رايتها تنطبق على العبرائية أكثر مما تنطبق على القحطانية من حيث اللغة ، فاننا لم نر في العدنانية أكثر مما تنطبق على الهم كانوا يتكلمون لفة حمير ، بل لغة العدنانية أو عرب الشمال في الطور الثاني . وقد يقال انهم اقتبسوا لفة الأخرين الذي انتقلوا اليه ، ولكننا نستبعد ذلك لأن الفالب في اقتباس لغة الآخرين أن يقع من الصحيف نحو القوى له فلو كان أولئك القوم قادمين من بلاد البين لحافظوا على لسانهم وسائر عادائهم ، لاتهم كانوا يومئذ أرفع منولة من بدو الشمال ، وكان هؤلاء ينظر وبالمية نظرهم الى أهل الدولة من بعدو الشمال ، وكان ينظر البدوى الأمي اليمنية نظرهم الى أهل الدولة ووبعد في المنافية على المنافية على المنافية على المنافية كانوا يكتبون بالحرف المسئلة ، ولا نرى المعالم المدولة المدولة ذكرا في أخبارهم ولا أثرا في أطلالهم

وقد علمت أن الكهلانيين أهل حضارة ، كما رأيت فيما ذكرناه من حديث سيل المرم ، وكيف أن الكهلانيين كانوا أهل حدائق وقمسور باعوها وانتقاوا ، فلو صح ذلك لاختاروا الاقامة في بلد آخر من اليمن غير مارب وما جاورها ، لأن السيل لم يخرب الا جزءا صغيرا من اليمن ، فلم يكونوا يعدمون مكانا يقيمون فيه كما كان يقيم سواهم من قبائل الحضر ، واخوانهم الحميرون ما زالوا أهل دولة وعمران ، وظلوا في رغد ورخاد وسعة من العيش الى ظهور الاسلام

نما كان أغنى الكهلانيين عن الرحلة الى بادية الشام أو العراق والرجوع إلى البداوة ، وهي شاقة على من تعود الحضارة والرخاء

واعتبر ذلك في معبوداتهم ، فانها من معبودات عرب السمال أو المدنانية ، ولم نجد عندهم ما يميزهم عن هؤلاء من هذا القبيل . ولو كانوا من عرب اليمن لوجدنا بين معبوداتهم اسم عشتار أو ايل أو نحوهما

وهكذا يقال في اسمائهم ، وليس فيها دائحة الاعلام السباية أو المعينية ، بل هي مثل اسماء سائر عرب الشمال ، ولا سيما اللين سكنوا مشارف الشام قبلهم كالانباط ونحوهم ، ومنها الحارث ، وثعلبة ، وجبلة ، والتعمان ، وغيرها ، ولا يعترض بما ذكره العرب بين اسماء ملوك حمير

من أمثال هذه ، فأن أكثرها مبدل باسماء شمالية ، وأنما عمدتنا فيما ذكرناه على الاسماء التي وقفوا عليها في الآثار المنقوشة

فلا دليل على قحطانية هذه الأمم الا اقوال النسابين ، وهى أضعف من أن يعول عليها في هذا الشأن ، لاحتمال أن تكون تلك الأمم فد انتحلت الانتساب الى عرب اليمن ، التماسا للفخر بين قوم لا يعرفونهم ، ولا سيما بعد أن تقربوا من الروم أو الفرس وصاروا من عمالهم

هذه ملاحظات نمرضها على أولى البحث لينظروا فيها ، فاذا راوا فيها أصابة والا فلا دخل لها فيما سنورده من تواريخ تلك الدول وعلائقهم بالدول الماصرة ( الله)

<sup>(</sup>يه) لا ذال أصل المناذرة ( المخيين أصحاب الحيرة ) موضع خلاف بين المؤرشين ، علاندري الله تعالما ضافت بهم أن كاوا تعطانيين هاجروا من الهين أو عدنائيين انتشروا نحو الشمال المربى عندما ضافت بهم بلادهم - وقد أورد ابن الكليني روايات شدى بهضها يقرف بهذا و منها يقول بذاك ، ولكن غالب وواباته يقول بأنه بهم من هرب الشحال . ومن أين الكليني أخذ الطيرى ورجح القول بأنهم يسن . ولم يقطع جواد على في المرضوع برأى ( تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج ٤ ص ١٧٧ يسن . ولم يقطع جواد على في المرضوع برأى ( تاريخ العرب قبل توريخ وما يليها ) ونحن ترجع رأى ريدان وان كنا لا نستيد أن كون جدوع العرب التي توزت في هذه الدوامي والخامت دولة المخيين خليطا من عرب الشمال وعربه الينوب و فالمهما المناهد على ان ان كل جديمة الإبرض المان المناهدة من أزد الهم

# دولة الغساسنة

يزعم نسابو العرب أن الفساسنة لم يرحلوا من اليمن الى الشام رأسا ، بل أقاموا حينا في تهامة بين بلاد الاشعريين وعك ، على ماء يقال نه فسان ، فنسبوا اليه ، وكان هذا الكان معروفا هناك حوالى تاريخ الميلاد ، وقد ذكره اليونان في اواسط القرن الثاني قبل الميلاد في جعلة بلاد تهامة وشواطيء البحر الاحمر ، أما القبيلة فلكرها بطليموس في أواسط القرن الثاني للميلاد (١) قال : « أنهم يقيمون على شواطيء جزيرة العرب المغربية نحو ما هو الآن بهامة » ، فأذا صبح انتقادنا نسبة الفساسنة الى تهلان كانوا في الحقيقة من عرب تهامة العدنانيين ، او غيره ممن ضاعت انسابهم

وعلى كل حال فان الغساسنة نزلوا مشارف الشام وفيها الضجاعم من قضاعة فغلبوهم على ما في الديهم كما تقدم ، وانشارا لانفسهم دولة لتحت رعاية الروم – فيما هو الآن البلقساء وحوران ، ورفت بدولة الفساسنة أو بنى غسان ، فتحضروا بتوالى الإجبال وهمروا المدن وضادوا القصور والقلاع ، وكانت عاصمتهم بصرى في حوران ، وتعرف انقاضها باسكي شام ، وكان فيها دير بحيراء الراهب



الخريطة السادسة ـ عشارف الشام والعراق ومنازل غسان ولغو

#### ملوك غسيان

ان ما ذكره كتباب العرب عن ملوك هــذه الدولة كثير الاختسلاط والاضطراب ، لتناقضه ونقصه ومخالفته في بعض أجزائه لحوادث الدول المعاصرة . واقدم ما لدينا عن تسلسل ملوك غسان وأوفاها « كتاب سنى اللوك لحمزة الاصفهاني » وهو أقدم المحققين من مؤرخي العرب : وغرضه على الاكثر تحقيق توالى الملوك ومدد حكمهم ومعاصريهم وقلما يلتغت الى أعمائهم . فعنده أن ملوك غسان ٣٢ ملكا حكموا نحو ستماثة سنة ، وقد أورد اسماءهم وانسابهم ومدد حكمهم كما تراها في المجدول الآتي :

ملوك غسان على رواية حمزة الاصفهائي

| مدة العكم                           | مدة الحكم                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ١٧ التعمان بن الايهم ١٧             | ١ چفتة بن عمرو مزيقياد ٥٤           |
| ١٨ الحارث الثالث بن الايهم ٢٢       | ۲ ميرو بن چفتة ٥                    |
| ١٩ التعمان بن الحارث الثالث ١٨      | ٣ الملية بن عمرو ١٧                 |
| ۲۰ اکتلر بن النممان ۲۰              | ع المحارث الاول بن اسلية ٢٠         |
| ۲۱ عمرو بن الثعمان ۲۲               | ه چيلة بن الحارث الاول ١٠           |
| ۲۲ حجر بن النعمان . ۲۲              | ۲ الحارث ۲ بن جبلة « ابن مارية » ۱۰ |
| ۲۲ الحارث الرابع بن حجر ۲۲          | ٧ المندر الاكبر بن الحارث الثاني ٣  |
| ٢٢ چيلة بن الحارث الرابع ٢٧         | ٨ التعمان بن الحارث ٥١٥١            |
| ه۲ الحارث بن جبلة « بنأبی شمر » ۲۱  | ٩ المثلر الاصفر بن الحارث ١٣        |
| 77 التعمان بن الحارث « أبو كرب » ۳۷ | ١. چيلة بن الحارث ١.                |
| ۲۷ الایهم بن جبلة بن الحارث ٥د٢٧    | 11 الايهم بن الحارث ٣               |
| ۲۸ المتدر بن جبلة بن الحارث ٢٨.     | ۱۲ عمرو بن المارث ۲٦                |
| ۲۹ شراحیل بن جبلة بن العارث ۲۰      | ١٢ جفتة بن المتقر الاكبر ٢٠         |
| ٣٠ عمرو بن جبلة بن العارث ١٠        | ١٤ التعمان بن المثلر الأكبر ١       |
| ٣١ جِبِلَة بِن الحارث ؟             | وا النعبان بن عمرو المندر الاكبر ٢٧ |
| ۲۲ جیلة بن الایهم ۲۲                | ١٦ چېلة بن النعمان ١٦               |

فمدة سيادة الفسانيين ـ على رواية حمزة المدكور ـ نحو ٢٠٠٠ سنة ، أى من أوائل القرن الاول للميلاد الى ظهور الاسلام . ولكننا نعلم من قرائن اخرى ـ ومما قدمناه من أن الفسانيين كانوا في أواسط القرن الثاني للميلاد لايوالون في تهامة ـ أن هذه الرواية لا تخلو من الخطأ

وقد عنى الاستاذ نولدكه الألمانى الشهير بدرس تاريخ هذه الدولة من مصادر يونانية وسريانية ، فوجد ملوكها اللهن عرفهم الروم لايتجاوز عددهم عشرة ملوك ، اقدمهم حكم في آخر القرن الخامس للميلاد ، وآخرهم عند ظهور الاسلام فلا تتجاوز مدة حكمهم قرنا وبعض القرن

وهاك جدولا للملوك الفسانيين الذين اعترف نولدكه بوجودهم : (١)

٣ المندر أبو كرب بن الحارث

} النعمان بن المثلر ﴿ ٢٨٥

ه الحارث الاصفر بن الحارث الاكبر } ٢ الحارث الاعرج بن الحارث الاصفر } ٧ النعمان بن الحارث الاصفر }

٨ و ٩ عمرو أخو النعمان وحجر ابنه

١٠ جبلة بن الايهم ١٠

واستخرج تولدكه من اشعار العرب وغيرها اسماء ملوك وافراد غسانيين لم يلكرهم الثورخون ، كابن سلمى اللى ذكره حسان ، ويزيد بن عمرو في الاغاني وغيرهما ، وعثر على تفاصيل من أحوال أولئك الملوك لم يعرفها العرب أو أنهم شوهوها بالتناقل ، والكر كثيرا من الحوادث التي ذكرها العرب للغسانيين ، أو وضع فيها شكا

والاستاذ نولدكه بحاث نقاد ، وقد عول فيما قاله على مآخد وثيقة من تواريخ الكنيسة أو الدولة البيزنطية ، أكثرها مدون في حينه وجاءت أخبار هؤلاء الملوك فيها مقرونة بأخبار قياصرة القسطنطينية أو ولاة الشام ، وتواديخهم معروفة ثابتة . فلا ننكر عليه اصابته في كثير من ملاحظاته ، ولكننا لا نوافقه على حصر تلك الدولة في عشرة ملوك حكموا مائة سنة وبعض المائة ، كما أننا لا نوافق حمزة الاصفهاني على انهم ٣٣ ملكا حكموا ستة قرون للأسباب الآلية :

# الروم والعرب

فتح الاسكندر الشام والعراق في القرن الرابع قبــل الميــلاد ، وأراد أصحابه اكتساح جزيرة العرب فامتنعت عليهم لوعورة الطرق اليها وبداوة اهلها ، وقاتلوا النبطيين فارتدوا عنهم خائبين . وتبين خلفاء الاسكندر على الشام أن اخضاع أهل البادية لا يتيسر لهم ، فعمدوا الى مسالمتهم للاستعانة بهم فى نقل المتاجر أو حماية الطرق ، أو استنصارهم على جيرانهم الفرس أوغيرهم . ودخلت الشام في حوزة الرومان فى القرن الاول قبل الميلاد ، وبادية المسسسام فى حوزة الانباط ومن والاهم وحالفهم من المرب . وقد رايت ما آل اليه أمر الانباط فى أول القرن الثاني للميلاد ، ولم يغلبهم الروم الا لتحضرهم واركانهم الى السكينة والرخاء ، فتفرقوا فى مشارف الشام والمراق

أما بدو العرب في تلك الضواحي فلم يفلبهم الروم ولا غيرهم ، فكانوا يضايقون الدولة فينزلون اطراف المدن للفؤو ، أو يتعرضون للقوافل بالنهب كما كان البدو يغملون فيما مشى بقوافل الحج وغيرها . ويسس الروم منهم فعمدوا الى مسالمتهم لاتقاء شرهم ، واشهرهم يومثل الضجاعمة بنو سليح من قضاعة

وكانت العراق وفارس يحكمها ملوك الطوائف بعد الاسكندر ، يستبد كل منهم بقسم منها ، يشتغلون بذلك عن مناواة الروم أعدائهم القدماء . حتى اذا نشأت الدولة الساسانية في أول القرن الثالث للميلاد ، وجمعت كلمة الفرس تحت لوائها ، اصبح الروم يخافونها على بلادهم ، لما بينهما من المنافسة القديمة ، فازدادت رغبتهم في تقريب العرب ، ليس لاتقاء شرهم فقط بل للاستمانة بهم على اولئك المنافسين

واتفق نزوح الفسانيين نحو الشمال كما تقدم ، وقد نزلوا البلقاء مد وميها الضجاعمة وغيرهم من قبائل العرب مد وتنازموا على المقام هناك ، وتنافسوا في النفوذ على اهل البادية ، فظهر الفسانيون ، فلما احتاج الروم الى نصرتهم استنصروهم وقربوهم ، فتنصروا بتوالى الاجيال واصبح لهم شأن في حروب الروم والفرس

#### عدد ملوك غسان ومدد حكمهم

لا مشاحة في ان المؤرخين اختلفوا كثيرا في عدد ملوك هده الدولة وفي تسلسلهم ومدد حكمهم ، يدلك على ذلك اختلافهم في عدد الملوك من كل اسم على حدة ، فذكر حمزة مثلا خمسة ملوك باسم النعمان ، وهم عند ابن الكلبي واحد ، وعند نولدكه اثنان ، وقس على ذلك اختلافهم في سائر الاسماء على هذه الصورة :

| عند نوادك  | عند حمزة | عند ابن الكلبي |         |
|------------|----------|----------------|---------|
| <b>3</b> , | ٥        | .1             | الثعمان |
| 1          | \$       | ٣              | المندر  |
| 3          | ۲        | 1              | الايهم  |
| 1          | ٥        | 1              | عمرو    |

واعتبر ذلك الاختلاف أيضا في عدد الملوك على الاجمال ، فقد رأيت أن عددهم عند حمزة الاصفهائي ٣٢ ملكا ، وهم عند أبي تتيبة ١١ ، وعند الجرجاني ٩ ، وعند المسعودي ، ١ ، واختلفوا في أول من ملك منهم ، فقال بعضهم تعلبة ، وقال آخرون الحارث بن عمرو ، وقال غيرهم جفنة ، وقال غيرهم في ذلك ، وقس عليه اختلافهم في تعاقب أوائك الملوك وسنى ملكهم وأعمالهم ، مما يجمل القطع في حقيقة ذلك كله مستحيلا ، فتقتصر على النظر في قائمة حمرة وما جاء في كتب اليونان

يقول حمزة ان عدد ملوك غسان ٣٢ ملكا ، أولهم جفنه بن عمرو و وتحرهم جبلة بن الايهم ، وانهم حكموا نحو ستماثة سنة . وذلك كثير ، لان الفسانيين لم ينزلوا الشام الا بعد أواسط القرن الثاني للميلاد ، وقد يكون نزولهم في القرن الثالث ، فلا تتجاوز مدة حكمهم . . ؟ سنة . وهذا ما قاله أبو المفداء (۱) مع أنه أورد من أسماء ملوك غسنى حكمهم ، وأغفى عن حمزة ، وفي مثل ترتيبه ، ولكنه خالفه في مجمل سنى حكمهم ، وأغفى عن مدة حكم كل واحد منهم على حدة . ولمله تحاشى ذلك لتحققه من سياق التاريخ أن مدة دولتهم لم تتجاوز . . ؟ سنة ، مع امتقاده صحة عدد ملوكها ، فخاف أذا جارى حمزة في ذكر مدة حكم كل منهم أن تأتى النتيجة مخالفة لما تحققه ، فاكتفى بذكر المدة على الاجمال . ولو أمعن النظر في مخالفة لما تحققه ، فاكتفى بذكر المدة على الاجمال . ولو أمعن النظر في تفصيل سنى الحكم ، مع تعاقب الحاكمين من حيث تسلسلهم من الاب الى النائه ، لظهر له سبب ذلك الاختلاف ، فيعلم أن ما أورده حمزة من تفصيل سنى الحكم لا يخالف ما تحققه هو عن مجملها

وبيان ذلك أن الاصفهائي نقل مدد أولئك الملوك كما سمعها أو قرأها

<sup>(</sup>۱) أبر القداء ٢٧ ج 1

ممن سبقه ، كل ملك على حدة كما في القائمة التى ذكرناها ، ثم جمع السنين فبلفت نحو ستمائة سنة ، وجمع عدد الملوك فبلغ ٣٢ ملكا ، فذكر مجملا في آخر الكلام ، وهذا مصدر الخطا . لأن مدد الحكم ، اذا ثبت مقدار كل منها على حدة ، لايستلزم أن يكون مجموعها صحيحا . اذ يؤخد من تعدد الاخوة المدين تولوا الحكم في بعض الاحوال أن كثيرين منهم كانوا يحكمون متعاصرين ، اذ لا يعقل أن يحكم أولاد الحارث الثانى بن جبلة (ابن مارية) الستة مثلا الواحد بعد الآخر بعد وفاة والدهم ، ومجموع مدد حكمهم ؟٩ سنة ، لاننا اذا فرضنا أن والدهم توفى في سن الاربعين لا تعنش معظمهم أكثر من مائة سنة . ويقال نحو ذلك في ابناء جبلة ابن الحارث بن أبي شمر ، وابناء المندر والنعمان — ولايضاح ذلك رتبنا ملوك فسان في جدول ، حسب تناسلهم على رواية حمزة وأبي الغداء ، وبجانب كل اسم مدة الحكم تقريبا ( انظر الجدول في الصفحة التالية )

فاذا نظرت في هذا الجدول تبين لك ما اردناه ، وهان عليك رد مجموع مدد الحكم الى ٥٠٠ سنة ، وان كنا لا نستطيع تميين كل مدة على حدة تميينا وقيقا

بقى علينا النظر فيما صح عند الاستاذ نولدكه من قلة ملوك هده الدولة . فعنده ان عددهم لا يتجاوز عشرة ملوك ، فكيف يمكن تطبيقها على قائمة حمزة ؟ ولو جعلنا مجموع المدد . . ؟ سنة فان الفرق لا يزال بعيدا . وتعليل ذلك في اعتقادنا ان الفسانيين قضوا زمنا طويلا في ضواحى الشام ، يتوارثون الامارة والروم لا يعرفون عنهم شيئا ، لانهم لم يحتاجوا الى نصرتهم ولم يستخدموهم في جندهم . والفسانيون في اثناء ذلك يحكمهم أمراؤهم وهم يحصون سنى حكمهم . وقد يتماصر أميران أو ثلاثة أو آكثر ، فيتولى كل منهم يطنا أو رهطا من القبيلة \_ وما زالوا على ذلك حتى احتاج الروم اليهم في محاربة الفرس ، فلما استخدموا بعضهم ومنحوهم لقب ملك \_ كما سيجىء \_ اطلق المرب هذا اللقب على سائر أمرائهم فسموهم ملوك غسان ، كما يطلق المؤرخون على ولاة مصر من أبناء محمد على لقب « خديو » ، مع أن أول من نال هذه الرتبة منهم اسماعيل وهو خامسهم . وهـ لذا هو جدول ملوك غسان :



ويؤيد ذلك أن الروم لم يحتاجوا الى نصرة العرب لمحاربة الفرس في أوائل الدولة الساسانية ؛ لانهم كانوا يحتقرونها ويعتدون بقرتهم ، حتى كانوا يهاجمون الفرس في بلادهم ، وقد غلبوهم أيام دقلديانوس مرارا في

اواخر القرن الثالث للميلاد واوائل الرابع ، وتنازل لهم الغرس عن بعض يلادهم(۱) ثم أصاب الدولة الرومانية الانقسام وتضعضعت حوالها بالحروب الاهلية ، حتى استبد قسطنطين باللدولة وجمع شتاتها ، وانصرف الى نشر النصرانية وتاييدها . وافضت حكومة الغرس فى ايامه الى سابور ذى الاكتاف ، فحاربه الروم ، وكانت عاصمته فى جندى سابور فنقلها الى المدائن بالعراق ، وطال حكمه وحارب الروم فى عدة وقائع فى أواسط القرن الرابع . وفى أوائل القرن الخامس عقد يزدجر بن بهرام معاهدة صلح مع الروم لمائة سنة ، وشعر الروم بضعفهم من ذلك الحين ، ورأوا الغرس يستنجدون سنة ، وشعر الروم بضعفهم من ذلك الحين ، ورأوا الغرس يستنجدون المخميين عرب العراق، فاضطروا الى استنصاره رب الشام وهم الغساسنة

# ملوك غسان في تاريخ اليونان

اول من ذكره اليونان من أمراء غسسان فى خدمة الروم أمير أسسمه « جبلة » ، لم يذكروا والده ولا لقبا يمتاز به ، وانعا قالوا انه نصرهم سنة ١٩٤٧ م فاخمد ثورة أقلقت واحتهم ، فمنحوه رتبة فيلارك Phylarch أي أمير أو رئيس قبيلة ، وجعلوه عاملا على بطرا . ويرى تولدكه أن جبلة هذا أم رئيس قبيلة ، وجعلوه عاملا على بطرا . ويرى تولدكه أن جبلة هذا المحارث بن جبلة ، أكبر ملوك غسان وأكثرهم ذكرا فى كتب اليونان من ٢٩٥ م ، واذا نظرنا فى قائمة حمزة بعد تعديل سنى المحتب بعسب تعاقب الإبناء نراه يوافق الحارث بن ابى شمر ، فقد قدرنا المدن الهوب ما يلائم أخبار الروم عنه (٢)

وقد جاء فى تاريخ مالالاس أن الحارث المذكور حارب المنفر ملك الحيرة سنة ٢٨٥ م ، وهو المنفر بن ماء السماء (حكم من سنة ١٤٥ م ٢٠٥٠) كما سترى فى تاريخ ملوك الحيرة ، وكان الحارث المذكور يومنك يلقب فيلارك فاستمائه الروم بواقمة فى السامرة انتصر فيها ، فرقوه سنة ٢٩٥ وسموه « باسيليوس » ومعناه فى لسانهم « الملك » ، ولكنهم كانوا بستخدمونه أصطلاحا لقبا للامراء على أعمالهم ، كما فعل المسلمون بعد ذلك فى الاعصر الاسلامية الوسطى ، فكانوا يسمون الوزراء والقواد ملوكا ، ولما عرض المكتاب السريان ذكر هذا الامير فى كتبهم ترجموا اللقب حرفيا فقالوا :

Gibbon, 1.243 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۲۹۹ ج ۲

# العارث بن جبلة عند الروم

كان للحارث هذا مقام رفيع عند الروم ، وكانوا بهابون سطوته وبعجبون بشجاعته ، وقد بالفوا في تقريبه وترقيته والخلع عليه ، حتى سموه ملكا وبطريقا كما وأيت ، وبلغ من شهرته في الشجاعة وشدة البأس أن كانت النساء يخوفن أولادهن باسمه ، فاذا بكى الطفل أو تمود قالت له أمه : « اسكت والا البتك بالحارث بن جبلة » ، ولم يبلغ هذه الشهرة الا بعد أن إبلى في نصرة الروم والدفاع عن مملكتهم

وكان الحارث هذا من اكبر أعوان بليزاديوس القائد الروماني في محادبة النوس سنة ٣١ م م الرد هجمات الفرس والعرب المناذرة عن مملكة الروم. وكان كسرى انوشروان قد خلف اباه قباذ على عرش ايران في تلك السنة ، وكان على مملكة الروم القيصر جوستنيان العظيم ، فتعاصر الملكان وكلاهما شديد الباس . وكان جند الروم يومئد في حرب في أيربا وأفريقية ، وقائده الاكبر بليزاريوس الملكور . فسعى جوستنيان في مصالحة الفرس ليتغرغ ما كسبه عدوه بتلك المصالحة أنوشروان على شروط رضياها، ثم أدرك أنوشروان ما كسبه عدوه بتلك المصالحة ، لأن بليزاريوس أمعن في فتوحه في افريقيا وايطاليا ، فندم على صلحه ، ولم يتعود النكث ، فلجأ الى عامله على العرب في الحيرة وهو اذ ذاك المغلر بن ماء السماء اللخمى — وكان ذا دهاء ولم يدخل في المعاهف وكان ذا دهاء ولم يدخل في المعاهف عن العرب يدخل في المعاهف ، ولمانافسة بين المغدر هدا وبين الحارث زعيم الفسانيين طبيعية يومئذ ، وكانا في نزاع على طريق للماشية في جنوبي تدمر ، يزعم طبيعية يومئذ ، وكانا في نزاع على طريق للماشية في جنوبي تدمر ، يزعم طبيعية يومئذ ، وكانا في نزاع على طريق للماشية في جنوبي تدمر ، يزعم

<sup>(</sup>ﷺ) الثابت، من النصوص ان الرومان لهيطلقوا على رؤساء المرب جملةالا لقبىبطريق. Phylarchos وضلارخرس Phylarchos ومعناه عامل أو رئيس قبيلة ، ومسجوا لهم بأن يفسوا لقط فلاوس الخار Mravius قبل أسعائهم ، وهي من تمسيات الاباطرة الرومان ، فقسالوا \* قلافيوس الغلو البطريق »

المندر أنها من مملكته ، ويقول الحارث أنها له ، وتحاربا فانتصر كسرى لعامله ، وكأنه أوعز البه سرا أن يوغل في سوديا غزوا ونهبا ، فقعل فعادت الحرب بسبب ذلك بين الدولتين ، وحمل كسرى على سوديا وآسيا الصفرى وكاد يفتح القسطنطينية ، ونصيره المندر الملاكور، فاهتزت مملكة الروم وارتعدت فرائص القيصر، فاستنهض قائده بليزاريوس ، وأستنصر عرب غسان وخلع على زعيمهم الحارث بن جبلة ، فعشى جند الروم بقيادة على زعيمهم الحارث بن جبلة ، فعشى جند الروم بقيادة كسرى في الطريق ، فنزل ما بين النهرين ، وتجاوز نصيبين الى بلاد الفرس، كسرى في الطريق ، فنزل ما بين النهرين ، وتجاوز نصيبين الى بلاد الفرس، وخلف الحارث وراءه ليستائر هو بثمار الفتح والنهب ، وأدرك الحارث غرضه فقعلع اخباره عنه ، وبلغ كسرى ما فعله الروم ، فرجع اليهم وأخرجهم من بلاده ، ولم يفلح الروم في حملتهم هذه لأسباب لا محل لها هنا

وأعقب « يوم اباغ » « يوم حليمة » ، وفيه حمل المنذر بن المنادر الله المتعدل ( تولى سنة ٩٨٠ ) للاخذ بثار أبيه فلاقاء الحارث الاعرج ( غير أبن أبي ضمر ) في مكان اسمه مسرح حليمة ، ودارت الحسرب بينهما أياما لا ينتصف أحدهما من صاحبه ، فجعل الحارث أبنته زوجة لن يقتل المنادر ، فقتله لبيد بن عمرو الفسائي ، وكانت واقعة هائلة اجتمع فيها عرب المراق كافة تحت رأية المناد، وعرب الشام كلهم تحت رأية الحارث ،

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ہ۲٤ ج ۱

وفى ابن الالير أن الحارث صاحب يوم حليمة هو نفس الحارث صاحب يوم إباغ ، ولكن سياق التاريخ يقتضى أن يكون سواه . فلعله الحارث حقيد ابن أبى شمر ، ولم يذكره حمزة بين ملوك غسان بل ذكر ابنه جبلة ( راجع الحدول) أو لمل المندر ثار لابيه قبل أن يتولى أغلت

وشخص الحارث بن أبى شمر سنة ٥٦٣ الى القسطنطينية ، لمخابرة القيار بنان أبنه المندر ، ليكون خلفا له في امارة القيائل ، وفيما ينبغى اتخذه من الوسائل على صاحب الحيرة ، وهو يومند عموو بن هند مضرط الحجارة ، وهي أول مرة زار الحارث عروس المدائن ( القسطنطينية ) فادهشه ما رآه فيها من العظمة والابهة والثروة ، كما دهش أهلها من رئية الحارث الذي طالما سمعوا به وخوفوا ابناهم باسمه ، فراوه رجلا ذا هيئة وقامة وجلال ، أما هو فلم يستأنس بالمدينة ولا بأهلها ، لبعدها عما الله من طلاقة البادية وسناجة عشها

والحارث هذا هو الذي توسط لامريء القيس الشاعر في اللهاب الى قيصر القسطنطينية ، بعد أن أودع السموال أدراعه في القصة المشهورة (ا) وتوفى الحارث صنة 177 م ، وقد قضى أربعين سنة في الحروب والغزوات ، ونال من المنزلة والسطوة ما لم ينك سواه ، وخلفه أبنه المنلر ، والروم يسمونه المندروس ، وكان على الحيرة قابوس ، أخو عمرو بن هند ، فعداربه المندر وغلبه ، وكان المندر قد حارب مع جند الروم في حياة أبيه وهو أمير ، فلما خلف أبام سمى بطريقا وأعان الروم في مواقع تثيرة ، وحال فوق ما حازه أبوه من الاختفاء ، فشخص الى القسطنطينية سنة ٨٠٠ مع ولديه فاحتفل به الزوم – وقيصرهم يومئد طيباريوس ، فالبسم والتاج ولم يلبس أبوه قبله غير الاكليل ، وسعاه بعض مؤرخي الروم لذلك الهرب »

فاذا كان الحارث بن جبلة هذا هو الحارث بن أبى شمر عند العرب كما قلنا ، فالمندر أبنه هو النممان بن الحارث عندهم ، ويلقبونه أبا كرب . وليس عندهم للحارث أبن أسمه المندر ، وأنما هو أبن أبنه كما ترى في الجدول ، فلا ندرى أوقع المخطأ من العرب أم من الروم

وذكر الروم بعد المندر ابنه النعمان ، حكم سنة ٨٦٣ ولم يطل حكمه

<sup>(</sup>۱) الاغاني ۹۹ ج ۱۹

فخلفه الحارث الاسفر ، ثم غيره وغيره كما مر بالجدول المنقول عن نولدكه. ولم يذكر الروم من اعمالهم شيئا ، لانهم قلما استنجدوهم فى اواخر الدولة ، لاشتغال القوس عنهم واشتغال الروم بانفسهم ، الا ما كان من حمل الفرس على مملكة الروم سنة ٦١٣ ، وفتحوا سوريا فلهبت دولة العرب منها وانقضت بدلك فترة الفتح ، وآخر ملوكها عند الروم حجر بن العرب منها وانقضت بدلك فترة الفتح ، وآخر ملوكها عند الروم حجر بن العمان . فلما نهض هرقل لاسترجاع ساوريا من الفرس ظهار منهور الفسانين جبلة بن الايهم ، وخبره مع عمر بن الحطاب في صدرالاسلام مشهور

#### مهلكة الفساسنة وآثارها

لما نزل آل غسان الشام خيموا في باديتها من جهة حوران ، ثم سكنوا البلقاء واذرح ، واتسعت معلكتهم باتساع سلطانهم ، فبلغت معظم اتساعها في أيام الحارث بن جبلة المدكور وأولاده ، وأصبحت كلمة الفسانيين نافلة



الغريطة السابعة ـ منازل الفساسنة وقصورهم في حورس

فى حوران وسائر مشارف الشام ، وفى تدمر وعلى سائر عرب سوريا وفلسطين ولبنان البدو والحضر ، وشاد الفسانيون كثيرا من القصور والاديار ، وأنشأوا المدن والقرى ، وبنوا القناطر واصلحوا الصهاريج ، ومما ينسبون بناءه اليهم من الواضع أو البلاد « قسطل » بالبلقاء » وفيها يقول كثير:

سسقى الله حيسا بالوقر دارهم الى قسطل البلقاء ذات المحارب (۱) ومنها اذرح من اهمال الشراة ، والجرباء بجانبها ، ويقال أن فى اذرح كان امر التحكيم بين أبى موسى الاشعرى وعمرو بن العاص ، وشسادوا نجران ومعان

ومما ينسبونه اليهم من القصور صرح الفدير والقصر الابيض والقلعة الرقاء وقصر البيض وقصر النمارة وقصر السويداء وقصر بركة وقصر ابين وغيرها . ومن الاديار دير حالي ودير الكهف ودير هند ودير النبوة . ومن الابنية الاخرى القناطر وجسر عاملة ، واصلاح صهاريج الرصافة ــ رصافة الشام . وذكر لهم العرب ابنية اخرى يصعب معرفة اماكنها ، لقلة العناية بالتنقيب عن آثار هــله الدولة ولتصحيف بعض اسبائها

وآخر من عنى بالتنقيب عن تلك الآثار الاستاذ دوسو René Dussaud الغرنسي ، ارتاد جبال حوران ووعورها في اللجا والحراء والرحبة وجبل العسفا ، واطلم على كثير من الآثار والانقاض ، فاستدل من ذلك على خط



بقايا القصر الابيض

دفاع كان فى أطراف حوران يفصل بينها وبين البادية . وهذا الخط كان مؤلفا فى الاصل من عدة حصون ، فى جملتها القصر الابيض والنمارة ودير الكهف والقلمة الزرقاء . وقد شاهد أنقاضها ، فراى القصر الابيض مبنيا

۱۱) یالوت ۹۰ ج ٤

نى منبسط من الارض مربع الشكل حوله سود فيه برج عال • دوصف قصور النمارة ودير الكهف وغيرها كما شاهدها ؛ وليست كلها من بناء الفسانيين وان كنا لا نعلم بانيها ، وعلى كل حال فالقصر الابيض يمتاز من بينها بنقوش جميلة ، فيها صور وطيور وخيول وفهود وأسود وبقر وافيال حتى السمك ، وفيه شيء من الطراز الفارسي الساساني ، والمظنون ان الغسانيين بنوه في ظل الروم ، ليقيموا فيه على حدود البادية لدفع العرب المهاجمين ، ويرى دوسو خلاف ذلك ، مجاراة لنولدكه بقرب عهد المفساسنة (۱) وتلك الابنية اقدم منها عهدا ، لا سيما وانهم عثروا في انقاض النمارة على اثر عربى مكتوب بالحرف النبطى سنة ٣٢٨ م ، عن أمير لخمى ، ولم يجدوا فيه ذكرا الأمير غساني ، وسنعود الى ذلك (هيه)

Dussaud, 32 (V)

<sup>(۞)</sup> أورد جواد على في الجزء الرابع من كتابه « تاريخ العرب قبل الإسلام » ص ١٩٤٤هـ١٥ تفاصيل أعمال كل علك من ملوكه الفسناسنة بحسب ما رواء حيزة الإسلهائي وراجعها على ما ذكره نولدئه وما عثر عليه في النصوصي

# دولة الاخيبين

# في المراق

كان اللخميون عمال الفرس على أطراف العراق ، كما كان الفساسنة عمال الروم على مشارف الشام ، وقد رأيت في كلامنا عن قضاعة أن أول من حكم العراق آل تنوخ ومنهم جليمة الابرش ، وأن الحكم صار بعده الى ابن أخته عمرو بن عدى وهو من آل نصر فرع من لخم ، ولذلك فان هذه الدولة تسمى دولة آل نصر ، أو آل لخم أو آل عمرو بن عدى ، و ملوك الحيرة ، أو المنافرة على السواء

وتاريخ هذه الدولة أوضح من تاريخ آل غسان واثبت ، لأنه كان مدونا فى كتب الحيرة مثبتا فى كنائسهم وأشعارهم ، وفيها انسابهم وأخبارهم ومبالغ أهمار من ولى منهم للأكاسرة وتاريخ نسبهم ، وعليها كان معول المسلمين فيما ورد من أخبار هذه الدولة (١)

واكمل ما وسل البنا من توالى ملوك هذه الدولة ومبالغ اهمارهم ما ذكره حمزة الاصفهانى فى كتابه سنى الملوك ، فانه أورد نسب كل ملك ومدة حكمه ومن عاصره من ملوك الفرس ومدة معاصرة كل ملك ، وللالك هان علينا تعيين بداية حكم كل منهم ونهايته مع ملاحظة قرائن اخرى اقتضت التعديل فى بعض الاحوال . ولا سيما فى مدد حكم بعض الملوك التى تجاوزت طور المعقول ، كمدة حكم عمرو بن عدى فقد جعلوها ١١٨ سنة ، ومدة خلفه امرىء القيس ١١٤ سنة ، فعدلنا ذلك وأمثاله بالتطبيق على مدد حكم المعاصرين من ملوك الغرس وغيرهم وبقرائن اخرى ـ وهذا جدول بأسماء ملوك الحيرة وبداية تاريخ كل منهم ، وبجانبه جدول ملوك الفرس الساسانية الذين عاصروا تلك المدولة :

| مقواء الدولة الساسانية في فارس |       |                                               | جدول ملوك آل لخم في الحيرة |       |                                                         |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| E.s.                           | مسئلة |                                               | مدة                        | سئة   |                                                         |
| الحكم                          | الحكم | اسم اللك                                      | العكم                      | الحكم | سم الملك                                                |
|                                |       |                                               | -                          | _     |                                                         |
| 10                             | 44.1  | اردشي                                         | ٧.                         | 477A  | مرو بن عدی                                              |
| 7.1                            | 781   | سابور الاول بن آرنشير                         | ٤.                         | YAA   |                                                         |
| - 1                            | 177   | بهرام الاول هرمق بنسأور                       | E4                         | TYA   | مرو بن امراً القيس                                      |
| ۳                              | 777   | بهرام الثانى بن بهرام                         |                            | 777   | وس بن قلام                                              |
| 17                             | 1771  | بهرامالثالثبنبهرام بنيهرام                    | 111                        | TAY   | رين القيس المعرق بن عمرو<br>أمرق القيس المعرق بن عمرو   |
| - 4                            | 797   | ترس بن بهرام                                  | YÀ                         |       | الرو العيس المراق القيس<br>التعماناالاعور بن امرؤ القيس |
| ٧                              | 7.7   | هرمن الثاني بن تربق                           | 73                         | 173   | المتدرين النعمان الاعود                                 |
| ٧.                             | 7.5   | سابور الثاني ذو الاكتاف                       | ٧.                         | £VY   |                                                         |
| 4                              | 1775  | اردشیر اثنائی بن سابور                        | \ \tag{\frac{1}{2}}        | £47   | الاسود بن المثلر                                        |
|                                | TAT   | سابور الثالث بن سأبور                         | 1                          |       | المنظر بن المنظر أخوه                                   |
| 11                             | WAA   | بهرام الرابع بن سابور                         |                            | ٥.,   | التعهان بنالاسود بناخيه                                 |
| ¥1                             | 1994  |                                               | 27                         | 0.8   | يلقبة أبو يمثر                                          |
| " "                            | 177   | يزدجر الاول بنبهرام<br>« الاليم »             | ¥                          | 0.4   | امرىء القيس بن النعمان                                  |
| 1.6                            | £¥.   | بهرام جور الشفامس بن                          |                            |       | المندر بن امرىء القيس                                   |
|                                |       | وبجرد                                         | £9.                        | -15   | اللقب ابن ماء السماء ﴿                                  |
| 15                             | 473   | يزدجر الثاني بن بهرام<br>هرمز الشسائث فيوز بن |                            |       | والحارث بنعور الكندى                                    |
| 77                             | Ve3   | אַניקיני איני                                 | 1%                         | 770   | عمرو بنهند مضرط الحجارة                                 |
| \$                             | 3A3   | بلاش بن فيوز                                  | 4                          | AVA   | قابوس أخوه                                              |
| 24                             | KA3   | قباد الأول بن غيرود                           | 1                          | aA1   | فیشهرت او « ژید »                                       |
| ξĄ                             | 241   | کسری اتوشروان بن قباد                         | Ÿ                          | 944   | المتدرين المثلر بنعاد السماء                            |
| 11                             | 140   | هرمز الرابع بن کسری                           |                            |       |                                                         |
|                                |       | اتوشروان                                      | AY.                        |       | النعمان بنالندر آبو قابوس                               |
| ۳A                             | 44.   | کسری برویز بن هرمز                            |                            | 715   | ایاس بن قبیصة                                           |
| _                              |       | من شیرویه بن کسری                             | 11                         | 414   | زاديه                                                   |
| ε                              | 7.7.4 | أالي وحدد الثالث                              | £                          | AYA   | 11:E 14:11                                              |

فعلوك الحيرة ٢٢ ملكا ، تولوا الملك ٣٦٤ سنة ، وكلهم من نسل همرو ابن عدى من آل نصر أو لخم ، الا ستة من الدخلاء ، وهم : أوس بن قلام ، والحارث بن عمرو بن حجر الكندى ، وعلقمة بن يعفر ، واياس بن قبيصة ، وفيشهرت ، وزاديه الفارسيان وقصبة ملكهم جميعا الحيرة

كانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان الكوفة ، في موضع يقال له النجف على ضغة الفرات الغربية ، في حدود البادية بينها وبين العراق ، وتقع الآن في الحنوب الشرقي من مشهد على (١) . وقد أكثر العرب من تحليل اسمها وتعليله ، على عادتهم في ارجاع الإعلام إلى مشتقات عربية ، فقالوا سميت بدلك من الحيرة أي الضلال ، لأن تبعاً لما بلغ موضع الحيرة \_ على ما يزعمون ــ ضل دليله وتحير . وزعم آخرون أن مالكا لما نزلها جعلها حيرا .. أي حظيرة أو بستانا .. وأقطعه قومه ، ثم صارت الحيرة . وقال غيره بل سميت الحيرة من الحوار ، أي البياض ، لبياض أبنيتها ، والحقيقة ان لفظها سرباني معناه الحصن أو المقل حوله الخندق ، وهي والحير العربية من أصل واحد، كما ترى من تقارب اللفظ والممنى ، ولذلك كانوا يعرفونها بقرلهم « حيرة النعمان » أو « حيرة المناس » ، أي حصنه أو معقله على جاري الهادة في انشاء المدن يومثل . فكان الملك أو الامير ببني معقلا لنفسة وحاشيته ، ثم يبنى الناس حوله فيتسع الكان بتوالى الازمان ويصير مدينة . وعلى هذا النبط نشأت اليصرة والكوفة والفسطاط وبقداد وفيرها من المدن الاسلامية (٢) عد ومن هذا القبيل ما بناه الفساسنة على حدود البادية في شرقي حوران من المعاقل أو القصور، فقد كان المراد بشأتها حماية حدود الملكة من حهة البادية ، كما هو الفرض من حيرة المراق

والحيرة المدكورة ما لبثت الا قليلا حتى صارت مدينة ، فيها المنازل والقصور والحدائق والانهار ، على حد قول الشاعر عاصم بن عمرو :

واشتهرت الحيرة بصحة هوائها لقربها من هواء البربة النقى ٤ حتى قالوا : « يوم وليلة في الحيرة خير من دواء سنة » . وظلت الحيرة عامرة. بعد الاسلام عدة أجيال . وكان بجوارها قصران كبيران هما الخورنق.

<sup>(</sup>١) Rothstein, 13 (١) تاريخ التيدن الإسلامي

<sup>(﴿﴿﴾)</sup> العبرة عدينة قديمة على مقربة من المرضم الذي قابت فيه الكرفة العربية فيها بعد ، يربع عالم تعدس رود لميه اسسها اللي سنة ١٣٧ ميلادية ، والغالب أن الحرب الحفرا السبكر ، وقد ذكرت السيرة من سيفته السريانية و حبيرتا » أو «حارتا » بعض المنجم أو المسكر ، وقد ذكرت السيرة في مؤلفات السريان بأنها و مدينة العرب » أو «حبيرة العمان » وتذكر مع العبيرة في بعض كتب السريان مدينة أشرى هي و الماقولا » التي يذهب ابن العبرى الى الها أوكوفة . كتب السريان مدينة أشرى هي و الماقولا » التي يذهب ابن العبرى الى الها أوكوفة . ... Rothastain, Die Dynastie der Lakhmiden, S. 8 sqq.

والسدير كالقلاع ، والاول منهما على مرتفع مشرف على الحيرة على نحو ميل في شرقيها ، وسياتي ذكرهما

#### سكان الحيرة

لما كانت الحيرة على طرف العراق في الغرب ، وليس بعدها غير البادية ، رغب فيها البدو فكان يؤمها البدوى لابتياع بعض الحاجيات ، ثم لا يلبث أن يقيم فيها ، وكان يأتيها جماعات من مدن العراق والعجريرة ، فراوا من حكم أو تنحيا عن عمل ، كان يحدث أحدهم حدثا في قومه أو تضيق به المعيشة في بلده ، فيخرج الى ريف العراق وينزل الحيرة ، وللالك كان المعيشة في بلده ، فيخرج الى ريف العراق وينزل الحيرة ، وللالك كانها الحلاطا من أمم شتى أكثرهم من العرب ، وقد قسمهم هشام الكلبي الى ثلاثة أقسام : (١) تنوخ – من بقايا العرب الذين كانوا مع مالك بن فهم وجلامة الابرش ، وكانوا يسكنون المظال والبيوت من الشعر أو الوبر في غربي الغرات ما بين الحيرة والانبار وما فوقها : (٢) العباد – وهم سكان الحيرة نشسها اللدين نزلوا فيها وابتنوا المنسازل السكانهم (٣) الاحلاف الدين نولوا فيهم ، وهم ليسوا من تنوخ سكان بيوت الشعر ولا من العباد (١٤)

وللمباد شأن في تاريخ المراق قبل الاسلام وبعده ، وقد اختلف الناس في حقيقتهم ، فقال بعضهم أن المراد بهم نصاري الحيرة على الإجمال ، وهم

وفيه لم يقتصر أهل العيرة على البلدة نفسها ، فقد كانت حولها مزارع يفلمها الزراغ دمراع يرمى البلد فيها ماشيتهم ، وكانوأ جميمسا يعتصون في البلد في وقات الخطى ويرجم انه هذا من السبب البعيد لتقسيم أهل الحيرة الى ثلاث طوائف هي: تنوخ والبياد والإحلاق، لتنوخ هم جماعات البدو اللابن كانوا وينيشون حول البلد وعلى مقربة عنها ، ويرجم الهم لميكونوا قيبلا واحما كما يفهم من التصوص ، مل أخلاطا من عرب البحرين وعمان وبوادى الشام غالبهم الاسماعية وينامب ابن الكلبي الى أن تنوخ أصلهم من أولاد معد بن عدائل المدين سكنوا تهامة تم عاجروا بطونا شين ، واجتمعوا بالبحرين ، وتحالفوا على الننوخ ، وهو المقام فصاروا

ولابن استحاق رواية أخرى ، تذهب آل أن ربيعة بن نصر اللخمي هاجر بقومه ليم من اليمن 
ولابن استحاق رواية أخرى ، وأن سابور بن خرزاة ملك الفرسي أسكتهم الحجرة ، والماللم
كما قلنا أن توخا اسم هما على جعاعات العربائي بجمعت حول المجرة ، وقد يكن يصفيهاني 
كما قلنا أن توخا اسم هما على جعاعات العربائي بجمعت حول المجرة ، وقد يكن يصفيهاني 
لاسم قبيلة مربية قديمة كان تحين فرها الوارسية كرها بطليوس فيخواليتهاسم و 
Tanuetae المسلمية وقد القلمات الصرائية لل جعاعات العرب التي عرف يعتبر عن المحسوم و
وكانت مليلة مربية المن قلمات الصرائية لل جعاعات العرب التي عرف يعتبر المارسية المارتية العرائية على المناسبة وكان لها المناب وكان الماراتية بعضرالمهامع الديبية التمرائية مثلاً لها 
أما المباد ؟ فاسم بطلق على تصارات المحروبة المناسبة بعضرالمهامع الديبية التمرائية المناسبة عباد المسجود 
ومنا هو رأى تولدك في و تاريخ السلمانين، ووونشتان في الربح المناسبة عباد المسجود 
ومنا هو رأى تولدك في و تاريخ السلمانين، ووونشتان في الربح المناسبة المناسبة وقد كان بعضي أولام والمياه وقد كان بعضي أولام المناسبة على وكان مبادة المرس والبيط وقد كان بعضي أولام على المناسبة على وكان مباد المسجود 
وما العرب وقد كان بعضي أولائك النبط يتعدثون العربية برطانة طاهرة ، وتاثرت عربية 
عرب العربة على المان أولائك النبط يتعدثون العربية برطانة طاهرة ، وتاثرت عربية 
عرب العربة على المان أولائك النبط يتعدثون العربية وعداً كان بعضي أولائك النبط يتعدثون العربية وعراءات والمناسبة على المناسبة على ال

في الاصل قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية في الحيرة .
ولما صارت النصرانية في أواسط القرن الخاصس كلاث كتائس: الملكانية والمعقوبية والنسطورية من حظ المسارية على الخصوص في العراق وقارس ، والمباد من جملتهم . وابتنوا في الحيرة بيعة كبرى لهله الطائفة ، تولاها عدة أساقفة وزادت اهميتها على الخصوص بعد أن تنصر ملوكها ، يدل على ذلك كثرة ما ينوه من البيع والاديار ، حتى النساء فقد كانت لهن عناية بانشاء المعاهد الدنيسة ، واشهرها دير هند الكبرى في الحيرة بته هند أم الملك عموو بن المنفر آلمروف يمم و بن هند ، وكان على صدر الدير تقفى هذا نصه :

« بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الاملاك وأم الملك عمرو بن عمرو بن عدد في ملك الاملاك وأم الملك عمرو بن المنظر أمة المسيع وأم عبده وبنت عبده في ملك الاملاك خسرو أنوشروان في زمن مار افريم الاسقف . قالاله اللي بنت له هذا الدير يفقر لها خطيئتها وبترجم عليها وعلى ولدها ويقبل بها ويقومها الى أمانة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر »

ودير هند الصغرى بنت النعمان بن المندر . وللنصرانية في الحية تاريخ ليس هذا محله . ولايضاح تاريخ ملوك الحيرة نذكر تسلسهم في جدول ؛ ثم نأتي على أعمال كل منهم على حدة

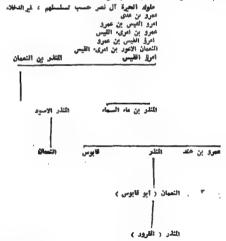

#### ملوك الحيرة

#### (۱) عبرو بن عدى ال من سنة ١٦٨ – ٢٨٨ م ) بها

هو ابن عدى بن نصر من لخم . تولى عدى شراب جليمة الإبرش في اندا دولته ، وكان لجديمة اخت أسمها رقاش ، احبت الشاب واحتالت في توجه ، وتواطات معه على أن يسقى أخاها حتى يسكر ثم يخطها ، ففهل فاجابه جليمة وهو سكران . فلها صحا ندم ، فخاف عدى فهرب ، ووضعت رقاش فلاما جميلا ، جاء به بعضهم الى جديمة فأحبه لجماله ووضعت مروا ، ولما كان ما كان من أمر الزباء وقتلها جديمة ، قام ابن أخته عمرو المذكور مقامه ، وأخذ بثار خاله بحيلة على يد رجل من لا أنسه قصير حتى قتلها في حديث طوبل جاء فيه كثير من الإمثال القديمة (١) واتخذ عمرو الحيرة منزلا خاصا به وباهل دولته في أوائل الدولة الساسانية قعاصر سابور الاول والبهرامات الثلاثة

#### (٢) امرؤ القيس بن عمرو ( من ( من سنة ٢٨٨ - ٣٨٢ )

وهو امرؤ القيس الاول بن عمرو بن عدى ، ويسمونه البدء . وقد السبع سلطانه وطالت مدة حكمه وبالغ العرب فيها فجعلها بعضهم مالة سنة وبعض المائة ، وهي لا تزيد على اربعين سنة ، وامرؤ القيس هذا اول من رفف المنقبون على اسمه من ملوك لخم متقوشا على قبره وفيه تاريخ وقاته ، دلك ان دوسو المستشرق الفرنسي عشر في خرائب النمارة ... التي ذكر ناها بين تادر الفسانيين في حران ... على حجر مربع الشكل من البازلت مساحته ، ١٤٤ متر في ، ٣٠٣ متر ، أصله من انقاض قبر قديم وهو العتبة العليا من ذلك القبر، وعليه خمسة أسطر متقوشة بالحرف النبطي واللسان العربي الشمالي ... وليس باللغة الحميرية أو الحرف المسند كما ينتظر لو

<sup>(</sup> إلهى للاخباريين الوال مختلفة في أصل ملوك الجبرة وأول من حكم منهم ، فيدهب الطبرى المباري المبارية المباري المبارية المبارية بعديمة الوضاح في رواية أخرى ، وجديمة شخصية ممورية عند مؤرخي العرب ولكنها تكاد تكون أسطورية ، فاطبري يقول عنه الله من المسارية المباري وأبار من استجمح له الملك العرب رأيا وأبعتهم منازا وأشدهم تكاية ، والخمومم حزماً ، وأول من استجمح له الملك بأرص المراق ، وضم الميه العرب ، وغزا نالجوش » ( ج ۲ ص ۲۹ ) ، وحكم عشرين سنة بارس المراق ، وضم الميه العرب ، وغزا نالجوش » ( ج ۲ ص ۲۹ ) ، وحكم عشرين سنة

والتقل الملك من بعد الى ابن أخته عمرو بن عدى بن نصر بن دبيعة بن الحارث بن مسعود امن مالك بن غنيم بن نعارة بن لخم ، ولهذا يعرف ملوك الحيرة من العرب بآمال عمرو بن عدى وآل نصر وآلياخم ويجعل الاخباريون أصلهم فى اليمن ، ويقولون أنهم من حمير ومن التبابعة

انظر حمزة الاصفهائی ، ص ۳۰ وما يلبها والتأبری ، ج ۲ ص ۳۰ وما يلبها (۱) ابن الاثير ۱۲۹ ج ۱

ان آل نصر من بنى قحطان كما يقولون .. بل هى منقوشة باللغة العربية الشمالية أو لفة هدنان كما كانت فى ذلك الحين ، أى فى أوائل القرن الرابع للهيلاد ، وبالحرف النبطى اللى كان يكتب به عرب الشمال . وهاده أقدم تتابة عربية شمالية قراوها منقوشة على الآثار ، طولها متر ، و ١٦ سنتيمترا فى ٣٣ سنتيمترا ، هاده صورتها :

#### کتابة عربیة بخط ثبطی علی قبر امری، القیس بن عمرو

وهذا نصها بالحرف العربي كل سطر على حدة :

١ - تى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التسماج

٢ ـ وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مدحجو عكدى وجاء

٣ \_ بزجو (١) في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه

٤ ــ الشعوب ووكله لفرس ولروم قلم يبلغ ملك مبلفه

ه ــ عندي هلك سنة ٢٢٣ يوم ٧ بكسلول بلسعد ذو ولده

هذا لسان عربي تشوبه صبغة آرامية يحتاج تفهمها الى ايضاح . ففهها من الالفاظ الآرامية أو النبطية « تي » أى هذا ؟ و « نفس » قبر ؟ و « بر » أين ؟ و « عكدى » اليوم . وكان المرب بومئل في دور الانتقال لاستخدام لفتهم بدل اللفة الآرامية لكتابات الرسمية . واذا نظرت في صورة الخط نفسها رأيتها في أول دور الانتقال أيضاً من الشكل النبطي الى الشكل العربي ؟ لأن الخط المربي الشائم بيننا الآن متحول عن الحرف النبطي الله اللدي كان شائما في مملكة الانباط (ا) وقد نشرنا أمثلة منه فيما تقدم

وتفسير هذه الكتابة باللغة المربية الفصحى هو:

1 ــ هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى تقلد التاج

٢ - وأخضع قبيلتى أسد ونزار وملوكهم وهزم ملاحج الى اليوم وقاد
 ٣ - الظفر الى اسوار نجران مدينة شمر واخضم معدا واستعمل بنيه

<sup>(</sup>١) تاريخ التملن الاسلامي ٥٤ ج ٣ ( طبعة رابعة )

على القبائل وانابهم عنه لدى الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه
 الي اليوم ، توفى سنة ٣٢٣ ، فى اليوم السابع من ايلول (سبتمبر)
 وفق بنوه للسمادة

وكان أهل الشام وحوران وما يليهما يؤرخون فى ذلك العهد بالتقويم المسمروى نسبة الى بصرى عاصمة حوران ، وهو يبدأ بدخولها فى حوزة الروم سسنة ١٠٥ للعيلاد ، فاذا اضيفت الى ٣٢٣ كان المجموع ٣٢٨ لليلاد ، وهى السنة التى توفى فيها هذا اللك

فامرؤ القيس الملكور برجح أنه ملك الحيرة الذي نحن في صدده ، لأننا لا نعرف ملكا بهذا الاسم عاش نحو ذلك الزمن . ويرى المسيو كليرمون جانو المستشرق الفرنسي أن لغظ التاج كاف وحده للدلالة على علاقته بالفرس ، المستشرق الفرنسي أن لغظ التاج كاف وحده للدلالة على علاقته بالفرس ، القاب ملوك الحيرة . وأما وجود قبره في حوران بعيدا عن الحيرة فلمل سببه أن سلطته امتدت على قبائل العرب في بادية الشام والعراق، وأقواها حمير وهو معاصر له (راجع قائمة ملوك حمير) وولى أولاده على تلك الإعمال حمير وهو معاصر له (راجع قائمة ملوك حمير) وولى أولاده على تلك الإعمال لفرس على مدحج من ربيعة ومضر وعلى سائر بادية العراق والجزيرة لوالحجاز » (ا) ولعله جاء الى حوران في مهمة أو شأن وتوفى فيها فبنوا له قبرا ودفنوه فيه . بنوا قبره في أرض رومانية ، وكتبوا عليها بالحرف النبطى قلم تلك الولاية ، وأرخوه بتاريخها ، معا يدل على علائق ودية كانت بينه وبين الشام (۲) . وعاصر امرؤ القيس من ملوك الفرس بهرام كانت بينه وبين الشام (۲) . وعاصر امرؤ القيس من ملوك الفرس بهرام الثالث ، ونرسى ، وهرمز بن ترسى ، وسابور ذا الاكتاف (\*\*)

#### (۳) عبرو بن امری، اقلیس ( عن ۳۲۸ – ۳۷۷ م )

ولما توفى امرؤ القيس بن عمرو خلفه ابنه عمرو بن امرىء القيس ، وأمة هند بنت كعب بن عمرو . وطالت مدة حكمه نحو نصف قرن ، فعاصر

<sup>(</sup>۱) ابن خلمون ۱۷۱ ج ۲ ، ۲) Dussaud, 37

لهها يذكر الطبرى أن أمرا النيس هذا هو أول من تنصم من ملوك العيرة من آل لخم، وذكر أيضا أنه كان عاملاً للفرس وعلى خراج العرب من وربية وهضر وسائر من بهدية الشام والحجاز والجورية ؟ ، وقد إليه نس الشارة الله ي يصحت عنه جرجى ونياساً باســـهام خذا القول ، و وتستدل لدن من قول الطبرى على أن عرب الحيرة لم يكونوا كلهم من الامساعيلية أوالمقحطانية بل كانوا خليط، أما تول الطبرى المه كان أول من تنصر فقد ضنطح تاييده ، وأن كان بملب على على على المساعيل المنافق علم الطبر المنافقة على المساعيلة المنافقة على المنافقة على السبة المؤلفة التوسى و ودو تعرب مرتص ي

ذا الاكتاف معظم حكمه ، ولا نعرف عنه شيئًا كان آيامه كانت آيام سلم ورخاء ظم يذكره التاريخ . واقل الناس ذكرا في التاريخ أقربهم الى السعادة (هذ)

#### (٤) آوس بن قلام ( من ۳۷۷ ــ ۳۸۳ م )

هدا دخيل في دولة آل نصر ، ليس له نسب فيهم ، حكم خمس سنين ن أيام ازدشير بن سابور ، حتى قتله احد بني نصر فعادت حكومة الحيرة اليهم (\*\*)

#### (ه) امرؤ القيس بن عمرو بن امرى، القيس من ( ٣٨٧ - ٣٠٣ م )

ويعرف بامرىء القيس البدن ، وهو محرق الاول لأنه اول من عاقب بالنار · وحكم ٢١ سنة في أيام سابور بن سابور ، وبهرام بن سابور ، ويزدجرد الاول . وليس لدينا من أخباره ما يستحق الذكر

#### (١) المتعمان بن امرىء القيس الاعور السالح( من ٤٠٣ - ٤٢١ م )

هو من أشهر ملوك الحيرة ، حكم ٢٨ سنة عاصر فيها من ملوك الفرس يزدجرد الاول وبهرام جور . وكان من أشسد ملوك العرب تكاية بأعدائه وأبعدهم مفارا . غزا الشام مرارا ، وأكثر من المصائب في أهلها ، وسبى وغنم ، وجند الجند على نظام عرف به . وكان عنده من الجيش كتيبتان ، احداهما مؤلفة من رجال الفرس اسمها « الشهباء » ، والاخرى من تنوخ اسمها « دوسر » ، فكان يغزو بهما من لايدين له من العرب . وكان صارما حازما ضابطا لملكه ، واجتمع له من الاموال والرقيق والخول ما لم يملكه احد مر، مله ك الحجرة

وكانت الحرة على شاطىء الغرات ، والفرات يدنو من اطراف البر حتى يقرب من النجف ، فلما تبسط النممان فى الميش رأى أن يتخد مجلسا عاليا يشرف منه على المدينة ، فاتخد « الخورنق » على مرتفع يشرف على النجف وما يليه ، من النخل والبساتين والجنان والإنهار ، مما يلى المغرب وعلى الفرات مما يلى المشرق ، فاعجبه ما رأى فى البر من الخضرة والنور

 <sup>(4)</sup> يدهب المسعودى في مروج اللحب الى أن أم عمرو بن امرىء الفيسر هي مارية البرية اخت تملية بن معرو من ملوك الفساسنة . وذكر بعض الاغبارين أنه حكم ٢٥ سنة لقعل وذهب اليمتوس أنه حكم ٢٠ سنة

<sup>\*\*</sup> تجمع الروابات على ان اوسا هداهسب العرش من آل نمر وحتم خمسسنين حتى تناه رجل يسميه ابن الكلبي جمعيا بن عتبلتبن لنم ويسميه حمرة جمعينا برعبيل احد بني فاران ، وذكر ابن الالير الن ملك القرس سابور ذا الاكتاف استخلف على العبرة بعد أوس امرا القيس بن عمرو بن آمريه القيس الكندي، وهذا وهم منه لان امرا القيس الراد عنا هو عمرو بن امري، القيس الاول اللخس

والانهار الجارية ولقاط السكماة ورعى الابل وصيد الظباء والارانب . وفي الغرات من الموال الغرات من الموال الغرات من الملاحين والفواصين وصيادى السمك ، وفي الحيرة من الاموال والخول من يموج فيها من رعيته . ففكر في ذلك وقال في نفسه : « اى درك في هذا الذي قد ملسكته اليوم ويملسكه غذا غيرى » . فبعث الى حجابه في خداهم عن بابه ، فلما جن الليل التحف كساءه وساح في الارض فلم يره احد . وفيه يقول عدى بن يزيد يخاطب النعمان بن المندر الآتر، ذكره :

وتدبر رب الخورنق اذ اش حرف يوما وللهدى تفكير سره حاله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير فارعوى قلبه وقال: وما فبطة حى الى المات بصير ؟

وقد ذكروا من حديث بنساء الخورنق ما هو مشهور متناقل ، نمنى حديث سنمار اللى بناه وكيف قتله حتى لا يبنى سواه

وكان النممان هذا زوجا لابنة زهير بن قيس بن جليمة من بنى عبس ، فأرسل ابنه شاسسا فارسل الى حميه المدكور يستزيره بعض اولاده ، فأرسل ابنه شاسسا فاكرمه النعمان واعطاه مالا وطيبا ، فلما رجع شاس يريد قومه قتله في الطريق رباح بن الاشل الفنوى واخد ما كان معه . وعلم ابوه فحمل عليهم ، فحصلت معركة عرفت بيوم رحرحان سيأتي ذكرها في كلامنا على ايام العرب ( الله )

#### (٧) المنادر بن التعمان بن امرى- الليس ( من ٤٣٦ ـ ٤٧٣ م )

ذكر حمزة هذا المندر وقال ان أمه هند بنت زبد مناة بن زبد عموو الفسانى ، وانه حكم } سنة ، وذكر ملوك فارس اللدين عاصرهم وهم : بمرام جور بن يزد جرد الاثيم ، ويزد جرد بن بمرام ، وفيروز بن يزد جرد ومع ذلك فهم يقولون انه تولى تربية بهرام جور ، دفعه اليه أبوه يزد جرد الاثيم ثيربيه من الرضاعة فما بعدها ، فلما بلغ خمس سنين أحضر له مؤدبين علموه الكتابة والرمى والفقه بطلب من بهرام بذلك ، وأحضر له حكيما من حكماء الفرس ، فوعى كل ما علمه ، فلما بلغ ١٢ سنة فاق معلميه ، فلم بلغ ١٢ سنة فاق معلميه ، فلمرهم المندر بالانصراف وأحضر معلمي الفروسية فاخذ عنهم كل

<sup>(﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)</sup> ورد مؤرخو الدرب اخباراً كثيرة عن النمان هذا ﴾ والكثير منها بناقص بعضه بعضاء الجزي المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن ا

ما ينبغى له ، ثم صرفهم وأمر فأحضرت خيل العرب السباق فعلمه ركوب الغيل والرمى والصيد وغير ذلك ، فأقبل على اللهو والتلذذ فعات أبوه وهو عند المنفر . فتعاهد العظماء وأهل الشرف على أن لا يعلمكوا أحدا من ذرية يزدجرد ، لسوء سيرته ونشوء بهرام عند العرب وتخلقه بأخلاقهم، وملكوا رجلا من عقب ازدشير بن بابك ، فاستنصر بهرام بالملر فنصره ورد اليه الملك بالسيف ، وأطاعه الجميع في حديث طويل (۱) ولكنه ظل على لهوه حتى طمع فيه ملك الترك فعاد الى رشده وحاربهم وقلبهم

وللمنذر هذا فضل على بهرام جور وعلى أبيه يزدجود ، لأنه أعانه في حروب كثيرة ومن جملتها حرب مع الروم . وذلك أن يزدجرد اضطهد النصارى في بلاده ، وجاراه ابنه بهرام جور ، فنهض الروم لنصرة النصارى في بلاده ، وجاراه ابنه بهرام جور ، فنهض الروم لنصرة النصارى \_ وهي ذريعة للحرب طمعا في الفتح على عادة الطامعين من دول أوربا في الشرق ، ولا يزال ذلك دابهم الى اليوم \_ فانتشببت الحرب بين الدولتين ، وحاصر الروم نصيبين ، فاستنصر بهرام المثلر فلماه ، ووعد أن يكتسح له صوريا أيضا ، وقد فعل وبالغ رجاله في النهب والقتل . فلما بلغ خبر ذلك الى أقسطنطينية وقع الرامع ، وقد والى الفرس الى الصداة والاستعادة بالله من ذلك الاسد العربي . ولو دخل الفرس عاصية التصرافية يومئذ لتفي وجه أوربا ، كما تغير لما فتحها المثمانيون بعد ذلك بنيف وألف سنة ، ولكن أوربا نجت يومئذ باضطراب وقع في مسكر المندر أضطره الى عقد الصلح ( علي )

(A) الأسود بن المُتلر بن النعمان ( ۲۷۳ ـ ۲۹۳ م )

اشتهر هذا الملك بممركة حارب فيها الفساسنة وأسر عدة من ملوكهم ، ثم اراد أن يعفو عنهم ، وكان له ابن عم اسمه أبو اذينة قد قتل آل فسان له أخا في بعض الوقائع ، فقال أبو أذينة في ذلك قصيدة يفرى بها الاسود على قتلهم مطلعها :

ما كل يوم ينول المرء ما طلبا ولا يسوغه المقدار ما وهبسا وانصف الناس من ان فرصة عرضت لم يجعل السبب الموصول مقتضبا الى ان قال:

<sup>(1)</sup> ابن الاثیر ۱۷۷ ج ۱

 <sup>(</sup>چ) ذكر تولدكه أن المنفر أصيب بخسارة كيرى عندما حاول عبور القرات لتجمعة الفرس التاء حسارهم المستطيقية ، فقد غرق من جيشه الله دجل تولدكه ، تاريخ المساساتيين ، ص ١٨

والعفو الا عن الاكفاء مكومة من قال غير الذى قد قلته كلبا قتلت عمرا وتستبقى يزيد لقد رأيت رأيا يجر الوبل والحربا لا تقطمن ذنب الافعى وترسلها انكنت شهما فأتبع رأسها اللنبا (١) فقتلهم

#### (٩) المثلو بن المثلو ، الحوه ( ٤٩٣ سـ ٥٠٠ م )

ليس له حوادث تستحق الذكر

#### (١٠) الثعمان بن الاسود ( ٥٠٠ ــ ٥٠٠ م )

لم يورد له المرب خبرا هاما ، ولكن جاء في كتب اليونان انه قضى مدة حكمه الصفيرة وهو خارج الحيرة يحارب الروم في سوريا والجزيرة وابلي الملاء حسنا . وفي ايامه تعدى بكر وتغلب على حدود العراق ، فجرد النعمان الملاكور اليهم فلم يقو عليهم ، وقتل من أهله كثيرون ، ولم يحضر الموكة بنعسه ، ولحنه مات في ذلك العام وهو محاصر الرها مع قباذ وهي ممتنعة عليهم ، وينسب مؤرخو النصرانية وفاته الى معجزة دينيسة (٢) وكان معاصرا لقباذ والد كسرى أنوشروان

#### (۱۱) علقبة أيو يعفي (٤٠٥ ــ ٥٠٧ )

كان معاصرا لقباذ ، وهو من غير آل نصر ، وليس له خبر يستحق الذكر

#### (١٢) امرؤ القيس بن النممان ( ٥٠٧ - ١٥٥ م )

شانه مثل شأن علقمة

## (١٣) التلر بن امريء القيس بن ماء السهاء ( ٥١٠ ــ ٥٣٣ م )

هو اشهر ملوك لخم واكثرهم عملا ؛ لأنه عاصر من ملوك الفرس قباذ المكور وابنه انوشروان ، ومن فياصرة الروم جستنيان ، ومن الفساسنة الحارث بن جبلة ، وكلهم من كبار الرجال اجتمعوا في عصر واحد ، وفي أبامه فتح الاحباش بلاد اليمن على بد ابرهة ، وكان المنذر في جملة الوفود على ابرهة أما أغدم كما تقدم ، وهو صاحب بوم أباغ

افضت سيادة الحيرة الى المندر المذكور في اواسط حكم قباذ ، وظهر في اثناء ذلك مدهب مزدك وغايته الاشتراك في الاموال والاشياء . وكان أعيان الفرس وأشرافهم قد أحرزوا أموالا طائلة ومجوهرات وعقارات لا تقدر ...

قالوا: فاراد قباذ ان يستمين بهذا المذهب على مشاركتهم فبها ، فاتتحله وتعصب لصاحبه وحمل رجاله عليه ، ومنهم من اطاع ومنهم من أبي ، والمندر من جملة اللاين أكبروا هذه البدعة فلم يتبعها . وكانت دولة كندة الاتى ذكرها قد ظهرت ، وتوالى منها بضعة ملوك منهم الحارث بن عمرو ابن حجر الكندى ، وكان معاصرا لقباذ والمندر . وملوك كندة يومئلا ينافسون اللخميين في السيادة على عرب الشمال كما ينافسهم الفسائيون . وكان الحارث الكندى الملاكور بتقرب من الإكاسرة لفرصة يفتنمها لتأييد سلطته ، وهم يدافعونه أو يسايرونه ، حتى اذا تغير قباذ على المنالر منها ، فظلل تصدى الحارث للولاية ، فولاه قباذ الحيرة وأخرج المندر منها ، فظلل مخبئا بقية أيام قباذ ، فلما تولى انوشروان ــ وكان على غير رأى والده ــ والم علي غير رأى والده ــ وهرب الحارث ونجا . وأصلح انوشروان ما أفسده أبوه ومزدك (١)

وقد ذكرنا في تاريخ الحارث بن جبلة الفساني ما كان من حروبه مع المندر المذكور في يوم اباغ وغيره ، وهو صاحب الفربين ويومي البؤس والتعيم ، وذكروا في سبب ذلك انه كان للمندر نديمان من بني اسد ، ثملا فراجعا الملك مرة في بعض كلامه ، قامر وهو سكران فحفروا لهما حفرتين في ظهر الحيرة ودفنوهما حيين ، قلما صحا ندم وامر ببناء مصمعتين عليهما ، واقسم الا يعر احد من وفود العرب الا بينهما ، وجعل لهما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم ، يديع في يوم بؤسه كل من يلقاه ويطلي بدمه الصومعتين ، ويحسن الى من يأتيه في يوم بؤسه كل من يلقاه ويطلي بدمة الصومعتين ، ويحسن الى من يأتيه في يوم النعيم ، ولبت على ذلك برهة من الدهم ، حتى جاء عبيد بن الابرص الاسسادي الشساعر ممتدعا ، واثفق قدومه يوم البؤس فشق على المتلر قتله ، ولم ير بدا من البر بقسمه في حديث لطيف لا محل له هنا (۱)

وفى رواية آخرى ان الذى آناه فى يوم البؤس حنظلة بن أبى عفراه ، ولما علم بقرب أجله استمهل الملك ريثما يعود الى أهله ، وكفله رجل من خاصة المندر حتى عاد ، وكان لرجوعه ووفائه تأثير على المندر حتى أبطل هذه العادة (٢) . وقال بعضهم أن النعمان تنصر لهذا السبب ، ولقول حنظلة أنه أنما حمله على الوفاء النصرانية – وتشبه هذه القصة قصصة يونانية عن رجل يوناني اسمه دامون ، من أصحاب فيشاغورس وتابعى

<sup>(</sup>۱) این الائیر ۱۸۳ ج ۱ والاغائی ۱۳ ج ۸ (۱) یاقوت ۱۹۷ ج ۳ (۳ )الاغائی ۸۷ ج ۱۹

مذهبه ، كان له صديق من هذا المذهب اسمه فنطياس ، حكم عليه دونيسسيوس الاول صاحب سرقوسة بالاعدام لتهمة وجهت اليه ، فالتمس الرجوع الى أهله يقضى عندهم اياما يدبر بها شؤونه ثم يعود لتنفيد الحكم ، فطلبوا من يضمنه فتصدى دامون وضمنه . ثم وفى فنطياس وعده وعاد قبل الموعد بيوم واحد ، فاعجب ديونيسسيوس باربحية دامون ووقاء فنطياس ، فعفا عنهما وقربهما وجعلهما من خاصته ، وللمنادر بن ماء السماء يوم مشهور بين أيام العرب يعرف بيوم اوارة بينه وبين بكر وائل سياتي ذكره في أيام ألعرب يعرف بيوم اوارة بينه وبين بكر

#### (١٤) الحارث بن عمرو الكثاني

جاء خبره فى أثناء خبر المنامر بن ماء السماء ، مدة حكمه داخلة فى مدة حكم المنار

#### (۱۰) عبرو بن هند مشرف الحجارة ( من ۲۲۰ ـ ۷۸ م )

هو عمرو بن الناد بن امرىء القيس ، ويسمونه المحرق الشانى ، ويعرف باسم آمه هند بنت عمة امرىء القيس الشاعر الشهير ، والدت المنادر عمرا هذا وقابوسا . وكان عمرو شديد السلطان ، وقد عزا بنى تعيم فى دارهم ، وقتل من بنى دارم كثيرين يوم اوارة الثانى ، وبالغ فى العظمة والسكبرياء حتى توهم فى نفسه الفضل على الناس كلهم ، وخيل له انه ليس من أمير فى العرب لا يخدمه ويتعنى رضاه ، وكانت تلك له انه ليس من أمير فى العرب لا يخدمه ويتعنى رضاه ، وكانت تلك الدعوى سبب قتله ــ وذلك انه قال يوما لجلسائه : « هل تعرفون احدا من أهل مملكتى يأنف أن تخدم أمه أمى ؟ » قالوا : ما نعرفه الا ان

<sup>(</sup>هي) أخبار المنفر بن امرى، القيس بن ماه السماء كثيرة في التواريخ العربية ، وكلهافي عاجة ال تعابق ، وهي مين عند معظم الإخباريين بالمنفر بن امرى، القيس بن النسسسان ، ويغني الدونين ويغني المنافع السماء ، أو بابن ماه السماء الحسب، وما السسساء على أما اللورين ، وما السسساء على أما اللورين ، وما السسماء على أما المنافع الإسم، الى ما أبنة بنافع المن ويبعد الاسم، الى مالية باسم الامونداووس بضمير الاسم، الى مالية باسم الامونداووس بضمير السيد وانية باسم الامونداووس تنصب العارف بن جفئة في الارخاع على عرب الشام ليقم بمدافعة المنسساد عن أرض الروم ، والتعلي المداوة بين المكنون العربين : المنفر بي ماء المساء اللخمي والمحارث بن حبيد المداوق بينها بنظم المنفر المنافع في المنافع المنافع

بكون عمرو بن كلثوم التفليي ، فإن أمه ليلي بنت مهلهل بن ربيعة ، وعمها كلب والل وزوحها كلثوم ، وابنها عبرو » . فسكت مضرط الحجارة على ما في نفسه ، وبعث ألى ابن كلثوم يستزيره ويامره أن تزور أمه أمه . فقدم ابن كلثوم في فرسان من تغلب ومعه أمه ليلي ، فنزل على شاطىء الفرات . وبلغ معرو بن هند قدومه ، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والقرات ، وصنع طعاماً دما اليه وجوه أهل دولته ، فقرب الهم الطعام على باب السرادق . وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص اصحابه في السَّرَادَقُ ، ولاَّمه هند قبَّة في جانب السَّرادَقُ ، وليلي أم عمرو بن كلثوم معها في القمة . وكان مضرط الحجارة قد قال لأمه : ﴿ أَذَا فَرَغُ الْنَاسِ مَنَّ الطمام ولم تبق الا الطرف نحى خدمك عنك ، فاذا دنت الطرف استخدمه، ليلي ومريها 6 فلتناولك الشيء بعد الشيء » ففعلت ، فلما استدعى الطرف قَالَت هَنْدُ لليلي : « ناوليني ذلك الطبق » ، قالت : « لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها » ، فألحت عليها ، فقالت ليلى : « وا ذلاه ! يا آل تفلب ! » ، فسمعها ولدها ابن كلثوم فثار الدم في وجهه والقوم بشربون ، فعرف عمرو بن هند الشر في وجهه ) ونهض ابن كلثوم الى سيف أبن هند وهو معلَّقُ في السرادق وليس هناك سيف غيره ، فأخذه وضرب به مضرط الحجارة فقتله ، وخرج فنادى : « يا آل تغلب ! » فانتهبوا مال عمرو بن هند وخيله وسبوا النساء ولحقوا بالحيرة . وعاصر عمرو المدكور كسرى أنه شم و أن

#### (۱٦) قابوس بن النادر ( ۷۸ه - ۸۸۱ م )

هو أخو عمرو المتقدم ذكره ، وكان ضميفا وفيه لين ، وسموه فتنة المرس أو « قينة المرس » ، وله مع بنى يربوع « يوم طخفة » وسياتى خبره ، « وقد قتله رجل من بشكر وسلب ما كان عنده وعليه » ( ( عليه ) )

(۱۷) فیشهرت « او ژواه » ( ۸۱۱ – ۸۹۲ م )

ليس له خبر يذكر (\*\*)

<sup>(</sup>وي) حيزة الاصفهائي : سنى ملوك الارض • ص ٧٣

وينمب حمزة الى أن قابوس بن المنذر لم يحكم ، ولكن الواقع أنه حكم ، بدلالة اشارات عند مؤرخي البيزنطيين

<sup>(﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴿﴾﴾﴾</sup> وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَرْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَرْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَرْبُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

هو صاحب يوم حليمة الذي تقدم ذكره

#### (۱۹) النعمان بن المثلر أبو قابوس ( ۸۵۰ - ۱۹۳ م )

كان معاصرا لهرمز الرابع وكسرى ابرويز، وبلغت الدولة في ايامه منتهي الترف والرخاء اقتداء بالقرس . وبعد أن كان الاكاسرة في أوائل الدولة بمجبون بتنساط المرب وانفتهم وبمهدون اليهم بتربية أولادهم وتثقيفهم ، أصبح هؤلاء بمهدون بتربية أولادهم الى آخرين . وذلك أن المنلر بن المنلر سوالد التعمان الملكور ــ عهد بتربيته الى رجل من عباد الحيرة اسمه مدى ابن زبد ، وكان المغلز ١٢ ولدا يسمون الأشاهب ، وكان النعمان من بينهم احمر أبرش قصيرا ، وكان قابوس عم النعمان قد بعث الى انوشروان بعدى ابن زبد واخوته ، وهم من أهل الكتابة يعرفون الفارسية والعربية ، فكانوا أبي ذلك والمؤتبة ، فلما حضرت المنية المندر بن المندر لم يعهد بالموش لأحد من بنيه ، فوكل الأمر الى الياس بن قبيصة العاثى ، فتولاه أشهرا ، وفكر أنوشروان فيمن يملكه على العرب بعد المندر المتوفى ، وشاور عدى بن زبد الملكور واستنصحه في بنى المندر فاشار عليه بالنعمان عدى بن زبد الملكور واستنصحه في بنى المندر فاشار عليه بالنعمان

وكان في خاصة ملك الفرس رجل آخر من بني مرينا (﴿﴿ اسمه على الصا ) وكان هواه مع آخ للنعمان اسمه الاسود ، فساده انتخاب الشمان للملك وعزم على الكيد له ولعدى بن زيد ، وحرض الاسود على ذلك ، واخد هو بسمى سرا للايقاع بعدى لدى النعمان نفسه ، بالاغتياب والوشاية واسترضاء الحاشية ، حتى أضفن النعمان عليه . وكان عدى يومل في المائن عليه كسرى ، والنعمان في الحيرة . فيمث النعمان بستزيره أمر (أي يستزير عديا) فاستاذن كسرى في ذلك ، ووسسل الى الحيرة فامر النعمان بحبسه ، فجعل عدى يقول الشعر ، فيلغ النعمان قوله فندم على النعمان أن علقه . وعلم النعمان بالرسالة قبل وصول الرسول ، فشاور المسول قد راه في السحن قبل وصوله الى النعمان ، فشاور الرسول ، فشاور الرسول قد راه في السحن قبل وصوله الى النعمان ، فلما أدى الرسالة قبل انعمان : « اذهب الى السحن فياده » ، فقيل له أنه مات منسل قال له النعمان : « اذهب الى السجن فياده » ، فقيل له أنه مات منسل واستونه الا يقول لكسرى » وقد ندم على ما فرط منه

<sup>(</sup>بهر) اسمه على بن أوس بن مرينا ، وكان بنو مرينا من البنيسوت ذات القوة والجاء لمن المحرة

وراى النعمان ابنا لعدى اسمه زيد ، قاراد أن يكرمه تكفيرا عن اساءته لابيه ، فطلب اليه زيد أن يسمى له عند كسرى ليجعله مكان أبيه فقمل ، فتقرب زيد من كسرى ، وفي نفسه شيء على النعمان يضمره ويظهر الثناء عليه ويترقب الفرص ، فاتفق أن كسرى احتاج الى نساء لتزويج أولاده ، فاشار عليه زيد أن يطلب من النعمان بضى بنات عمه ، وأثنى على جمالهن وهو يعلم أن النعمان يضى بلك ، فكلفه كسرى أن يسير في طلبهن ، وانفد

وهو صحاحب يوم طخفة ويوم السلان ، الاول بينه وبين بنى يربوع وحسببه ان الردافة – وهى بمنزلة الوزارة ، والرديف يجلس عن يمين الملك – كانت لبنى يربوع من تميم يتوارثونها صغيرا عن كبير ، فلما كانت أيام النممان – وقيل أيام ابنه المتلد – سالها حاجب بن زرارة الدرامى

<sup>(</sup>بهد) الفريان قبران مشهوران في الاقاصيص التي تحكى عن عرب الحيره • يقال أن الملفر اما السماء بناهما لمذكري تديمين مزنهمائه يسمى اصدها حضل والاخر عمرو بن معمود المعمد عصب عليهما النفز بن ما السماء ذات مرة وهو سكران ، قامل فخل بها قبران، ودخلت المحروب وهو سكران ، قامل فخل بها قبل المبارات ودخل الا يقد عليه أن فده من وأدم العرب الا بيانه طريالين والمها في السمة على قبريها ، وحالمه الا يقد عليه وقد من وقرد العرب الا بر يبنها، وحجل لهما في المائة رجل في يوم وقرد العرب الا تعله ، ولا يقلم وجل في يوم قبمه الا تعله ، ولا يقلم المنافق على يعمد بن الابرص فقتك وجل يقام المنافق عليه بن الابرص فقتك الاعلام لابران الشاعر عبيد بن الابرص فقتك الاعلى لابران الشاعر عبيد بن الابرص فقتك الاعلام لابران الله الله المسافق المنافق المسافق للهما المنافق على يوم البؤس الشاعر عبيد بن الابرص فقتك الاعلام لابران المنافق الم

التميمى النعمان لبنى دارم ، فقال النعمان لبنى يربوع فى هذا وطلب منهم ان يجيبوا الى ذلك فامتنعوا . وكان منزلهم اسفل طخفة ، فلما امتنعوا من ذلك بعث اليهم النعمان قابوسا ابنه وحسانا أخاه ، على أن يكون قابوس على الناس وحسان على المقدمة ، وضم اليهما جيشا كثيفا فيهم الصنائع والوضائع ( إن أس من تميم وغيرهم ، فساروا حتى أتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا ، وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن معه ، فاتقوا هم ويربوع واقتتلوا ، وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن معه ، فقال قابوس : « أن الملوك لا تجز نواصيها » فارسله ، وأما حسان فأسره فقر بن عمرو بن جوين فمن عليه وأرسله ، فعاد المنهزمون الى النعمان ، بشر بن عمرو بن جوين فمن عليه وأرسله ، فعاد المنهزمون الى النعمان ، وكان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعى عند الملك ، فقال له : « ياشهاب ، واحده لهم من قتلوا وما غنموا وأعطيهم الفي بعير » ، فسسار رفادهما حيين فاطلقهما ، ووفى الملك لبنى يربوع بما قال ولم يعرض لهم فى رفادتهم ( الهين ) ، وقال مالك بن نوبرة :

ونحن عقرنا مهر قابوس بعد ما رأى القوم منه الموت والخيل تلجب عليه دلاص ذات نسج وسيفه جراز من الهندى ابيض مقضب طلبنا بها انا مداريك نيلها اذا طلب الشأو البعيد المفرب

ويوم السلان بين النعمان الملكور وبنى عامر بن صعصعة ، وسببه ان درى برويز كان يجهز كل سنة لطيمة ( قافلة تجارية ) تباع بعكاظ ، فاغار بنو عامر على لطيمة منها في بعض السنين ، فغضب النعمان واستنغر اخاه لامه وبرة بن رومانوس (\*\*\*\* السكليى ، وأرسل الى بنى تعيم فجمعهم ، ووجه معهم عيرا وقال لهم : « اذا فرغتم من عكاظ والسلخت الحرم ورجع كل قوم الى بلادهم ، فاقصدوا بنى عامر فائهم قربيون بنواحى السلان » . فخرجوا وتتموا امرهم وقالوا : « خرجنا لثلا يعرض احد للطيمة الملك » . فلها فرغ الناس من عكاظ علمت قريش يحالهم ، فارسل للطيمة الملك بن جدعان قاصد الى بنى عامهم الخبر، فسار اليهم واخبرهم عبد الله بن جدعان قاصد الى بنى عامهم الخبر، فسار اليهم واخبرهم عبد الله بن جدعان قاصدا الى بنى عامهم الخبر، فسار اليهم واخبرهم

<sup>(</sup>ع) الوشائع في القبائل المربية كانوا قوما من سراة الناس في مكانة شيوخها ، والصنائع هم العرب الذين يصطنعهم الملوك ليحاربوا باسمهم

<sup>(</sup>泰樂) آنظر: ابن عبد دبه ، المقد الفريد ، ج ؟ من ١٠٠ والالفا بعور القن أداما قابومي لمن يربوع ، هي دية الملوك ، وكان الملك أو الأمير الخا أمر أمندي بالك بعير ، وقد المتدي قابومن ابته واشاه

<sup>(</sup>نهیهیه) تکتب ایشا رومانس

خم هم ، فحذروا وتهيأوا للحرب وتحذروا ووضعوا العيون ، وعاد عليهم عامرً بن مالك ملاعب الاسنة وأقبل الحيش فالتقوا بالسلان - فاقتتلوا فنالا شديدا ودارت الدائرة على جيش النعمان (١) 3

#### (۲۰) اباس بن قبیصة ( من سنة ۹۱۳ ــ ۹۱۸ م )

فلما مات النعمان استعمل كسرى أياس بن قبيصة الطائي مكانه ٤ وأمره ان نجمع ماخلفه التعمان ويرسله اليه ، قبعث أناس الى هانيء بن مسعود بارسال ما استودعه النعمان ، فأبي ففضب كسرى ، فأشار عليه أحد اعداء شيبان وسائر بكر بن واثل ان ينتظر ريثما ينزلون ذي قار فبعث من باخذهم بالقوة . فصبر كسرى حتى نزلوا الكان فبعث اليهم أن يسلموا مَاخُلُفُهُ النَّعِمَانِ مِنْدُهِمُ أَوِ الحَرِبِ ؛ فَاخْتَارُوا الحَرِبِ ؛ فَحَمِلُ عَلَيْهِمُ أَيَاس ابن قبيصة ومعه جند الفرس والعرب واياد بالافيال والعدة الثقيلة . أما هَانْم ره بين مستعود ففرق سلاح النعمان في رجاله وعزم على الفرار خوفا من كثرة جنَّد الفرس ، فاعترضة رجل من عجل اسمه حُنظلةً بن لعلبة وقال : « يًّا هَانيم ، أردت نجاتنا فالقيتنا في الهلكة» . فرد الناس وقطع وضن الهوادج (احزمتها) وضرب على نفسه قبة وأقسم لا يفر ختى تفر القبة ، فرجع الناس واستقوا ماء لنصف شهر ، فانهزم الغرس بصفوفهم وخُيُولُهم ، وثبت العرب ثباتا جميلا فانتصروا وفر الفرس مع كثرة عددهم سِنْهُ ٣ للبهثة ، وتمرف هذه الواقعة في تاريخ القرب بيوم ذي قار ، وقد انتصف فيه العرب من العجم ( يويد) ونقمت سائر العرب على أياس

(17) Elley ( No AIF - AYF a )

ليس له خير يذكر (\*\*\*)

(۲۲) المنشر بن النعمان المقرود ( ۱۲۸ - ۱۳۲ م )

هو آخر ملوك الحيرة ، قتل في البحرين يوم جواثما ، وليس له من الإعمال ما ستحق الذكر (紫紫紫紫)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١٩٥ ۾ ١

<sup>(</sup>m) وتذكر ألروايات أن النعمان تنصر ق أخريات أيامه على مذهب النسطورية في قبر (李宗) الطبرى ، ج ٢ ص ١٥٢

وفد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ يوم ذي قار ، فقالوا اله وقع يوم ولادة الرسمسول ( صلمم ) أو بعد قروة بدر الكبرى مباشرة

وعال رونشتاين انه كان صنة ١٠٤ ، أما تولدكه فيجمله بين سنتي ١٠٠ و ٦٠٠ (安安安) بين المؤرخين خلاف في اسمه ، فيقول حمزة اله ازادبه بن ماهبيان بن مهرا بنداده ويقول الطبري أنه الزاذبة بن يابيان بن مهر بن بنداد الهمداني ، ويقولون أنه حكم ١٧ سسنة في زمن أبرويز وشيروبه بن أبرويز واردشير بن شيرويه وبوزان بنت شيرويه

<sup>(\*</sup> المان عدا حكم ثمانية أشهر بالحيرة المعان عدا حكم ثمانية أشهر بالحيرة وذلك قبل فتح خالد لها • وبذكر جواد على أن ذلك فرصحهم وأن المتلر أم يحكم المعرة

# مبلغ سيادة اللخميين

كان في بادية الشام والعراق والجزيرة والحجاز والبحرين ونجد قبائل 
تشيرة من البدو اهل الرحلة ــ اكثرهم من عدنان ــ يتولاهم أمراؤهم أو 
مشائخهم ، بلا دولة أو جند ولا حصون أو قلاع الا نادرا ، وإنما قلاعهم 
شجاعتهم ويداوتهم . وكانت الدول المتحضرة تستمين بهم في حربها كما 
تمدم . فتسابق الفساسنة والمناذرة الى ادخالهم في رعايتهم ، وكل منهما 
تنتمى الى دولة كبرى : الفساسنة للروم ، والمناذرة للفرس . ونشأت في 
اتناء ذلك دولة كندة الآتي ذكرها ، وهي تنتمي الى حمير ، وكانت تنازعهما 
تلك السيادة . فاصبح عرب الشمال يتنازع السيادة عليهم ثلاث دول 
عربية ، تتناوب الفوز في ذلك على مقتضى الإحوال

وكانت قبائل البدو من الجهة الاخرى ترغب فى المدخول تحت حماية احدى تلك الدول لتأمن على نفسها بسبب ما فطر عليه اهل البادية من التنازع والتفارى والتخاصم . فكانت كل قبيلة تسعى فى الانضمام الى دولة تستنجدها أو تلجأ الى جندها عند الحاجة ، وقد يتسابق بعضهم الى انتقرب منها للتفاخر بخدمتها ، كما كان بنو يربوع يتفاخرون بردافة ملوك الحيرة . وكان لكل دولة من تلك الدول صنائع ووضائع ب والصنائع من كانوا يصطنعونه من القبائل للفزو به ، والوضائع كالمسائخ . ومرت برهة من الدهر كان فيها الانتماء الى احدى تلك الدول كالفرض الواجب ، فمن لا ينتمى الى احداها سموه « الاحمس » ، والجمع الحمس . وأسسهر الحمس فى الجاهلية حمس قريش ، فكانوا لقاحا لا يدينون للملوك (۱)

وكانت تلك القبائل اكثر احتكاكا بدولة اللخميين منهم بدولة الغساسنة ، واكثر تعظيما لامرها وتهيبا منها . فكانوا اشد رغبة في الانضمام اليها والدخول في رهايتها ، فاتسع سلطان اللخميين اتساعا كبيرا ، ولاسيما في ايان سطوة الفرس وضعف الروم . وقد رايت مبلغ ذلك في ابام امرىء القيس بن عمرو صاحب قبر النمارة ، فانها شملت معظم القسم الشمائي من جزيرة العرب وبعض جنوبها ، ثم اختلفت بعد ذلك معا لابتيسر حصره أو تحديده ، ولكننا نعلم ان مجالسهم كانت مرجع المستنجدين وميدان

وانما حكم البحرين في الناء الردة • وقد حاريه المسلمون ومقط أسيرا في ابديهم • ويقال
 انه اسعم في أثر ذلك وسمى نفسه المنرور بدلا من « الفرور » وهو اللقب الذي كان يعسسوف
 به قبل اسلامه • والمنفر هذا هو آخر ملوك آل لخم

تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج ٤ ص ١٠٤

<sup>(</sup>۱) یاقوت ۱۹ه ج ۳ واین الاثر ۱۹۵ ح ۱

الشعراء والمادحين . ومن شعرائهم النابقة ، وحسان ، والمتلمس ، والمنحل ، والميشكرى . ولهم مع الشعراء رفائع تدخل في مجلد كبير

#### ديانتهم

واختلفوا في ديانة ملوك الحيرة ، فين قائل انهم تنصروا على عهد امرىء القيس الاول بن عموو في اوائل القرن الرابع ، وقائل ان أول من تنصر النمان بن المناد في آخر القرن السادس ، وبينهما أقوال كثيرة لا سبيل الى تحقيقها ، لاختلاف القائلين فيها ، مثل اختلافهم في عدد الملوك وفي تعاقبهم وسنى حكمهم

على اننا نرى في سجل المكنيسة الشرقية السرقية المسافرة التمرانية سئة السرة وان ملكها حمى النصرانية سئة ولا على النصرانية سئة ولا على النصرانية المسافرة واليعاقبة اشتد جدالهم في الوائل القرن السادس للعيلاد ، وتنافسوا في الرئاسة فغاز النساطرة ، ومرك القيرة كانوا الي أواسط القرن الملكور على الوثنية ، وان المنافر بن أمرى، القيس بن ماء السسماء كان يقدم ذبائع من البشر الى العزى (١) وكان بين نسائه امراة من ضمان اسمها هند الكبرى أم عمرو بي هند مضرط الحجارة ، كانت مسيعية فبثت مبادئ النصرانية في ابنها فنشأ نصرانيا وقيد ذلك ما نقشته على ديرها وقد ذكرناه (﴿﴿

ولكن يظهر أن النصرانية لم تثبت بعد عمرو المدكور ، فلما مات رجع خليفته قابوس أو المندر بن المندر الى الوثنية ، ونشسنا ابنه النعمان فيها يذبح الأصنام حتى تنصر على يد الجائليق صبر يشوع (٢) (ها ويقول العرب أنه تنصر على يد عدى بن زيد (٢) وقد يتفق القولان بأن يكون رغبته في النصرانية والجائليق عمده في النصرانية والجائليق عمده

#### Labourt, 109 8, 206 (1)

جواد على ، تاريخ النرب قبل الاسلام ، ج ٤ ص ٩٧

Labourt, 207 (7)

(۵) يورد لويس شيخخ في شمراء التعرائية ( ص ٤٣١ ) خبر تنصر النصاف وبقسول انه أصب بلولة عجر الكمان وبقسول انه أصب بلولة عجر الكهان عن شفافه عنها فليجا ألى آياء الكنيسة وديم ضمون بن جابر أسقف الديرة دسية يعرح أساف الديرة دسية وديم أولامه و كالمحب النسطورية، وتنصر أولامه - وكانات أختاء عند وداية قد سبقتاء الى النصر \* وهند ملة عى التي ترصيت في الخريات أيامها وابتنت الدير ألمسوب اليها في الخريات أيامها وابتنت الدير ألمسوب اليها

إيظر : لويس شيخر ، شعراء التصرانية ، ص ٦٢١ وما يليها

(۱۲ این خلدون ۱۷۱ ج ۲ والاغانی ، ج ۲ ص ۱۱۰

١٦ - العرب قبل الاصلام

# دو له كندة

كندة ... على قول العرب ... بعلى من كهلان ، وحكمنا فيهم مثل حكمنا ميل سائر عرب الشمال في العلور الثانى ، وقد بسطناه . وأصلهم فيما رواه الثقات من البحرين والمشقر ، وانهم اجلوا عنهما الى حضرموت وعددهم ..... وسيس في زمن لا يمكن تحديده . وقاموا هناك ما شاء الله في بلد يعرف باسمهم « كندة » ، مرتفع عن الارض يشرف على حضرموت وتصب أوديته فيه ثم الى مهرة ، وقصبته الكبرى اسمها دمون (١) . أقام المكنديون هناك دهوا وهم على وفاق مع الحمريين حكام تلك البلاد وكان الحمديون يستخدمون خاصة كندة وكبارهم في بعض مصالحهم و بدخونهم في حاشيتهم أو بطانتهم

واتفق على عهد حسان بن تبع ملك حمير أن حجر بن عمرو سيد كندة دخل في خدمته لقرابة بينهما ؟ لأن حسانا وحجرا كانا اخوين لأم واحدة . وقد ذكرنا ما كان من فتوح حسان في جزيرة العرب شمالا وجنوبا ؟ وكان حجر ممه ؟ فلما أراد الرجوع الى اليمن رأى أن يختصه بكرامة ؟ فولاه قبائل ممد كلها ، وهي كما علمت من قبائل البادية التي لا تجمعها دولة ؟ فولاه عليها ورجع الى بلده فدانت معه لحجر المدكور ؟ وهو حجر بن عمرو المدونة بالمرافق المرافق المرافق المدونة كالل المرافق المرافق المدونة كالمرافق المرافق المدونة كالمرافقة كالمدكور ؟ وهو حجر بن عمرو المدونة كالمرافقة كالمدافقة كالمرافقة كالمرافقة كالمدكور كالمدكور كالمدافقة كالمدكور كالم

وذكر المعقوبي لنزوح كندة (ﷺ) عن حضرموت سببا آخر ، قال : انه وقع بين القبيلتين حروب طالت حتى كادت تفنيهما ، وكندة أضمفهما فرات الرحيل الى اليمن ، فصارت الى أرض معد فجاورتهم ، ثم ملكوا رجلا

<sup>(</sup>١) الهمدائي ٨٨

۲۱) این خلدون ۲۷۲ ج ۲

إيها لم ينته المؤرض ألى وأى في أصل كندة ، وهل عى من عرب الشمال أو من عسرب السمال أو من عسرب السواب أو وأن عسر كندة الاول بجال البين ما يلي حضرموت ولاكر ياقوت أن كلدة من هذاك بالبين ، وأنه سبعي كذلك باسم قبيلة كندة - « ولابن الكلبي رواية تقول أن موطن كندة الأولى في غير فى كندة الأولى في غير فى كندة الأولى أن كلدة من قبل للل المنافيين - وذكر صاحب الأطاني أن كلدة من قبل للل مسبب عجرتهم من حضرموت الى الشمال ١٤ أيل أرضمعد أستقرارها بناحية تجد ، فيقول أن عرا قائدة والمحتورة علىها رجسالا أن عرا قائدة الى الرسيل الى الرسيل الى الرسيل الى تجد وملك عليها رجسالا بسعى مرتم بن عملونة بن ثور ، وهو في وأى الأخبارين أول ملوك كندة

رفال جواد على (ج ٣ ص ٢٩١) : « وتدل هذه الروايات على أن هذه القبيلة كانتعلى الصال وقيق بالقبائل المجازية المنتسبة ألى معد وهداناه ؛ وربما كان الصالها هذا أواق واقوى من أصالها بقبائل قبطان ، مع أن النسابين يمنونها من قبائل قبطان »

منهم هو اول ملوکهم واسمه مرتع بن معاویة بن ثور ، وخلفه آخر فآخر کها تری فی هذا الجدول :

| مدة الحكم |                               |
|-----------|-------------------------------|
| ۲.        | مرتع بن معاوية بن ثور         |
| • •       | ثور بن مرتع . حكم مدة قصيرة   |
| • •       | معاوية بن ثور . حكم مدة قصيرة |
| ξ.        | الحارث بن معاوية بن ثور       |
| ٣.        | وهب بن الحارث                 |
| 77        | حجر بن عمرو آکل المراد        |
| ٤٠        | عمرو بن حجر بن عمرو آکل الراد |

المحارث بن عمرو بن حجر : كان معاصرا للمنذر بن ماء السماء ، وقد تقدم ذكره

هذا ما ذكره اليمقوبي في تاريخه ، ولكن الاكثرين يصرون على أن أول من ملك كندة حجر بن ممرو آكل المرار ، ولعل هذا هو الصواب وان المراد بمن ذكر قبله آباؤه . وعلى كل حال ليس لأحدهم عمل مذكور

وأول من ذكرت أهماله حجر بن همرو ، وقالوا في سبب تملكه على الأمر ، وأكل المرب في نبعد أن سفهاء بكر غلبوا على عقلائها وغلبوهم على الأمر ، وأكل القوى الضعيف ، فنظر العقلاء في أمرهم فراوا أن يعلكوا عليهم ملكا ياخلا للضعيف من القوى ، وراوا مع ذلك أن هلا الاستقيم بأن يكون الملك منهم ، الا يطيعه قوم ويخالفه آخرون ، فأجمعوا على أن يسيروا الى تبع اليمن (حسان) وكان التبابعة للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمين ، وطلبوا اليه أن اختلاف الروايات في الصورة فأن الملكور ذا رأى ووجاهة فولاه عليهم . ومع الحدولة حمير ، يقدم حجر الى نجد ونزل بطن عاقل ، وكان اللخميون قد لملكوا كثيرا من تلك المبلاد ولاسيما بلاد بكر بن وأثل ، فنهض حجر بهم وحارب اللخميين وأنقذ أرض بكر منهم ، فاجتمعت كلمة القسوم على احتراك ما كان كالله حتى مات ودفن في بطن عاقل (هج)

(ﷺ) بلاهب معظم النسایین الی ان حجر بن همرو المعروف باکل المرار من سلالل حصرو بن مصاریة بن فرو بن مصاریة بن مصاریة بن الحارت المعنوانی ، ولل عمر بن مصاریة بن الحارت الاحمن بن معاریة بن الحارث الاکبر بن معاریة بن کلدن با بن خلدن بر لابی الاحمن بن معارف بن کلده ، ولی الحرب الاحمنان بن تبسح بولیا به به ولک صال معالفی ولاء علی معد بن عدنان ، وقعل انه کان اشا لحصان بن تبسح لامه ، وال مصان معالفی ولاء علی معد بن عدنان ، وقعب فیلیب حمی الی ان ذلك کان حوال مصانحه .

#### ملوك كندة

فافضت الحكومة الى ابنسه عصرو بن حجر بن عصرو آكل الموار ، ويسعونه المقصور لانه اقتصر على ملك ابيه ، فلما مات خلفه ابنه المحارث ابن عمرو ، وكان شديد الملك واسع الصوت كبير المطامع ، وفي ايامه فتح الاحباش اليمن واذهبوا دولة حمي ، فضعف شأن كندة لأنها تنتمي اليها ، فوجه المحارث التفاته الى بنى لخم ، وكان يحسدهم على تفربهم من الاكاسرة ، وما زال يترقب المؤص حتى راى تفير قباذ على المناد بن ماء السماء لسبب المزدكية كما تقدم ، فواققه الحارث عليها وتولى الحيرة ، فعظم في أعين القبائل واستضعفوا بنى لخم ، وتوافدوا اليه وفيهم الاشراف فعظم في أعين القبائل واستضعفوا بنى لخم ، وتوافدوا اليه وفيهم الأمراف ابناه من يحكمهم ليبطل ما قام بينهم من القتل حتى كاد يغنيهم ، مما ستراه في كلامنا عن ايام العرب ، ففرق فيهم ادبعة من أولاده ، تولى كل منهم بعض تلك القبائل على هذه الصورة :

تولی بنی اسد بن جدیمة وغطفان تولی بکر بن واثل باسرها وبنی

۱ -- حجر بن الحارث
 ۲ -- شرحسل بن الحارث

ب عنظلة بن مالك بن زيد مناه وطوائف من بني دارم بن تميم والرباب

تولى قيس عيلان وطوائف غيرهم

۳ \_ معدى كرب بن الحارث

تولى تفلب والنمر بن قاسط ( دو)

٤ \_ سلمة بن الحارث

أما أبوهم الحارث فلم يطل سلطانه على الحيرة ( ﴿ إِلَّهُ ﴿ ) ، فما هو الا أن مات قباذ وتولى أنوشروان حتى أرجع المنار ، وفر الحارث بعاله وأولاه على الهجن ، فتيمه المناد على الخيل من تغلب وإياد وبهراء ، فلحق بأرض كلب ونجا فانتهبوا ماله وهجانه ، وأخلت تغلب ثمانية وأوبعين نفسا من بني آكل المرار ، فيهم عمرو ومالك أبنا الحارث ، فقدموا بهم على المناد فقتلهم في ديار بني مرينا ، وفي ذلك يقول امرؤ القيس :

رنا كان ممثلم الثقات مجمعين على أن حجر بن عمرو مو أول ملوك كنمة ، فليس لهيغسب ما يهمع عن القول بأن من سيقوه من شيوخ كنمة كانوا رؤساه قبائل ، واله كان أول من تلقيم بالملك منها

اما آكل الحرار فنسبة الى المرار وهو عشب من انا آكلته الابل قلصيت عنها مشافرها فيعت أصنافها ويعت كالمكترة عن اليابها ، فكان آكل الخرار يراد به المكتسر عن أليابه ، وللانجاريين قصدم وتحر صول مناها لهذا الملتب

Gunnar Alinder, The Kings of Kinda or the Family : انظر بصلة خاصة : انظر بصلة خاصة : of Akil al-Murar. 1927,

<sup>(</sup>ع) تشكر الروايات انه كان له ولدان آخران هما عبد الله وقد ولاه عبد القيس وسلمة ولاه على قيس ، وهناك روايات أخرى تقول أن الحارث فرق بنيه على القبائل على نحو آخر

<sup>(</sup> الهوله) يدسب اوليند ( ص ١٥٠ ) ثل أن حكم الحارث للحيرة كان بنن منة ٢٥٠ و ٢٨٠م ميلادية في ايران

ملوك من بنى حجر بن عمرو يسساقون العشيسة يقتسلونا فلو فى يوم ممركة أصيبوا ولسكن فى ديار بنى مرينا ولم تفسل جماجمهم بفسل ولسكن فى الدماء مرملينا تظسل الطبير عاكفة عليسهم وتنتسزع الحواجب والعيسونا

أما الحارث فظل في بني كلب حتى قتل فيهم ، واختلفوا في سبب قتله ( الله عنه الله الأربعة على ما ملكوه ، ولكن موت أبيهم أضعف نفوذهم، وعمل المندرصاحب الحيرة على الانتقام لنفسه ، فسعى في الافساد بينهم بالتحاسد على الهدايا ، وذلك انه وجه الى أحدهم سلمة بن الحادث أمر تغلب بهدايا ، ودس ألى أخيه شرحبيل من قال له : « إن سلمة أكبر منك وهذه الهدايا تأتيه من المنذر ﴾ فقطع الهدايا عنه . ثم أفرى بينهما حتى تحاربا . فَقتل شرحبيل في معركة تعرف بيوم الكلاب ، خُرج كل منهما بمن تحت رعايته من قبائل عدنان واقتتلوا فعادت العائدة على شرحبيل، وخاف الناس أن يخبروا أخاه سلمة بقتله ، فلما علم جزع جزعا كثيرا وادرك أن المنادر انما أراد أن يقتل بمضهم بعضا ، فأصبح لايأمن على نفسه . وخرج من تغلب والتجا الى بكر بن وائل ، فاذعنت له وحسدت عليه وقالوا لا يملكنا غيرك . فبعث اليهم المنذر يدعوهم الى طاعته فأبوأ ، فحلف ليسيرن اليهم فأن ظفر بهم ليدبحنهم على قمة جبل أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض، وسار اليهم فيجموعه فالتقوا باوارة فاقتتلوا قتالا شديدا ؟ وانجلت الواقعة عن هزيمة بكر واسر يزيد بن شرحبيل الكندى ، فأمر ألناس لقتله فقتل ؛ وقتل في المعركة بشر كثير. وأسر المثلر من بكر أسري كثيرة ؛ فأمر بهم فالبحوا على جبل أوارة فجعل الدم يجمد فقيل له: « أبيت اللعن ، لو ذبحت كل بكرى على وجه الارض لم يبلغ دمهم الحضيض ، ولكن لو صببت عليه الماء " فقعل فسأل الدم الى ألحضيض ، وأمر بالنساء أنَّ يحرقن بالنار . وتسمى هذه المعركة في تاريخ العرب يوم أوارة الاول . فلما قتل الاخوان سلمة وشرحبيل وذهب سلطانهما ، أضعف ذلك نفوذ أخوبهما الآخرين : حجر صاحب بني أسد ، ومعدى كرب صاحب قيس عيلان. ورأى بنواسد تضعضع تلك الدولة ، فتنكروا لحجر ملكهم وساءت سيرته فيهم . فاجتمعوا على خلافه وبدأوا بنبذ الطاعة ، وأمسكوا عبر ادام الاتاوة وضربوا الجباة الذين أرسلهم في طلبها . فحمل عليهم حجر بجند من ربيعة فأعمل فيهم السيف وأباح الاموال وحبس الاشراف ، ومنهم عبيد ابن الابرص الشاعر فقال شعراً يستعطفه ، فرق لهم فبعث في اطلاق

 <sup>(</sup>١٤) توفى الحارث سنة ٢٦٨ وكان قد البعد حو الروم فى أخريات أيامه بعد أن رأى تغير
القرس عليه ٤ قمت حه جستنيان لقب فيالرخوس

سراحهم فخرجوا وفي نفوسهم غل ، فلما وصلوا اليه قتلوه طعنسا وانهزم رجاله بهرا . وهو والد أمرىء القيس بن حجر الشاهر المشهور

(مع) الاغاني ، ج ٢ س ٦٣

.﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾ لم يَحْقَىٰ أَحَد مَن مُؤْرِخَى الادبالعربي وقائع حياة امرى العيس أو التواريخ الرئيسية فيها على تحو نستطيع قبوله والتعويل هليه • وقد فلب على ظل اوليندن • مؤرخ مارك كندة \* انه ولد حوالى سنة • • ه ييلادية • وتشك كثيرا فيما ذكره الرواة من أن أمه فاطعة يتحربها ابن الحارث بن زهير أخت كليب ومهلهل التغلبيين • بل يشك في تقاصيل قصته مهمني أصد واستجاده بليمسر وهوته مسموما على مقربة من القرة

والتَّابِت عند المؤرخين انه ابن لحجر بن همروآكل المراد ، وان أباه لم يكن راضــــــا منه لانصرافه الى اللهووالمبدوتوله الشمرواتصالة بنفر من زعار القبائل والخلعاء وهيشه معهم، وانه ولد ببلاد بني أسد وقضي معظم أيامه في نجد ، لأن الديار التي وصمها في شمره كلهــــا ديار بسي أسه • ولا تعلم في أي موضع كان أمرؤ القيس عندما جاء خبر مقتل إبيه ، وانكان الفالب أنه كان في اليمن ، فاستجار ببكر وتغلُّب ، قلم يجد عندهما الكفيساية من العون • وحاول أن يوقع بيني أسه دون جدوى ، وأن كان لا يستبعد انه أصاب بعض قبائلهم مثل بني كنانة • ومن الثايث أن أمرأ القيس بعد أن يئس من نصر المسرب اتجه ببصره الى أمبراطور موضوع ، وقد يكون الامر قد اختلط عليهم ، قاسم أمرىء القيس كان شائما بين العرب، اذ ذَاك ، حتى أن فلهاوزن مد خمسة عشر، شـــاعرا يسلسمي أمرا القيس ، ثم أن فبيوخ القبائل المربية كانوا يترددون على بلاط القسطنطينية مستنصرين بالروم فلا يبعد ادالرواة والقصاصين ابتكروا قصة ذهاب امرى قالقيس الى عاصمة الروم ، وقد روى جواد على خيرا وجده عنه المُؤرَّخُ البيرَنطي بروكوبيُوس يقول فيه أن شيخا عربيا يسمى فيس Kaisus تعلَّ أحد آثاري السميقي Esimiphaous ملك حمير ، وهرب الى البسادية ، فتوسط له القيصر وطلب الى السميلم أن يقيمه رئيسا على معد Maddeni . ودوى أيضا عن المؤرخ نونوس Nonnosus ان : اقبصر جستنيان كلفه ( أي نوتوس ) بالتوجه في سفارة الي قيس Kaisus سفيدالحارث Aretas وكان رئيسا لقبيلتين كبيرتين من قبائل العرب ( السراسبنوي Saracynoi

وتضعضعت دولة كندة ولم يبق من ملوكها غير معد يكرب رئيسا على قيس عيلان > وأمراء صغار لهم سيادة على بعض القبائل هي بقية نفوذ آبائهم > وربعا حكم الواحد منهم بلدا أو وأديا . وأشهر فروع تلك الدولة أربعة في الاماكن الآتية : (١) دومة الجندل (٣) البحرين (٣) نجران (٤) غمر ذي كندة . وكل من هذه الفروع دولة صغيرة قائمة بنفسها > حتى ظهر الاسلام فلهبت جهيمها

أما بداية هــذه الدولة فاذا اعتبرنا اول ملوكها حجر بن عمرو آكل الدار فقد توالى بعده اربعة من اعقابه فيهم امرؤ القيس الشاعر ، وكان معاصرا المحارث بن جبلة الفسائي المتوفى سنة ١٩٦٩ م ، فاذا اعتبرنا وفاة أمرىء القيسى في وسط القرن السادس سنة ١٥٠ ، وحسبنا ما ذكروا من مدد الحكم لحجر وابنه عمرو ، كوجلنا ما بعدها على تلك النسبة ، يكون لن القائمة الآلية عن زمن وفاة كل مولو كندة على وجه التقريب :

حجر بن عمرو آكل المراد توفى ٥٠٠ م عمرو بن حجر بن عمرو الحارث بن عمرو معاصر ابن ماء السماء توفى ٥٤٠ م حجر بن الحارث والد امرىء القيس توفى ٥٥٠ م امرؤ القيس توفى ٥٠٠ م

<sup>—</sup> مما كند، Kindgnoj ومعد Maadynoi ليطلب اليه الشخوص الى التسخلطينية ، فلحمب اليه والتي القيم على المستخطينية ، فلحمب اليه و التي والتي القيم من ما أمر، به وعاد ألى بلدم لبنظة أوامره - وروى أخبارا أخرى منهما لقبيل تعدل على كثرة بردد زعماء السرب على بلادا المروم ، فلطن ذلك كله حو الإحساس الملكي تشات عمته تحدة فده المعرب أمرى من القيماس المريبونطة ووشابة الذاس به وسعه على بد الامبراطور ويخيط الفسيات كذلك يقسة أمرى، القيس مم السموال بن عاديا ( ولني لسبة أخطاف ) وإبناعة باياء دروعه ، وقتل الحارث بن أبي نمسر النسائي لابن السموال في قصة الوفاء المعروفة في التي المعربة الموادة في التي المعربة ال

# . عرب الصفا

# امم سباية في الشمال

فالدول الثلاث التي ذكرناها انما هي نعوذج للدولالتي نشأت في شمالي جزيرة العرب في اثناء الطور الثاني من عرب الشمال اوالطبقة الثالثة من العرب. ولو أن هذه الدول لم تحتك بالروم اوالفرس وتبقى منها بقية الى ظهور الاسلام حتى تناقل القوم خبرها ودونوا ماعلموه منها للهبت الارمي في جهلة ماذهب من آثار اللدول الاخرى. وبعض الدول الذاهبة لا برجي كشف أخبارها ؟ لانها لم تخلف آثارا منقوشة ؟ والبعض الآخر خلفت آثارا تعلى عليها فاذا كشفها المقبون ودرسها الباحثون انجلت حقيقتها واطلعنا على تتمة الخبار العرب منها

| السأي | احال | וווקי | انتردى | jo <sup>tt</sup> . | المثوى | شر |
|-------|------|-------|--------|--------------------|--------|----|
|       |      |       |        |                    |        |    |

|                                              | da fan. | D details | יוק ויוננט       | مر «ماوي » |
|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------|------------|
|                                              | ^       | 24        | nanii            | 1111       |
| 7. 4. 2 .2                                   | n       | n n       | 0.10             | ~ > >      |
|                                              | ٦.      | ١ ،       | 00               | 400        |
| - 2                                          | 4       | 444       | 0 (1             | 111        |
| ۵                                            | H       | Bw.       | 7 4              | 44         |
|                                              | 47      | 3.3       | 4 7 8            | YY         |
| 3                                            | 0       | 044       | 0000             | 00         |
| ه<br>د<br>ز                                  | 2       |           | * *              | 1.1        |
| יים ליר פילים לי אים לי כים כי ובעי בי בי בי | 4 7     | A A       | ~ ~ ?            | A V = 1    |
| -                                            | 4 4     | 7 7 7     | ×                | × 8        |
| 7.                                           | 3 2     | B         | 115 M            | HH MI      |
| L                                            | 133     |           |                  | មហ         |
| ې                                            | 1       | 9         | 99               | 7 7        |
| 2                                            | ΙΛ.     | 0.6       | ត្រាក្រា         | 329        |
| 3                                            | 1       | 7         | 111              | 111        |
| *                                            | 4.1     | 495       | 10 8000          | 9)1        |
| ü                                            | 1       | 1 4       | 7.3              |            |
| ٠.                                           | 60      | 4.4       | n .              | ስለን        |
| •                                            | ٥       | 00        | ۰                |            |
| à                                            | ก       | 47        | 1.1              | 25 13      |
| ف                                            |         | 0.0       | Rans             | £13        |
| ص                                            | 8.8     | AAR       | 2.8              | 2.1        |
| ش                                            | 8       |           | បជាប់            | d h        |
| ڼ                                            | 1       | * f       | 9.0              | \$43 E     |
| د                                            | 3 X     | 3.7       | つ 1              | 133        |
| ش                                            | 3 X     | }         | 13.6             | 133        |
| ۽ ت                                          | X<br>§  | 3<br>111  | 9 0<br>13 1<br>2 |            |
| ان                                           | 2       | 1117      |                  | iii        |

العلم السبأى وأروعه في الصافي

وقيد اخية المنقبون ببحثون في شمالي جزيرة العرب من أواسيط القرن الماضي ، وذكرنا ما وفقوا ألى كشفه من النقوش النبطية والتدمرية وغيرها من الاقلام الآرامية على أنهم وفقوا انضا اليكشيف نقوش حميرية هي فروع من القلم المسئد (السماي) بدل وجودها فيشمالي جزيرة العرب على أن السبايين والمينيين توطنوا هذا الجزء من الجزيرة ، أو كان لهم فيها مستعمرات أوفروع اومحطات. وأهم ما وفقوا الى كشفه من تلك الآثار وحدوه في الحراء بحوارجوران وفي الملاء بجوار وادي القرى ، وفي أماكن أخرى ، وكلها تشترك بشكلها الحميري أي قلم المسئد، ولكن بينها فروقاً تدل على إن كلا منها الأمة مستقلة بآدابها وعاداتها عن الاخرى، وقد سموا كل قلم منها باسم خاص يدل على محل وجوده أو القوم الذين نظن أنهم استخدموه وهي ثلاثة :

(١) القلم الصفوى : سموه بذلك لأنهم عثروا عليه فيجبل الصفا بحوران

(٢) القلم اللحياني: نسبة الى بني لحيان لانهم كانوا يستخدمونه على مايظن

 (٣) القلم الثمودى: معوه بذلك لظنهم أن ثمودا كانت تكتبه ، وفي الصفحة السابقة جدول الأبجديات الشالات المذكورة وبجانبها الإبجدية السبانة الإصلية ليظهر القرق بينها

على انهم لايزالون حتى الآن فى اوائل البحث ، ولم يتمكنوا من كشف نقوش توضح لهم حقيقة اصحاب هله المخطوط ، ويتوقمون الوصول الى ذلك فى المستقبل ويرجون من ورائه كشف حقائق هامة . لكنهم استطاعوا معرفة بعض الشيء عن الكتابة الصفوية واصحابها مما لا يخلو ذكره من فائدة

# جبل الصقة

حوران واقعة شرقى الشام ، تنتهى فى الشرق بجبال حوران ، ووراءها نحو الشرق الشمالى نحو الشرق بحبال حوران ، ووراءها نحو الشرق الشمالى جبل بركانى الشكل يقال له جبل الصفا ، وفيه وجد الرواد الآثار التى يسمونها الصفوية وسموا خطها القلم الصفوى ، وأول من عثر على تلك الآثار كريلوس جراهام سنة ١٨٥٧ ، فنبه الإذهان اليها بمقالة كتبها فى مجلة الجموية الجغرافية فى لندن

وفي السنة التالية خرج قنصلُ بروسيا في دمشق لارتباد حوران وما جاورها ، وكتب رحلته سنة ،١٨٦ ، وفيها نحو ،٣٦ شكلا من النقوش الصفوية التي وقف عليها هناك ، وبعد سنتين فرغ ودنتون وفوجيه من رحلتهما السورية ، وكانت خاتمتها وصول فوجيه الى الصفا ونشر في تلك الرحلة نحو ، . } نقش ، ثم توالى الزوار على تلك الاسقاع ، ومنهم برتن ودراك وستيبل واوننهام وغيرهم

وآخر من عنى بارتياد ذلك المكان ربنيه دوسو ، فجمع سنة ١٨٩٩ نطو ٢٠١٠ نقش ، وفعل ذلك ٢١٤ نقشا ، وجمع مع مكلير سنة ١٩٠١ ، نحو ١٩٠٠ نقش ، وفعل ذلك ايضا ليتمن استاذ اللقات السامية في ستراسبورج ، فبلغ عدد النقوش التي جمعها الى سنة ١٩٠٥ ، نحو ١٩٧٠ نقشا ، ومع كثرة ما اكتشفوه من النقوش فانهم لم يتيسر لهم قراءتها الا قريبا ، وأول من حلول ذلك منهم مولو في مجلة الجمعية الشرقية ، DMG ، لا همايفي في المجلة الاسيوية الفرنسية لسنة ١٨٧٧ ، وبحسدهما بريتوريوس ، واخيرا ليتمن المتقدم ذكره ، وتتب في ذلك فصلا ضاف المالية منه تاريخ حل تلك الكتاد (١) وعين لفظ كل حرف ومكانه من الابجدية كما ترى في الشكل

وغاية ما وقفوا عليه بعد هذا العناء قراءة بعض الاعلام ، ومنها أسماء الانسخاص أو الآلهة أو الاماكن في عرض الدعاء أو الوقف أو نحو ذلك . وقلما قراوا نقشا فيه فائدة تاريخية صريحة . ولكنهم استفادوا من قراءة الاعلام قوائد كثيرة ، أكثرها تتعلق بالآلهة التي كانوا يعبدونها ، وقد وققوا ألى استخراج أنساب بعض الكهان أو الامراء اللين تعاقبوا في أوائل تاريخ الميلاد ، نشر دوسو عائلة منهم اسم جدها الاعلى قصى ، وأبنه اسمه روح ، له لد اسمه اكلب ، ولهذا ولدان ، قصى ومالك ، ولمالك ولد اسمه روح ، ولقصى ولد اسمه مالك ( الناني ) (٢)

ووجدوا بين معبوداتهم عدة من آلهة الجنوب وبعض آلهة الشمال ، وفي جملة ذلك عشتار ، واللات ، وذوالشرى ، وشمس ، وغيرها ، وسنعود الم ذلك في السكلام عن أدبان العرب

وعلى كل حال قان معرفتنا عن عرب الصفا ضعيفة جدا ، واكثر ما يقال عنهم من قبيل الظنون . والراجع من ذلك كله ان هذه الآثار المتقوضة لأمة عربية اقامت في جهات حوران حوالي تاريخ الميلاد ثم اندثرت ، ولعل موالاة البحث توضح لنا الصحيح وتكشف لنا عن أمم أخرى

# أيام العريب

#### المعنانية والدول الماصرة

يراد بابام العرب الوقائع التي جرت بين القبائل البدوية في شمالي جزيرة العرب في الطور الثاني ، اي في الطبقة الثالثة من تاريخ العرب فيل الاسلام، واهم هذه القبائل من عدنان ، وقد تفرقت بأحيائها وبطونها وتبائلها كما تقدم ، وكان كل منها مستقلا بأحكامه وأعماله ، يتخاصصون ويتحاربونها ما تقتضيه طبيعة البداوة ، ويندر أن يجتمعوا تحت راية واحدة . يدلك على هذا انهم لم يجتمعوا في الجاهلية كلها الاثلاث مرات سياتي ذكرها

على أن بعضها كانت تدخل فى رعاية احدى الدول الكبرى الماصرة لها على يد بعض عمال هذه الدول من العرب ، فتدخل فى حوزة الغرس على يد المناذرة ، أو الروم على يد الفساسنة ، أو حمير على يد كندة ، ولكنهم لم يكونوا يخضعون فى الحقيقة لدولة الا لمصلحة مشتركة بينهم وبينها ، ولا يثبتون على ولالها الا لمطمع

وكان أكثر خضوعهم لدولة حمير باليمن ، لانها كانت أكبر دول العرب يؤدون نها الاتاوة كل عام ، أما الدول العربية الصغرى فكانت علائقها معها على الاكثر على سبيل المحالفة ، فالناذرة مثلا كانوا يقربونهم ليستعينوا بهم على الفساسنة ، وكذلك كان يقعل هؤلاء للاستعانة بهم على المناذرة ، شأن الدول المتحضرة في ذلك العهد من الاستعانة بالبداوة على الحضارة

والمدنانية كانوا أشداء ، ولو انهم اتحدوا لم تقو عليهم دولة ، ولكنهم كانوا لا يبرحون في انقسام وخصام فيستظل الضعيف منهم بدولة تحميه من أخيه القوى . وكثيرا ما كانوا يلجاون الى بعض تلك الدول للحكم بينهم في ما يختصمون فيه لاحترامهم علوم الحضارة وقوانينها . فكانت القبيلة من أهل البادية أذا دخلت في رعاية حمير مثلا طلبت اليها أن تولى عليها أميرا ، ويغلب أن تحتار واحدا من أمراء تلك القبيلة ، أو احد رجال تلك المدولة ، أو بعض المعروفين بالقوة والسطوة من احدى القبائل التي تعويرت السيادة كقضاعة أو غسان أو لخم أو كندة

وأشهر من تولى الرئاسة على بدو الشمال تحت رعاية دولة اليمن زهير

ابن جناب الكلبي من قضاعة في اواسط القرن الخامس للميلاد ، وكان شديد البطش باسلا شجاعا وله عقل وسداد رأى حتى سمود الكاهن ، وله وقائع مشهورة سياتي ذكرها . واتفق في اثناء سيادته على نجد أن صاحب اليمن أتي نجدا ، فقدم زهير اليه فاكرمه الملك وفضله على من عرفهم من أمراء المرب ، وولاه الامارة على بكر وتفلب وكلاهما من ربيعة ، فكان يحكم فيهم ويجمع الاتاوة منهم ( ولها )

## استقلال عدنان عن اليهن

فرسخ في اعتقاد البدو بتوالى الاجيال ان الاذمان لدولة حمير فرض واجب ، وكان النزاع بينهم يزيدهم تعلقا بدلك ، حتى راوا ما أصابها في اثناء حروبها مع الحبشة ، فتبين لهم ضعفها عن حفظ استقلالها وذهبت هيبتها من قلوبهم ، فاخلوا يفكرون في الخروج من سيطرتها والامساك عن دقع الاتاوة لها ، واحسوا بالحاجة الى الاتحاد في هذا السبيل ، فاتحدوا . ولم يطل اتحادهم كما طال في الاسلام، اذ لم يكن الباهشعليه من قبيل الوجدان

والفضل الاكبر في كسر قيد الاناوة والخروج من طاعة البمن لقبيلة ربيعة ، لأن البادىء بكسر ذلك القيد منهم وهو كليب الفارس الباسل المشهور ، وكان معاصرا لزهير بن جناب المدى ولاه صاحب البمن على بكر وخلب وهما اكبر قبائل وبيعة ، وكان زهير يتقاضى الاناوة او الغراج منهم في مقابل النجمة والسكلا والمرعى ، وكان يضرج في حاشيته لجمع الاناوة ، في مقابل النجمة والسكل والمرعى أو اجدبت ارضهم فتساغروا عن الدفع ، فعامهم زهير والح في مطالبتهم فشكوا عجزهم وابانوا علموهم فلم يصغ في الشكواهم . ومنهم النجمة والمرعى او يؤدوا ما عليهم ، فصبروا حتى كادت مواشيهم تهلك ، وكانت هيبة الدولة قد ذهبت من تفوسهم ، فلما أصابهم ذلك الظلم شقوا عصا الطاحة وتقموا على زهير ورجاله ، فدسوا رجلا منهم اسمه زبابة من بنى يهم الله ـ وكان فاتكا ـ وأوهزوا اليه أن يقتل زهيراً

<sup>(</sup>ه) يذكر الاخباريون أخبارا كثيرة أسطورية الطابع عن زهير بن جناب بن عبل الحميرى منا بنكرون مثلا أله علن ٢٣ سنة وأنه امتاز على توجه بعضر خصال: السيافة ، والقريضة و والمشرفة و والفرقة على المثلوث ، والمابة - والفروسة - المؤلفة ، والفروسة - المؤلفة فصره وكهائته البيت ، ولا بهتم الاخبارات كأن سيه قضاعة ، وأن مارك حمير كانوا يعتبروك الرئيس الاعلى للعام من يجموع الاخبار أنه كأن سيه قضاعة ، وأن مارك حمير كانوا يعتبروك الرئيس الاعلى للعام المؤلفة عن وان مولى حمير كانوا يعتبروك الرئيس تدريهم واهرفهم على وادوسهم علما تتدريهم واهرفهم على وحكم تتدريهم واهرفهم على المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤل

النظر : الالرسى ، بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ( الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٢٤ ) ج ٣ ص ١٩٩ - ١٦٠

غدرا ، ولم يقدموا على مناواته جهارا لئلا يستنجد جنده . فاتاه زيابة وهو نائم وطعنه ، ورجع الى قومه واخبرهم أنه قتله ، والحقيقة أن السيف مر بجانب البطن ولم يصب من زهير مقتلا . وعلم هذا أنه سالم فلم يتحوك ئللا يجهز عليه ، فلما أنصرف زيابة أوعز زهير لمن معه أن يظهروا موته ويستأذنوا بكرا وتغلب في دفنه ، فلما أذنوا دفنوا ثيابا ملفوفة وفروا به مجدين الى قومهم ، فجمع زهير الجدوع ، وفي ذلك يقول زيابة "

طهنة ما طهنت في غلس الليسسسل زهيرا وقد توافي الخصسسوم سويت يحمى له المواسم بكر اين بكر واين منها الحاوم خانني السيف اذ طهنت زهيرا وهو سيف مضلل مشئوم

وجمع زهير من قدر عليه من أهل اليمن وغزا بكرا وتغلب ، وقاتلهم قتالاً شديدا انهزمت به بكر ، وقاتلت تغلب بعدها ثم انهزمت ، وأسر كليب ومهلهل أبنا ربيعة وأخلت الاموال وكثرت القتلى في بني تغلب ، واسر جماعة من وجوهم وفرسانهم

فعظم ذلك على قبائل ربيعة وتجمهروا وولوا عليهم ربيعة والد كليب ومهلهل ، وخرجوا على زهير وانقلوا الاسيرين منه . ودالت الايام وعاد زهير الى سطوته فوضع الاتاوة أو الخراج على بنى معد جميعا

وفى أواخر القرن الخامس توفى ربيعة أمير واثل ، فخلفه ابنه كليب وفى نفسه على اليمن ضفائن لما قاساه فى أسرهم ، فجمع معدا تحت لوائه – أى ربيعة وقضاعة ومضر واباد ونزار – وحارب اليمن فى معركة عرفت « بيوم خزاز » سياتى ذكرها ، وهزمهم واستقلوا من سيطرتهم ، ولم يدفعوا اليهم اتاوة أو خراجا من ذلك الحين ، ونظرت معد الى كليب نظرها الى منقد عظيم ، فولوه الملك عليهم وجعلوا له قسم الملك وتاجه وطاعته (١) وكان ذلك آخر مهدهم بسلطة اليمن

على أن خروجهم من هذه السلطة لم يفض الى الاستقلال التام وانشاء الدول المستقلة لتقلب البداوة على طباعهم ، فكاتوا اذا خرجوا من رعاية المين دخلوا في رعاية كندة أو غسان أو لخم على غير نظام وبلا شروط ، وهم مع ذلك في خصام ونواع فيما بينهم أو مع سواهم من الامم المعاصرة ، وتعرف حروبهم المشاد اليها بايام العرب

ويريدون بأيام العرب ما حفظه التاريخ من الوقائع بين قبائل البادية من

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ۲۳۸ ۽ ١

عدنان ، او بينها وبين قبائل اليمن او بعض الدول . فنقسم تلك الإيام الى : حروب العدنانية مع سواهم ، وحروبهم بين انفسهم

## أيام العدنانية مع سواهم

#### ١ \_ يوم البيضاء : بين عدنان واليمن

هذا اقدم ما حفظه التاريخ من أخبار تلك الحروب ، وهي حرب وقعت بين العدنانية ومدحج ، في أواسط القرن الرابع للميلاد . وكانت مدحج عند المدنانية ومدحج ، في أواسط القرن الرابع للميلاد . وكانت مدحج قادمة من اليمن طلبا للتوسع في الماش ، فنزلوا تهامة وفيها من بني معد قبائل متفرقة ، ومن جملتها عدوان ، وكان أمي عدوان يومئد عامر بن الظرب المشهور بعقله وحكمته ، فتضايق المعديون من ملحج ، فاجتمعت للقرب المعد تحت لواء عامر بن الظرب ، وهي أول مرة اجتمعت كل قبائل معد تحت عيادة على ابن عمى ، وأنا وأبن عمى على الفريب » . وقد فازت معد تحت قيادة عامر بن وقلبت المعنيين شر غلبة في مكان يقال له البيضاء ، وهي أول وقعة بين تهامة واليمن ، ولم تجتمع معد في الجاهلية تحت لواء واحد الا ثلاث مرات : الاولى تحت لواء عامر بن الظرب المدكود ، والثانية تحت قيادة لربيعة بن الحارث في قضاعة في يوم السلام المتقدم ذكره (١) ، والثالثة تحت لواء كراء (١) ، والثالثة تحت

وعامر الملكور هو حكم العرب المشهور ، الذي كانت العصا تقرع له . ويقولون في سبب هذا التعبير أنه لما شاخ قال له الثاني من ولده : « الله رزما أخطأت في الحكم فيحمل هنك » ، قال : « فاجعلوا لي امارة أهرفها ، فاذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب » ، فجعلوا قرع العصا امارة بنبهونه بها . فكان يجلس قدام بيته ويقمد ابنه في البيت ومعه العصا ، فاذا زاغ أو هفا قرع له البغنة فرجع الى الصواب (۳) قالوا : وهو اول من جلس على منبر أو سرير وتكلم ، ولذلك سموه ذا الاعواد

## ٣ - يوم خزاد (ه) بين عدثان واليمن ايضا

وكان سببه ان أحد ملوك اليمن وقع له أسرى من مضر وربيعة وقضاعة ، وكلهم من معد ، فأوقد بنو معد واقدا من وجوههم يكلمونه في اطلاق الاسرى فأطلقهم ، اكنه استبقى بعض الوقد رهينة وقال للباقين : « التوني برؤساء

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ٢٩٥ ج ١

<sup>(</sup>۲) این الاثیر ۲۳۷ ی ۱ والاغانی ۳ ی ۳ .

<sup>(</sup>ه) مسركة بين معه ودلمج ، وقد انتصرت فيه معه - وحزاز جبل بين البحرة الى مكة ، وضعه المركة مع أكبر التصارات معه على المحن ، وتعه من أسباب تحسير، عرب الشمال من حمير ، ويسمى إنصا خزارى



قومكم لآخد عليهم المواثيق بالطاعة لى والا قتلت اصحابكم » . فرجعوا الى قومهم فأخبروهم ، فشق عليهم غدره بهم . وكان أكبر امرائهم ورجل المعمر يومنملد كليب واثل ، فيعث الى دبيعة وهى قبيلته فجمعها تحت رايته وأجمع عليه عند كلها كما تقدم ، فلما اجتمعوا اليه ساد بهم ، وجعل على حزاز نارا وجعل على حزاز نارا لهيتدوا بها وخزاز جبل ما بين البصرة الى مكة وقال له : « ان فشيك المهدو فاوقد نارين » . وكان ملك اليمن قد ارسل جندا من ملحج ، فلما علم هؤلاء باجتماع معد أقبلوا بجيوشهم ، واستنفروا من يليهم من قبائل اليمن وساروا اليهم ، فلما سمع أهل تهامة بمسير ملحج انضعوا الى ربيعة ، ووصلت ملحج الى خزاز ليلا فرفع السفاح نارين ، فلما رأى كليب النارين أقبل اليهم بالجموع فصحبهم ، فالتقوا في خزاز واقتتلوا فتالا شديدا أكثروا فيه القتل ، وإنهرمت ملحج وانتصر المدنانيون ، وفي قتالا شديدا أكثروا فيه القتل ، وواقتر ويفاخر بأجداده :

دخل العدو عليك كل مكان نارين اشرفتا على النيران اولا فوارس تفلب ابنة واثل ضربوا الصنائع والملوك واوقدوا

## ٣ - يوم الصفقة (يه) او الشقى : بين فارس وتميم

سببه ان باذان - نائب كسرى ابرويز باليمن - ارسل اليه في اوائل القرن السابع للميلاد احمالا من حاصلات اليمن ومصنوعاتها ، فلما بلغت النطاع من أرض نجد أغارت عليها تميم وانتهبتها ، وسلبوا رسل كسرى. وأساورته . فعرج هؤلاء على اليمامة \_ وصاحبها هوذة بن على الحنفي \_ فلما رآهم مسلوبين أحسن وفادتهم وكساهم . وكانت له معهم أياد بيضاء في ما كان الفرس يرسلونه من التجارة الى أليمن ، ويسمونها «اللطيمة» ، فكان هوذة اذا مرتّ اللطيمة جهز رسلها وخفرهم واحسن جوارهم ؛ وكان كسرى يشتهي أن يراه ليجازيه على فعله . فلما أحسن أخرا الى هؤلاء الرسل الذين سلبتهم تميم قالوا له : « أن الملك لايزال يذكرك ويحب أن تقدم عليه» "، فسأرمعهم أليه فلما قدم عليه أكرمه وأحسن وفادته وحادثه لينظر عقله ، وامر له بمال كثير وتوجه بتاج من تيجانه ، واقطعه أموالا في هجر كانت تحت سيطرة الفرس ، وكان هودة نصرانيا . وأمره أن يغزو بني نميم مع حملة من مساكر كسرى بقيادة الكمبر، فسافروا الى هجز ونزلوا في ألمشقر ... وهو حصن ، وخافوا أن يدخلوا بلاد تميم ، لأن المجم لا تستطيع فتحها وأهلها ممتنعون فيها ، فعمد هوذة والمكمير إلى الحيلة والغدر"، فبعثا رجالا من بني تميم يدعونهم الى الطعام ، وكانت سنة شديدة فاقبلوا على كل صعب وذلول ، فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة خمسة ، وعشرة عشرة ، واقل أو أكثر على أن يخرجهم من باب آخر ، فكل من دخل ضرب عنقه . فلما طال ذلك عليهم وراوا الناس يدخلون ولا يخرجون ، بعثوا رجالا يستعملون الخبر ، فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها ، وخرج من كان بالباب فامر المكمبر رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها ، وخرج من كان بالباب فامر المكمبر بفُلِّق بَابَ المدينةُ وقتل كل من فيها ، وكأنَّ يوم الفصح فاستوهب هوذةً منه مائة فكساهم واطلقهم يوم الغصيع ، فقال الاعشى من قصيدة له يمدح هوذة:

بهم تقرب يوم الفصح ضماحية يرجو الاله بما اسدى وما صنعا

وكان يوم الصفقة في المقد الثاني من القرن السابع للميلاد ، اي بعد ظهور الدعوة الاسلامية في مكة وقبل مهاجرة النبي الى المدينة (١)

 <sup>(</sup>ﷺ) لكسرى على تسيم - وسمى الصفقة الان كسرى أصفق الياب على تسيم في حسن المشقر،
 والمشقر حصن بالبحرين بناء رجل من أصاورة كسرى

الانخاكي ١٦ - ٧٥ ، مسجم البلدان لياقرت : ١ - ٣٦٨

<sup>(</sup>۱) این الالیر ۲۸۲ ی ۲

هو تابع الوم الصفقة الذى قتل فيه بنو تميم . وذلك أن رجلا من بنى قيس بن تعلبة قدم نجران على بنى الحارث بن كعب وهم أخواله ، وحدثهم بما أصاب بنى تميم وأن أموالهم وذراريهم فى مساكنهم لا مانع لها ، فاجهمت بنو الحرث من ملحج واحلاقها من نهد وحزم فى جيش عظيم ، فاجهمت المورد وريدون بنى تميم فعلمهم كاهن لهم ونصح لهم فى الخطة التى يتخادونا فى نيل ما يريدون فالتقت سعد والرباب على ماء أسمه الكلاب ، واقتل القوم قتالا شديدا ومادت الطبة على ملحج . وأما يوم المكلاب الاول فقد دخل فى تاريخ بنى كندة

## ايام العدنانية فيما بينهم

ان المعارك الحربية التي جرت بين قبائل عدنان في القرنين الاولين قبل الهجرة تكاد تكون قاصرة على ربيعة ومضر ، إما بينهما أو بين قبسائل كل منهما . الان هذين التممين كانا في ذلك العهد اقوى شموب عدائل واكثرها رجالا وأشدها بداوة ، تنتقل في نجد واليعامة والحجاز رتعيش بالفزو والمحرب . وكانت متجاورة تعتنم كل منهما غفلة صاحبتها وتسطو عليها ، وقد لا يكون لذلك السطو سبب غير الفزو ، طمعا في مال الجار من إبل أو مامية أو مام أو متاع أو اخذ بالثار لمثل ذلك الفزو

وتقسم هذه المعارك اني ثلاثة أقسام كبرى :

الاول: الوقائع التي جرت بين قبائل من ربيمة وقبائل من مضر

والثانى: الوقائع بين قبائل ربيعة نفسها

والثالث : بين قبائل مضر

## 1 ـ الوقائع بين ربيعة ومضر

اهم هذه الوقائع جرت بين قبيلة تعيم من مضر وبكر بن واثل من ربيعة. وكانت تميم تخيم بين اليمامة وهجروبكر في شماليها، فهمامتجاورتان، ولذلك كثر النزاع بينهما وانتشبت الحروب وتوالت الفزوات، والفالب أن تكون بكر الهاجمة على أثر جدب لحق بمنازلها ، لأن أرض تعيم أخصب من أرضها ، وأشهر تلك ألوقائع ١٢ وأقعة ، فازت تعيم بست منها وبكر بست

## الوقائع التي فاؤت بها تميم على بكر

(١) يوم النباج وثبتل (ﷺ) : وسببه حب الغزو ، وكان زعيم التميمين
 قيه قيس بن عاصم المنقرى وغيره ، ففزوا البكريين في مكان يقال له النباج

<sup>(</sup>نهر) ثبتل ماء على عشر مراحل من البصرة ، والنباج موضع قريب من ثبتل

كان البكريون مخيمين فيه ، فلها وصل التميميون اليه أمر قيس أن تسقى الخيول فسقوها ، ثم اراق ما بقي ممهم من الماء وقال لرجاله : « قاتلوا نالوت بين أيديكم والفلاة من ورائكم » فأغاروا على من في النباج من بكر صبحا ، فقاتلوهم قتالا شديدا وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم ما لا يحد لكن به لكن الله كن الله

وكان قيس قد انفذ اميرا اسمه سلامة برجال ليفزو مكانا آخر للبكريين اسمه ثيتل ، فلما فرغ من النباج صار الى ثيتل ، فراى القوم لم يفزوا بعد فاغار عليهم برجاله وهزمهم ، وأصاب من الفنائم نحو ما أصماب بالنباج ، وفي ذلك يقول شاعرهم قرة بن زيد بن عاصم :

انا ابن الدی شقالزاد (ه) وقد رأی فصبحهم بالجیش قیس بن عاصم سقاهم بها الزیفان قیس بن عاصم علی الجرد یعلکن الشکیم عوابسا فلم پرها الراؤون الا فجاءة وحمران ادته الینا رماحنا

بثيتل احياء اللهازم حضرا فلم يجدوا الا الاسنة مصدرا وكان اذا ما اورد الأمر اصدرا اذا الماء من اعطافهن تعدرا نثرن عجاجا كالدواجن اكدوا فنازع غلا في ذراعيه اسمرا

(٢) يوم ذى طلوح (﴿﴿﴿ ﴿﴿ الله اليوم سبب غير حب الفزو ، وذلك ان رجلا من تميم اسمه عمرة بن طارق اليروعي ( ويربوع بطن من تميم ) زوج أمراة من بكر اسمها مرية بنت جابر العجلي ، وسار الى أهلها ليبني بها ، وخلف في بني تعيم أمرأة أخرى اسمها ابنة النطف . وكان لمرية أخ اسمه أبجر ، جاء ليزور اخته وزوجها عميرة عندها ، فقال لها : ﴿ أَلَى الرَّبِي الله عنه منه بدل أخته ، فقضب عميرة وقال له : ﴿ ما أراك تبقى على حتى تسبيني أهل ، فندم أبجر على تفريطه بالكلام بين يديه ، وكان يجب أن يفعل ذلك سرا فقال : ﴿ ما كنت الأخوو قومك ﴾

وخرج فتجهز ومضى فى رجاله لفزو تميم ، ووكل بعميرة من يحرسه لللا يسير الى قومه فيندرهم . فاحتال عميرة على الموكل بحفظه وهرب الى قومه فاندرهم ، فاستعدوا وخرجوا لملاقاة اعدائهم واقتتلوا فى ذى طموح ، وكان الفوز ليربوع وانهزمت بكر

(答) يوم جدود (※※条) : هو بين بني منقر من تميم وبكر بن واثل •

<sup>(</sup>会) جمع مزادة ، وهي الرواية

<sup>(</sup>泰黎) لا طلوح موضع في صحراء بنى يربوع بين الكوفة وفيد وهو يوم الصمه ويومأوه (泰黎) جدود اسم موضع في بلاد بنى تعيم قريب من صحراء بنى يربوع على مسحت البامة، فيه الماء الذى يقال له الكلاب ، قال في اللمان : وكانت فيه وقمة مسرتين ، وق يسمى بهشم يوم الكلاب الاول يوم جدود كذلك يسمى بهشم يوم الكلاب الاول يوم جدود كذلك

وسببه أن الحوفزان الشيبانى ( من بكر ) كانت بينه وبين بنى سليط بن يربع ( من تميم ) موادعة ، فهم الحوفزان بالفدر ، وجعع بنى شيبان ومن حالفهم وغزا بنى يربوع وهو يرجو أن يصبب منهم غرة ، وكتهم علموا بقصده فاستمدوا للقائه والتقى الفريقان فى جدود . وتصدى من التميميين على الخصوص بنو منقر ، فقاتلوا البكريين قالا شديدا فانهزمت بكر وخلوا السبى والاموال ، وتبعتهم منقر فقتلوا بعضهم وأسروا آخرين ، وكان رئيس منقر قيس بن عاصم المتقدم ذكره ، فجمل همه الحوفزان فتبعه على مهر والحوفزان على فرس ، فلم يدركه وقد قاربه فلما خاف أن يفوته حفزه بالرمح في ظهره فاحتفز بالطعنة ونجا ، وفي ذلك يقول سوار بن حيان المنقر رجلا من بكر وبذكر الإيام التى غلوهم فيها :

ونحن حفرنا الحوفران بطمنة كسته نجيما من دم البطن اشكلا (ه) وحمران قسرا انزلته رماحنا فعالج غلا في ذراعيه متقللا فيالك من ايام صدق نعدها كيوم جؤائي والنباج وثيتلا قفي الله انا ـ يوم تقتسم العلا ـ احق بها منكم فاعطى واجزلا فلست بمستطيع السماء ولم تجد لعز بناه الله فوقك منقللا

(3) يوم الاياد: وهو يوم اهشاش ويوم عظالى بين شيبان من بكر وبنى يربوع من تعيم . وسببه أن بكرا كانوا تحت كسرى ؛ أى انهم كانوا يخدمون القرس في ما يحتاجون اليه في اسفارهم بالبادية ، فيقرونهم ويجهزونهم ، وكانوا يراقبون حركات جيرانهم بنى يربوع ويتوقسون انحدارهم في السهل ليثبوا بهم ، ورئيس البكريين بسطام بن قيس الشيباني، والتقى القومان يوما واحتدم القتال بينهما ، فانهزمت سيبان بعد أن قتلت من تعيم جماعة كبيرة ، وقتل من شيبان جماعة أيضا وأسر جماعة فيهم هانيء بن قبيصة فغدى نفسه ونجا ، فقال متمم بن نويرة في هذا اليوم :

لممرى لنعم الحى اسمع غدوة اسيد وقد جد الصراخ المسدق واسمه فتيانا كجنة عبقر الهم ريق عند الطعان ومصدق اخلن بهم جنبى افاق وبطنها فما رجعوا حتى ارتوا واعتقوا

(٥) يوم الغبط: كانت الواقعة فيه بين شيبان وتعيم ؟ أسر. فيه بسطام ابن قيس المسائل، وصببه أن بسطاما والحو فزان ومغروق بوعمرو ساروا في جمع من بنى شيبان الى بلاد تميم المغزو ، فاغادرا على عشائر منهم متجاورين في صحراء فلع ؟ فاقتتلوا فانهزم التميميون وقتل منهم معتلة عظيمة ؟ وقتم بنو شيبان أموالهم وساروا بها فعروا بعشيرة أخرى من عظيمة ؟ وقتم بنو شيبان أموالهم وساروا بها فعروا بعشيرة أخرى من

<sup>(</sup>پور) ائسکال ای احمر

نميم استاقوا ابلهم . وبلغ ذلك بني يربوع فاكبروا هذا التعدي ؛ فمشوا بعيادة عتيبة بن الحارث البربوعي يقتصون آثار بني شيبان ، فأدركوهم في مكان اسمه غييط المدرة ، فقاتلوهم وصبر الفريقان ثم انهزمت شيبان واستعادت تميم ماكانوا غنموه منهم ، والح عتيبة الملكور في أسر بسطام حتى أسره . فأشار اليربوعيون على عتيبة أن يقتله لأنه قتل منهم كثيرين قبلًا فأبي . وسار به آلي بنيءامر بن صعصعة لئلًا يؤخذ فيقتل ؛ فلما توسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام : « واشيباناه ولاشيبان لي اليوم» فبعث اليه عامر بن الطفيل دئيس بني صعصعة : « أن استطعت أن تلحأ الى قبتى فافعل فانى سأمنعك» فعلم عتيبة بذلك فاتى ابن الطفيل وقال له : « قد بلفني الذي أرسلت به الى بسطام ، فأنا نخيرك فيه خصالا ثلاثا» ، قال : « وما هيءً» ، قال : « اعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك فأطلعه لك» ، قال عامر : وهذا لا سبيل اليه، ، فقال : « ضم رجلك محل رجله فليستعندي بشر منه ، فلم يقبل ، فقال : « تتبعني الى هذه الرابية فتقارعني عنه على الوت» فابي ، فأنصر ف عتيبة ببسطام فراى بسطام عتيبة على رحل رَثَ فَقَالَ : « يَاعْتِيبَةُ هَذَا رَحَلُ أَمْكُ » ، قَالَ : «نَعْمِ» ، قَالَ : « مَا رأيت رحل أم سيد قط مثل هذا » · فقال عتيبة : « واللات والعزى لا أطلقك حتى تأتيني أمك بهودجها » ، وكان كبيرا ذا ثمن كثير . وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله ، فأرسل بسطام فأحضر هودج أمه وفادى نفسه باربعمالة بعير ـ وقيل بالف بعير وثلاثين فرسا وهودج أمه وحدجها وخلص من الأسر . فلما خلص أذكى العيون على عتيبة حتى اغتنم غفلته ، وأغار عليه وأخد الابل كلها ومالهم جميعا

 (٦) يوم شقيقة : بين شيبان من بكر وضبة من مضر ، قتل فيه بسطام بن قيس سيد شيبان ، وكان سببه ان بسطاما غزا بنى ضبة فغلب على أمره وقتل

#### الوقالع التي فاؤت بها بكر

(۱) يوم فلج (﴿) هو غزوة بسيطة سببها أن جمعا من بكر ساروا الى الصعاب وشتوا ) فلما انقضى الربيع انصرفوا ) فمروا بالدو فلقوا أناسا من تعيم فافاروا على نعم كانت لهم ، ومضوا فنادى التميميون واقبلوا على آثار بكر ، وساروا يومين وليلتين حتى أجهدهم السير ، وانحدروا في بطن فلج والتقوا هناك ، وانهرمت تميم وبلفت بكر منها ما أرادت ، وكان في جملة الاسرى عند بكر شاعر تعيمى اسمه خالد بن مالك ، فاطلقه رجل من بكر اسمه عرفجة وجو ناصيته فقال خالد :

<sup>(#)</sup> واد لبني العنبر عبرو بن تبيم ، يقع أول الدهنا، · ويسمى أيضًا صحرا، قلع ·

وجدنا الرفد رفد بنى تعيم اذا نيزلت مجليلة شيدادا همو ضربوا القباب ببطن فلج وذادوا عن محسارمهم ذيادا وهم منوا على واطلقسونى وقد طاوعت فى الجنب القيادا اليس همو عماد الحى بكرا اذا نزلت مجليلة شيدادا

(٢) يوم الوقيظ ( ١٤٠٠) : بين اللهازم من بكر بن واثل وبنى تميم ، سببه أن اللهازم اجتمعوا ومعهم بنوعجل وعنزة من ربيعة للاغارةعلى بني تميم ، وكان عندهم أسير تميمي اسمه ناشب بن بشامة ، فأراد أن يحتال في ايصال الخبر الى قومه فقال للهازم: «اعطوني رجلا أرسله الى أهلى أوجهه ببعض حاجتي»، فقالوا له: «ترسله ونمن حضور» ، قال: «نعم». فأتوه بفلام مولد فقال: « اتيتموني بأحمق» ، فقال الفلام: « والله ما أنا بأحمق » ، فقال: « أني اراك مجنونا » ، قال : « والله مايي جنون » ، قال : « العقل ؟ » قال : « نعم اني لعاقل » ، قال : «فالنيران أكثر أم الكواكب!» قال : « الكواكب وكل كثيرة » ، فملا كفه رملا وقال : «كُم فِي كَفِّي؟» ، قال : « لا أُدري فانه كثير» ، فأوما الى الشمس بيده وقال : «ماتلك ؟» ، قال : «الشمس»، قال : « ما أراك الا عاقلا . اذهب الى قومي، فأبلغهم السلام وقل لهم ليحسنوا الى أسيرهم فاني عنه قوم يحســـنون الى ويكرمونني ، وقل لهم فَلْيَعْرُوا جِمْلِي ٱلاحْمَرِ ، ويركبوا ناقتي العيساء ، وليرعوا حاجتي في بني مالك . وأخبرهم أن العوسج قد أورق ، وأن النساء قد اشتكت ، وليعصوا همام بن بشامة فانه مشئوم مجدود ، وليطيعوا هذيل بن الاخنس فانه حازم ميمون ، واسألوا الحارث عن خبرى » . فسار الرسول فاتى قومه فاللُّغهم فلم يدروا ما أراد ، فأحضروا الحارث وقصوا عليه خبر الرسول فقال للرسول : « اقصص على أول قصتك » فقصها عليه من أولها الى آخرها ، فقال : « أبلغه التحية والسلام واخبره أنا سنتوصى بما أوصى به» فعاد الرسول . وقال الحارث لقومه : « ان صاحبكم بين لكم . أما الرمل الذي جمله في كفه فائه يخبركم أنه قد أتاكم عدد لا يحصى ، وأما الشمس التي أوما اليها فانه يقول ذلك أوضح من الشمس ، وأما جمله الاحمر فالصمان (\*\*) فاله يأمركم أن تعروه يعني ترحلوا عنه ، وأما ناقته العيساء فانه بأمركم أن تحتر زوا في الدهناء ، وأما بنو مالك فانه بأمركم أن تنادروهم معكم ﴾ وَأَمَّا ايراق/العوسج فان/القوم قد لبسوا السلاح؛ وَأَمَا أَشْتَكَاء النساء فانه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء وهي أسقية آلماء للغزو» فحدر بنو العبر ، وركبوا الدهناء ، واتلروا بني مالك فلم يقبلوا منهم . ثم أن اللهازم وعجلا وعنزة أتوا وأدركوا من بقى وقتلوا منهم مقتلة وأسروا كثيرين

 <sup>(﴿)</sup> الوقيظ المكان الصاب الذي يستنفع ( لا يضيض ) فيه الماه • أطلق على موضع الهجة الصحان جبل أحمر مى أرض بنى تميم

(٣) يوم الزويرين (١٤) بين بكر ( من ربيعة ) وتميم ، وسببها طبيعى في تلك البادية - تعنى التنازع على الماء والمرعى والطعام ، وذلك أن بلاد بكر أجديت ، فانتجوا بلاد تميم وهي خصبة يلتمسون الكلا والعنطة ، حتى تدانوا فجعلوا لا يلقى بكرى تميميا الا قتله ، ولا يلقى تميمى بكريا الا قتله او اخذ ماله ، حتى تفساقم السر فخرج الحوفزان بين شريك الذى عرفناه والوادك بن الحارث - وكلاهما من شيبان - ومعهم قوم من بكر وعليهم أبو مفروق الاصم وغيره ليغيرا على تميم - والمير تميم أبو الرئيس وتحليم أبو الرئيس وتحلي بين الصفين معقولين ومسموهما زويرين ينى الهين وقالوا : « لا نفر حتى يغر هذان البعيران » و فلما رأى أبو مفروق البعيرين سال « وقال الموري تفرو المناس قتالا شديدا انهزمت فيك ماتوا عني ولا تفروا حتى أفر » فاقتل الناس قتالا شديدا انهزمت فيك تميم ، وبرك بين الصفين وقال : تميم ، واتبل أبو الرئيس ومعه يشر كثير واجترفت بكر أموالهم ونساءهم واسروا كثيرين ، وفي ذلك يقول الاعشى :

(3) يوم نعف قشاوة (هههههه): بين شبيان ( بكر ) وتميم ، أغاد بها بسطام بن قيس على بنى يربوع ( تميم ) وهم بنعف قشاوة فأتاهم ضحى يوم ربع ومطر ، فوافق النعم حين سرح فأخذه كله وكر راجعا ، وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه وفيهم عمارة بن عتيبة بن الحوث فكر بسسسطام فقتله ، ولحقهم مالك بن حطان الدبوعي فقتله ، وأتاهم أيضا بجر بن ابى مليل فقتله بسطام ، وقتلوا من يربوع جمعا وأسروا جمعا وعادوا غانمين

(٥) يوم مبايض (هههههه): بين شيبان وتميم ، وسببه أن طريفا

 <sup>(﴿)</sup> يسمى ايضا يوم الزورين . والزوران حمران، قال ابو مبيدة : وهما بكران مجللان قد قبدوهما وقالوا هذا زورنا أي الهنا . كما سيائي في القصلة
 التالية الذي يريس من من من المناسبة

المقد الثريد ) ج ۴ ص ۴۴۳ (泰) و ۱۳۴۳) (泰) وردت ایضا : ولسنا بالمقاریف

<sup>(</sup>森森等) الاطاليف جمع اظلموقه أه وهي الارض الحزنة الخشنة (森森等) الزحاليف جمع ترحميلوله ، وهي آثار الراج الصبيان من قوق التل الي السفاة المستخدم الدارة التراج التراج

<sup>(</sup>森森森森) تشاوة موضع قال منه ياقرت: كانت به وتمة بنى شبيان على بربوم ؛ وهو شه تشاوة (森森森森) بايش ، مآه من مياه بنى تسيم

وبينما هو يطوف القيه خميصة بن جندل الشيباني وهو شاب قوى شجاع فأطال النظر اليه ، فقال له طريف : « لم تشد نظرك الى ؟ » قال : « الريد أن البتك لعلى القال في جيش فاقتلك » . فقال : « اللهم لا يحول الحول حتى القاه » . وكان كذلك ، فلم يمض الصام حتى اختصمت اختصمت المتبلتان واشتد القتال في مكان اصمه مبايض ، ودارت الدائرة على تميم وانهزموا ، ولم تصب تعيم بعثلها ، لم يفلت منهم الا القليل ، ولم يلو أحد وانهزم طريف فاتبه خميصة فقتله

(١) يوم الشيطين (﴿) وقع في أيام النبي قبل الهجرة ، وسببه أن الشيطين وهما بلد مخصب كان لبكر بن وائل ، فلما ظهر الاسلام في نجد سارت بكر الى السواد ، ولحقهم الوباء والطاعون الذي كان أيام كسرى شيروبه فعادوا هاربين ، فنزلوا لعلم وهي مجدبة وقد أخصب الشيطان وفيهما تميم ، وبلغت أخبار الخصب الى بكر فاجتمعوا وقالوا : « نغي على تميم ، فان في دين إبن عبد المطلب من قتل نفسا قتل بها فنفير هله الفارة ثم تسلم عليها » ، فارتعلوا من لعلم وأغاروا على المكان فانهرمت تميم ، فقال العنبري يفخر بلدلك :

وما كان بين الشيطين ولعلم لنسوننا الا مناقلُ أربع فجننا بجمع مثله لم ير الناس مثله يكاد له ظهـ الوديمة يطلـع

ومن الواقع بين ربيعة ومضر يوم بارق بين تميم وتفلب في ناحية السواد. ويوم آخر بين سليم وشيبان . ويوم اهباد والنقيعة بين ضبة ومبس فازت فيه ربيعة. ويوم ساحوق بن عامر بن صمصعة ودبيان وهيرها . ومنها يوم ذي قار ؛ وفيه ظهرت مصر وقد ذكرنا خلاصته في تاريخ ملوك الحيرة

## الوقائع بين قبائل ربيعة او الايام بين بكر وتقلب

زيد بها ما حدث من الوقائم في ربيعة تفسها بين قبائلها ، واهمها ما جرى بين بكر وتفلب أو حرب البسوس بين كليب وجساس ، وهي مشهورة وهذه خلاصتها :

قد رأيت في ما تقدم ما بلغ اليه كليب بن ربيعة من السميادة ونفوذ الكلمة ، حتى اجتمعت تحت رايته كل قبائل معد والبسوه التاج وهو من تفلب . فبقى برهة من الدهر في هذه العال ، ثم دخله زهو شديد وبفى على قومه حتى بلغ من بغيه انه كان يحمى مواقع السحاب فلا يرعى جماه . ومعنى ذلك في أصفلاحهم ان الرجل اذا اعتر جانبه اتخد لنفسه بقعة من

الارض لا يجسر ان يطاها أو يوقع الاذى فى شىء منها تشبها بحرم المابد فى الجاهلية . فاتخذ كليب حرما أو حمى ، وتجاوز من تقدمه من الصحاب الحمى أنه جمل حمايته تشمل أنواع الوحش خارج حماه فيقول : « وحش أرض كذا فى جوارى فلا يصاد » ، ولا يورد أحد ابله ، ولا يوقد نارا مع ناره ، ولا يمر أحد بين بيوته ، ولا يحتبى فى مجلسه ،

وتزوج كليب امراة من شيبان ( من بكر ) اسمها جليلة بنت مرة ، لها الم اسمه جساس بن مرة ، وكان حمى كليب في ارض اسمها « العالية » لا يقربها الا المحارب ، واتفق أن رجلا يقال له سعد الجرمي نول ضيفا على البسوس بنت منقل جالة جساس المدكور ، وهي خالة جليلة أمراة ترق جساس ترعي مع نوق جساس ، وكانت توق جساس ترعي مع نوق كليب وما يتمهد الابل ومراعيها توق جساس ، فنظر كليب يوما يتمهد الابل ومراعيها له جساس ، فنظر كليب الى سراب واتكرها واستفهم عن أمرها فقال له جساس ، « هذه ناقة جارتا الجرمي » فقال كليب ؛ « لا تعد هده الناقة الى هذا الحمى » فاستاه جساس من ذلك ، لان الجرمي نزيله وله عليه حق الجوار ولم يمك غضبه ، فقال: «لاترعي ابلي مرعي الا وهذه معهاء عليه حق الجوب وقال : « للنهادت الاضمن سهمي في ضرعها» ، فقال جساس : « للن وضعت سهمك في ضرعها» » فقال جساس : « للن وضعت سهمك في ضرعها النادي كل المتكان واغترقا

فذهب كليب الى امرأته وقال لها: « آترين ان في العرب رجلا يعنع منى جاره ؟ » قالت: « لا أعلنه الا جساسا » . فحدثها الحديث فخافت عاقبة ذلك التنافر ؛ وأصبحت أذا رأت زوجها يريد الخروج الى الحمى منعته وناشدته اله أن لا يقطع رحمه ؛ ونهت أخاها جساسا عن أن يسرح الله فيها

وخرج كليب الى الحمى يوما وجعل يتصفح الابل ، قرأى ناقة الجومى فرعها فأنفاد ، فولت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبها ، فلما رأى الجرمى ماحل بناقته صرخ : « يا للال ! » فسمعت البسوس صراخه فخرجت اليه ، فلما رأت مابناقته وضعت بدها على رأسها وصاحت : « وا ذلاه ! » تشير الى مالحقها من اللل بسبب أذبة جارها لحرمة الجوارعندهم، وراها جساس تفعل ذلك فخرج اليها وقال لها : «اسكتى ولاتراعى» وأسكت الجرمى وقال لهما : «انى ساقتل جملا اعظم من هذه الناقة» يعنى كليبا، وكان لكليب عين يسمع مايقولون ، فنقل الحديث الى كليب فاستخف بما سمعه وقال : «الغرص النيل مراهه وقال القد اقتصر عن بعينه»، أما جساس فاخذ يترقب الفرص لنيل مراهه

فخرج كليب يوما آمنا ، فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه واخلد رمحه وادرك كليب ، فوقف كليب فقال له جساس : « يا كليب الرمح وراءك ، فقال له : « إن كنت صادقا أقبل الى من أمامى» . ولم يلتفت أليه

فطعنه جساس فارداه عن فرصه ، فقال : «باجساس اغتنى بشربة من ماء» فلم ياته بشىء وقفى كليب نحبه ، فأمر جساس رجلا كان معه اسمه عمرو ابن ذهل من شيبان فجعل عليه احجارا اثلا تأكله السباع ، وانصرف على فرسه يركضه حتى أتى أباه مرة وقال له : «طعنت طعنة يجتمع بنو واثل غلد لها رقصا » قال : «منافئت ". » ، قال : « قتلت كليبا » ، فأجفل مرة وقال : «نقطت الله الكل الدى المحرب فلعا قومه الى وإلله ماجت به قومك» ، ولم ير بدا من التأهب للحرب فلعا قومه الى نصرته فأجابوه ، وأجلوا الاسنة وشحدوا السيوف وقوموا الرماح وتهاوا للرحاة

ولما علم قوم كليب بمقتله دفنوه ، وقد شقوا الجيوب وخمشوا الوجوه وخرجت الإبكار وذوات الخدور والمواتق ، وقمن للماتم وقان لاختكليب : « اخرجي حليلة ( امرأة كليب ) اخت جساس عنا فان قيامها فيه شماتة وعار علينا » . فقالت لها اخت كليب : « اخرجي من ماتمنا فانت اخت قاتلنا » . فخرجت تجر العطافها والت اباها مرة

وكان لكليب أخ اسمه مهلهل وهو الفارس الشاهر المشهور ، وكان في يوم مقتل كليب مشتقلا بالشراب فما صحا الا وهو يسمع الصياح والعويل... فسأل فقالوا : « كليب قتل » ، فقال قصيدته المشهورة التي مطلعها :

كنا نفار على العواتق أن ترى بالامس خارجة عن الاوطبان فخرجن حين ثوى كليب حسرا مستيقنــــات بعده بهوان فترى السكواعب كالظباء عواطلا أذ حان مصرعه من الاكفان

 ببلل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كليب » . ونشبت الحرب بينهم ولحقت جليلة بأبيها وقومها

جرت بين الفريقين عدة وقائع ، اولها يوم عنيزة عند فلج ، وكانوا علم السواء فتفرقوا ثم التقوا بعد برهة من الزمان بماء يقال له النهى ، كانت ينو شيبان للزلة عليه ، وكان رئيس تقلب مهلهلا ، ورئيس شيبان الحارث ابن مرة اخو جساس ، وكانت الدائرة على بنى تفلب . ولم يقتل فى ذلك اليوم احد من بني مرة

ثم التقوا بالنائب ، وهي اعظم واقعة كانت لهم ، وقد طفر بهـــــا التفليبون وقتلوا من بكر مقتلة كبيرة : قتل فيها شراحيل بن مرة جـــد المحونزان الذي تقدم ذكره ، وجد معن بن زائدة المجواد الحليم المشهور في الاسلام ، وقتل غيرهما

ثم التقوا يوما آخر في واردات فاقتنلوا قتالا شديدا وكان الظفر لتفلب البضا ، وكثر القتل في بكر ، ومن جملة القتلى همام بن مرة اخو جساس ، وكان مهلهل يحبه فلما واه مقتولا قال : « ما قتل بعد كليب أعو على منك ، وتالله لا تجتمع بكر بعدكما على خير أبدا » . والتقوا أيضا في مواضع أخرى يطول بنا شرحها (١)

ويقال بالاجمال أن الايام التي اشتلت قيها الحرب بين الفريقين خمسة أيام : يوم عنيزة تناصفوا فيه > ويوم واردات كان لتفلب على بكر > ويوم الحنو كان لبكر على تفلب > ويوم القصيبات اصيبت فيه بكر حتى ظن رجالها أنهم لن يستقيلوا > ويوم فضة وهو يوم التحالق (ه)

وكان بعد ذلك إيام دون هذه ، منها يوم « النقية » ويوم « الفصيل » ، ثم لم يكن بينهما مزاحفة وانما كانت مفاورات ، ودامت الحرب بينهما ارمين سنة ، مات في اثنائها الشيوخ ، وشاخ الشبان ، وشب الولدان ، وولدت طبقة من الناس لم تكن في الحميان

ثم قال مهلهل لقومه: « قد رأيت أن تبقوا على قومكم فأنهم يحبون صلاحكم ، وقد أتت على حربكم أربعون سنة ، وما أنتكم على ما كان من طلبكم بوتركم ، فلو مرت هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولها ، فكيف وقد فتى الحيان وثكلت الأمهات ويتم الاولاد ؟ . . ورب فألحة لا تزال تصرخ في النواحي ، ودموع لا ترقا ، وأجساد لا تدفن ، وسيوف مشهورة ، ورماح مشرعة . وأن القوم سيرجعون اليكم غدا بمودتهم ومواصلتهم ، وتنعلف الارحام حتى تتواصوا . أما أنا فعا تطيب نفسي إن

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ٢٤٣ ج ١

 <sup>(</sup>ﷺ) هو يرم تحانق اللمم ، أي حلق الشعور وهو الذي وقع بعد أثال بجير ابن أخى الحارث
 إلى عباد الشيخ بكر وقد انتصرت قيه بكر بن وائل على انفاب

اقيم فيكم ، ولا استطيع أن أنظر الى قاتل كليب ، وأخاف أن أحملكم على الإستئصال ، وأنا سائر عنكم الى اليمن »

وفارقهم وسار الى اليمن ، قضى فيها حينا ثم عاد الى ديار قومه ، فأحسن المخده عمرو بن مالك بن ضبيعة البكرى اسيرا بنواحى هجر ، فأحسن اسره وافرد له بيتا ، فهن عليه تاجر بيبع الخمو قدم بها من هجر ، وكان صديقا لمهلمل فأهدى اليه وهو أسير زفا من خمر ، فاجتمع اليه بنو مالك مفتصوا عنده ناقة وشربوا معه في بيته ، فلما أخل فيهم الشراب تغنى مهلهل بما كان يقوله من الشعر وينوح على اخيه كليب ، فسمع منه عمرو ذلك فقال : « أنه لريان والله لايشرب ماء حتى يشرب زبيب» ، وزبيب فعل كان لم لايشرب الا مرة كل خمسة الما في حمارة القيظ ، فمات مهلهل عطشا . وكان وصية مهلهل تائير على ربيمة ، لائهم قلما تحاربوا فيما بينهم بعد ذلك ، وإنها كانت وقائمها كانت وقائمهم مع مضر كما تقدم ، الا واقعة جرت بقرب الفرات عرفت بيوم « المفرات » قبيل الاسلام بين شيبان وتغلب ، وفاز بنو شيبان

## الوقائع بين قبائل مضر

نرید بها ما جری من الحروب بین القبائل المفریة ، وهی اکثر مما جری بین قبائل ردیعة أو بین ربیعة ومضر . واکثر قبائل مضر دخلا فی هده الوقائع عبسی وهوازن وذبیان وعامر بن صحصعة وأسد وغطفان وقیس عیلان وکنانة وقریش . واهم هذه الحروب بین عبس وهوازن ، وبین عبس وذبیان تعرف « بحرب داحس والفراء» . وبین قریش وکنانة وهی «حروب الفجار » . وبین عامر بن صحصعة وقبائل مختلفة کما تراه فی ما یلی

#### أيام عبس وهوزان

(۱) يوم الرحوحان (١٠) : كان زهير بن قيس بن جذبهة العبسى سيد قيس عيلان في أوائل القرن الخامس للميلاد ، وترى من مراجعة جداول الانساب في هذا الكتاب أن قيس عيلان تنظوى على عدة قبائل كبرى ، منها عدوان وغطفان وهبس وذبيان وهوازن وغيها . فلذلك كان زهير المدكود ذا شرف ورفعة ، وكان معاصرا للنعمان بن امرىء القيس المتوفى سنة ٢١١ م جد النعمان بن المتدى وتعد سنتربره بعسسض الولاده ، فارسل اليه أصغر أولاده «شاسا» فأكرمه النعمان وحياه . فلما أنصر في الي أبيه كساه حلا وأعطاه مالا طبيا ، فخرج شامس بريد قومه فبلغ أهماء من مياه غنى بن أعصر ، فقتله رباح بن الاشل الفنوى وأخذ ما كان معه وهر لايعرفه . وبلغ زهيرا أن ابنه أقبل من عند الملك ، وكان آخر العهد به

<sup>(</sup>ﷺ) يسمى أيضًا يوم وحرحان • وهو لماهو بن صمصمة على تميم • ووحرحان جيل قريم، من مكاف ، خلف عرفات

بهاء من مياه غنى ، فبذل زهير جهده فى البحث بالحيلة وغيرها حتى اكتشف القاتل وعرف أنه من بنى غنى ، فجعل يفير عليهم ويقتل منهم ، وكانوا حلفاء بنى عامر بن صمصعة وهم بطن من هوازن ، فانتشبت الحرب بين عبس وعامر أو هوازن

واتفق في اثناء ذلك أن زهيرا خرج في أهل بيته بالشهر الحرام إلى عكاظ كجارى العادة ، فالتقى هناك بخالد بن جعفر سيد هوازن فقال له خالد : أدرك بها ثارا فلا انصرام له ، وكانت هوازن تؤتى زهير بن جذيمة الاتارة كل سنة في عكاظ ، وهو يسومها الخسف وفي انفسها منه غيظ وحقد ، ثم عاد زهير وخالد إلى قوميهما ، فسبق خالد الى بلاد هوازن فجمع اليه قومه وندبهم الى قتال زهير فأجابوه ، وتأهبوا للحرب وخرجوا يريدون زهسيرا ، وسار زمير حتى نزل على أطراف بلاد هوازن ، فقال له ابنه قيس بن زهير ما ما حرب داحس والفبراه الاتى ذكرها : « انج بنا من هساده الارض هانا قريب من عدونا ، و فقال له : « يا عاجز ! و ما الذى تخوفنى به من هوازن وتتقى شرها ؟ و و فال عاديتهم ، فلم يطهه

وكان خالد يتجسس أخبارهم وعلم بمكان زهير ، فركب اليه فالتقيـــــا واقتتلا طويلا فقتل زهبر ، وعادت هوازن الى منازلها وحمل بنو زهبر أباهم الى بلادهم وخالد يعلم أن زميرا سبيد غطفان وعبس وذبيان ، فخَّاف أنْ تطلبه فسأر الى النعمانُ بالحررةُ فاستجاره فأجاره وضرب له قبة ٠ أما أبناه زهير فجمعوا لهوازن ، فقال الحارث بن ظالم المرى : « اكفوني حرب هوازن فأكفيكم خالد بن جعفر ، • وسار الحارث الى النعمان فدخل عليه وعنده خالد وهما ياكلان تمرآ ، فأقبل النعمان على الحارث يسأله فحسسه خالد فقال للنممان : « أبيت اللمن ، هذا رجل لى عنده يد عظيمة : قتلت زهيرا وهو سيد غطفان قصار هو سيدها ، ، فقال الحارث : « سسأجزيك على يدك عندى ، • وجمل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من الغضب، وكان عروة أخو خالد حاضرا ، فقال لاخيه : « ما أردت بكلامه وقد عرفته فتاكا ؟ » ، فقال خالد : « وما يخوفني منه ؟ • \* فوالله لو رآني نائماً مَا أَيْقَطْنَي ، • ثم رج خالد وأخوه إلى قُبِتَهُما فشرجاها عليهما ، ونامّ خالد وعروة عند راسه يحرسه · فلما أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد فقطع شرَج القبة ودخلها وقال لمروة : ﴿ لَئِنْ تَكُلُّمُتُ قَتْلَتُكُ ﴾ ، ثم أيقظ خاله ا فلما استيقظ قال : « أتم فني ؟ » ، قال : « أنت الحارث ، ، قال :

خذ جزاء يدك عندى ، وضربه بسبيفه فقتله ثم خرج وركب راحلته
 وسار ، وخرج عروة من القبة يستفيث ، حتى أتى باب النعمان فدخل عليه
 وأخبره الخبر ، فبعث الرجال فى طلب الحارث ـ قال الحارث : « فلما
 سرت قليلا خفت أن أكون لم أقتله ، فعدت متنكرا واختلطت بالناس ودخلت
 عليه فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول ، وعدت فلحقت بقسومى»

فأصبح الحارث بن ظالم بين طالبين : النعمان يطلبه ليقتله بجاره ، وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها ، فاستجار بتميم قاجاروه ، فلما علم النعمان بذلك جهز جيشا حمل به على تميم ، وأعانهم أهل خالد ببنىعامر، وأيى قيس بن زهير في بني عبس وذبيان ، فانهزمت بنو عامر وجيش النممان (ا) بعد معركة كبيرة في وادى رحوحان لم يشتف قيس بها

## أيام داحس والقبراء

سببها أن قيس بن زهير سيد عبس المذكور سار ألى المدينة ببتاع الاسلحة والادراع وغيرها من مهمات الحرب لقتال بني عامر بن أبي صعصعة والاخذ بشأر أبيه . فأتى أحيمة بن الجلاح (يهي) يشترى منه درعا موسوقة يقال لها ذات الحواشي » قباعه أياها بابن لبون. وعاد قيس الى قومه وقد فرغ من جهازه ، فمن بالربيع بن زياد ودعاه الى مساعدته على الاخذ بالشار فأجابه . ويا أراد فراقه نظر الربيع عيبته فقال : « ما في حقيبتك ؟ » ، فألح «متاع عجيب» وأناخ راحلته فأخرج اللرع وأراه أياها . فأبصرها فالربيع فاعيس، وبسها عنده ومنعها من قيس، وترددت الرسل بينهما بشأتها عشا. فغضب قيس وأغلر ومنعها من قيس وأغلر الربيع فاستاقامنها . ، ؟ بهر، وسار بها الى مكة فباعها واشترى بها خيلا ، وكان فيما اشترى من الخيل فرسان اسماهما داحس والغبراء

ثم اقام في مكة ، وكان اهلها يفاخرونه بما عندهم ، وكان قيس فخورا ، فقال : « نحوا كمبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شئتم » . فقال له عبد الله بن جدمان : « (13 لم نفاخرك بالبيت الممور وبالحرم الآمن فيم نفاخرك ؟ » . خمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم . وسر ذلك قريشا لانهم كانوا قد كرهوا مفاخهر ته ، فقال قيس لاخوته : « ارحوا بنا من عندهم أولا والا تفاقم الشر بيننا وبينهم ، والحقوا ببنى بدر فانهم اتفاؤنا في الحسب وبنو عمنا في السب ، لا يستطيع الربيع أن يتناولنا ممهم » . الحسق قيس ببنى بدر ، وهم بطن من ذبيان

وسعى الربيع فى رد بدر عن اجارته فأبوا ، نفضب السربيع وغضبت عبس لفضبه ، ثم أن حليفة رئيس بدر كره قيسا وأراد أخراجه عنهم ، ولم يجد سببا يستند اليه ، فاتفق خروج قيس للممرة فى مكة ، وفى الثاه غيابه تفاخر مالك وحديفة فى الخيل ، ثم تراهنا على قرسين من خيل قيسن وفرسين من خيل حديقة ، ولما عاد قيس وعلم بالرهان كرهه لعلمه

<sup>.</sup> ۱۱) تاسیلها فی این الاثیر ۲۵۱ ج ۱

وها سيد الاوس في الجاهلية ، وكانذوجا لسلمي أم عبد الطلب بن هاشم ، وكان أمرها ميدها ، لتركته وتزوجت ماشم فولدت له عبد الطلب ، وكان أحيحه واسع الفني

انه سيجر الى خصام ، فركب الى حايفة وساله ان يفك الرهن فلم يفعل ، كانه رآها فرصة للتخلص من قيس وجواره وقد أضمر أن يفدر به

فاعدوا معدات السباق بين فرسى قيس \_ وهما داحس والغبراء \_ و في سه حديقة \_ وهما الخطار والحنفاء \_ وقادوا الخيل الى الغابة ، وحشدوا ولبسوا السلاح ، وتركوا السبق على يد عقال بن مروان القيسي، وأعدوا الأمناء على ارسال الخيل. وأضمر حليفة الفدر، فأقام رجلا من بني أسد في الطريق، وامره أن يلقى داحسا في وادى ذات الاصاد، فاذا وجده سابقا فيرمي به فيأسفل الوادي. فلما ارسلت الخيل سبقها داحس سبقا بينا ، والناس ينظرون اليه وقيس وحديقة جالسان على رأس القابة في قومهما. قلما هيط داحس في الوادي عارضه الاسدى قلطم وجهه فالقاه في الماء فكاد يفرق هو وراكبه ، ولم يخرج الا وقد فاتته الخيل . أما راكب الفراء فانه خالف طريق داحس لما راه قد أبطا وعاد الى الطريق واجتمع مع فرسى حديفة . ثم سقطت الحنفاء وبقى الفبراء والخطار. وأخرا جاءت الفِّبراء سابقة ، وبعدها الخطار فرسحديقة ، ثم الحنفاء له أيضاً، ثم جاء داحس بعد ذلك والفلام يسمير به على رسله ، فأخبر الفلام قيسا بما فعله الاسدى ، فاتكر حديقة ذلك وادعى السبق ظلما وقال : جاء فرساى متتابعين . ومضى قيم واصحابه . ثم جاء الاسدى وأعترف لقيس بما فعله ، فغضب حديقة وزاد التنافر بين الاميرين ، وحديقة يلح بطلب حقه من السبق ، وارسل ابنه الى قيس في ذلك قطعنه طعنة قتلته ، ورجعت فرسه الى ابيه ، ونادى قيس : « يابنى عمى الرحيل ! » فرحلوا

اما حديقة فلما اتنه فرس ابنه وحدها علم أن ولده قتل ، فصاح في الناس وركب فيمن معه وأمى منازل بنى عبس ، فرآها خالية وراى ابنه قتيلا فنزل اليه وقبله بين عينيه ودفئوه

وكان مالك بن زهير اخو قيس متووجا في فزارة ونازلا فيهم ، فارسل اليه ، الله قيس يستنجده فأجابه : « انما ذنب قيس عليه » ولم يرحل اليه ، فأرسل قيس الى الربيع بن زياد يطلب منه العود اليه وبمت اليه بالمشيرة والقرابة فلم يجبه ، ثم أن بنى بدر قتلوا مالك بن زهير اخا قيس ، وكان نازلا فيهم فبلغ خبره بنى عبس ، وعظم عليهم الامر واسف الربيع أيضا لموته ، وكان ذلك سببا في مصالحته قيسا فتعانقا وبكيا ، واجتمع العبسيون يرثون مالكا وفيهم عنترة فقال مرئيته التي مطلعها :

قلله عينا من رأى مثل مالك عقيرة قوم أن جرى فرسان فليتهما لم يطعما الدهر بعدها وليتهما لم يجمعا لرهان وبلغ حديفة ان قيسا والربيع اتفقا ، فشق عليه ذلك واستعد المبلاء تحجمع قومه من فزارة وتعاقدوا على عبس ، وجمع قيس والربيع قومهما واستعدوا للحرب

والتقوا أولا على ماء يقال له « العلق » وهي أول موقعة كانت بينهم ، والمهرت فزارة وقتلوا قتلا ذريعا وأسر حليفة ، فاجتمعت غطفان وسعوا في الصلح فاصطلحوا على أن يهدر دم بدر بن حليفة بدم مالك أخى قيس ، وساووا فيما بقى فاطلق حليفة من الاسر

ثم دخل أناس بينهما قبحوا لحديقة رضاه بالصلح على تلك الشروط ، وحثوه على النكت والحرب فأغار على عبس وأغارت عبس على فزارة ، وتفاقم الشر فانهزمت فزارة ،

فعاد حديقة فجمع كل بنى ذبيان ، فعمد المبسيون الى ضم أطرافهم وحدثت بينهم على أثر ذلك مدة وقائع على نحو ما تقدم ، كانت الحرب فيها سجالا يوما للبيان ، ويوما لمبس ، حدث فى أثنائها حوادث فتك هائلة من قتل الابناء انتقاما ، ومن أكبر وقائمهم واقعة البوار قتل فيها . . ، من فزارة وأسد وغطفان وعشرون من عبس ، وكان الفوز فيها لعبس وقال فيها قيس بن زهير قصيدته التى مطلعها :

أقام على الهباءة خير ميت وأكرمه حمديفة لا يريم

وحدثت بعدها واقمة في 3 ذات الجراجر » دامت يومين ، وكان فيها منترة بن شداد نظهرت شجاعته يومثلا ، وعلى هذه الوقائع وغيرها مما جرى بين عبس وذبيان بمدور قصة عنترة المسهورة ، والخلاصة ان النياس ماتا القتل والنهب وعادتا الى المسالحة في حديث طويل (١) \*

## حرب الفجار بين قريش وكنانة وقيس مياثان

هما واقعتان أو يومان ، سبب اليوم الاول منهما أن رجلا من كنانة كان عليه دين لرجل من بنى نصر من هوازن ( من قيس عيلان ) فاعدم الكناني فوافي النصرى سوق مكافل بقرد وقال : « من بيتفي مثل هذا بما لي على فلان الكناني ؟ » . فعل ذلك تعبيرا للرجل وقومه ، فعر به رجل من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله انفة مما قاله النصرى . فصرخ هذا في قيس عيلان وصرخ الكناني في كنانة فاجتمع النساس وتحاوروا الم اصطلعوا ولم تحدث حرب

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ۲۰۸ - ۲۷۷ ج ۱

<sup>(</sup>ه) وقد توقفت الحرب بين عبس وذبيان بقضل الحارث بن عوف بن حارلة الرى وهرم ان سان - وقد منسهما لذلك وحير بن أبي سلمي بمعلقته التي مطلعها - « أمن أم أوفي »

أما يوم الفجار الثاني فقد وقع بعد عام الفيل بعشرين سنة في أواخر القرن السادس للميلاد ، ولم يكنّ في أيام الحرب أشهر منه وانمسا سمي الفجار لما استحله الحيان كنانة وقيس من المحارم . وسببه أن البراض الكناني كان رجلا فاتكا خليما قد خلمه قومه لكثرة شره ، فخرج حتى قدم على النعمان بن المنذر أبي قابوس ، وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة تباغ له في عكاظ أو ذي المجاز أو غيرهما من أسواق العرب بالمواسم ، فقسال النصان : « من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يبلغها عكاط ؟ » • فقال البراض : و أبيت اللمن ، أنا أجيزها على كنانة ، • فقال النمان : و انسا أريد من
 يجيزها على كنانة وقيس ، • وكان عروة بن عتيبة الكلابي ( من قيس عيلان ) حاضرا ، فقال : « أكلب خليع يجيزها لك ؟ ٠٠ أبيت اللعن ، أنا أجيزها على أهل الشيخ والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد ، فغضب البراض وقال : د وعلى كنانة تجيزها يا عروة ؟ ، • فقال عروة : د وعل الناس كلهم ، ، فدفع نعمان اللطيمة الى عروة وسار بهـــا ، وخرج البراض يتبع اثره وعروة يرى مكانه ولا يخشى منه • ولكن البراض غدره بضربة بالسيف و بعث رسولا مستعجلا الى حرب بن أمية في عكاظ ... وهو كبير قـــريش يومئذ .. يخبره أنه قتل عروة فليحذر قيسا ٠ فنشر حرب بن أمية الخبسر بن أشراف قريش ــ ومنهم عبد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة والد أبي جهل ـ واجتمعوا وتشاوروا وقالوا : « نخشي أن تطلب قيس بنُـــار قتيلها ولا ترضى أن يقتل البراض به لانه خليع » \* واتفق رأيهم أن يخــــاطبوا عامر بن مالك سيد قيس بذلك ، فأتوه وقالوا له ذلك فأجاز بين الناس واعلم قومه ما قيل له وأوشكو أن يصطلحوا .

واتفق أن قوما من قريش كانوا في عكاظ وبلغهم ما فعسسله البراض ، وخافوا أن يكون قومهم في ضيق فركبوا الى مكة لنصرتهم ، فلمسا بلغ رئيس قيس ذلك عده غدرا من قريش ( أو كنانة لانهما فرعان ) وأقسسم نه لا تنزل كنانة عكاظ أبدا ثم ركبوا في طلبهم حتى أدركوهم في نخسلة ، فأتتل القسسوم وكادت قريش تنهزم ولكنها لجأت الى المحرم فاحتمت به ، وكان معهم في ذلك اليوم محمد صاحب الشريعة الاسلامية ( صلعم ) وسنة عشرون سنة

فلما دخلت قريش الحرم رجمت قيس عنها ، وواعدوهم على الالتقــــاه بسوق عكاف بالعام المقبل لانهم لا يتركون دم عروة ، وعادت الى بلادهــــا يحرض بعضها بمضا على الاخذ بالثار

ثم جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرها ، وجمعت قريش جموعها ويهسم كنالة والاحابيش ، وفرقت السسسلاح فيهم وخرجوا وعلى كل بعلن منهم

رئيس وعلى الجماعة حرب بن أمية ( أمير الامراء ) لكانه من عبد منساف سئا ومنزلة

وكانت قيس قد تقدمت الى عكاظ قبل قريش ، على كل بطن منهم رئيس . ومشت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس . وكان مع حرب بن امية اخوته سفيان وابو سفيان والماص وابو العاص بنو امية ، فقيد حرب وسفيان وأبو سفيان وأبو الماص انفسهم وقالوا : « لن يبرح دجل منا مكانه حتى نموت أو نظفر » ) فيومنَّك سموا العنابس ، أي الاسود واقتتل الناس قتالا شديدا ، فكان الظفر أول النهار لقيس ، وأنهزم كثير من بني كنانة وقريش وتبت بنو أمية تبـات الجيــال ، حتى أذا انتصف النهار عاد الظفر لقريش ، وقتلوا كثيرا من قيس ، ثم انهزمت قيس ثم تداعوا الى الصلح على أن يعدوا القتلى ، فأي الفريقين فضل له قتلي الحد ديتهم من الفريق الآخر ، وتعلوا وعادوا الى الوفاق والوئام (يد)

## الوقائع بين عامر بن صمصمة وقيائل أخرى

عامر بن صعصعة قبيلة من هوازن من قيس عيلان ، ولها شان بين قبائل العرب ، وجاء ذكرها غير مرة فيما تقدم ، ولها وقائع عديدة جرت لها مع قبائل مضر وهي

(١) يوم شعب جبلة ( \* الله الله الله عامر بن صعصعة وتميم ، وسبب

(\*) بدأت حروب الفجار بعد مولد الرسول صلوات الله عليه الى قبيل بعشه • وهي هي مجموعها حروب قبلية قليلة الاحبية ، ولكن ميسها بالنسبة للمؤدخ انها سطى فكرة عن حال قربسُ وموتها وانصارها وخصومها مبيل البعثة النبوية • ومع انتا نمتقد أن الكثير من وقائمها قد حرفه الاخباريون ، الا أن الفكرة العامة التي تخرج بها منها صحيحة • وأيام هذه الحروب تشهر لما تماسيك قريش واتعاد بطونها ورجالها ، وما كان لهم من بعد نظر وقدرة سياسية وتنظيم دقيق ، وأبسط ما نلاطه أن القرسيين لا يتهورون تهود بكر وتغلب في حرب البسوس أو عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء ، بل يمبلون الى التعقل والتــــ بير والتشاور قيــــل الإندام على حرب • وللاحظ أيضا أن قريشا كانت موحسيسدة الكلمة في حرب خصومها رغم ما كان بين بيوتها من تناقس

ويقسم الاخباريون حروب الفجار دورين : الدور آلاول يسمى أيام الفجار الاولى ، وقعت فيه مناوشات ثلاث قليلة الاهبية تمرف بأمام الفجار الاول والثاني والثألث

والدور الثاني يسمى أيآم اللجار الثانية وهي :

يوم نخلة : لقيس عيلان على كنانة وقريش ، ونخلة موضع قريب من مكة فيه نخل وكروم يوم شيهظة : لقيس على كتانة وقريش ، وشيطة موضع قريب من عكاط يوم العبلاء : لقيس على كنانة وفرنس والمبلاء علم على صغرة بيضاء الى جنب عكاظ يوم هكات : لكنانة وقريش على هوازن ، وقد خرجت قبه قريش كلها وهلي كل بيت من بيوتها كبير ذلك الببت ، فكان على بني هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه رســول الله صلى الله عدمه وسلم ( وكانت سنه ٢٠ سنة )

يوم العريرة : لقيس على كنائة وقريش ، والحريرة موضع بنن الابواء ومكة قرب نخلة (条条) لعامر ( بن قيس ) وحلفائهم منعبس، على تميم وحلفائهم من ابيان واسد وغيرهما، وجلة جبل طويل له شعب عظيم واسع لا يرقى البجبل الا من قبله . ويوم جبلة من اعظمايام المرب وأشدما ، وكان قبل الأسلام بسبع وخسين سنة

الاقائى ١٠/١٠ ــ المقد القريد ٢٠٧/٣ - ابن الالين ١/٥٥/١

ذلك أن لقيط بن زرارة عزم علىغزو عامر للأخذ بثار أخ له كان أسيرا عندهم ومات، فبينما لقيط يتجهز بلغه أن بني عامر وبني عبس تحالفا ، فخابر القيائل الاخرى لتحالفه على عبس وعامر، فأجابته أسد وغطفان واستوثقوا واستكثروا ، وساروا وهم لا يشكون أنهم ظافرون لأنهم سيغتنمون غرة القوم . وكان مع لقيط أبنته دختنوس ، وكان يغزو بها معه ويستشيرها في أموره . وبينما هم سائرون لقيهم كرب بن صفوان من أشراف سعد ، فحياهم وظل سائرا فخافوا أن يكون مسرعا لاطلاع أعدائهم على خبرهم ، فاستوقفوه وسالوه لماذا لايصحبهم بفزوهم ١٠٠ فقال : انه يبحث عن أبل ضلت منه . فأخذوا منه الواثيق الا يخبر أحدا بمسيرهم فعاهدهم ، ولكنه غضب لهذه الماملة . فلما دنا من عامر وعبس أخد خرقة وضع بها حنظلة وشوكا وتابا وخرقتين بمانيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود ، ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم . فأخذها بعضهم وجاء بها الى قيس ابن زهير امير عبس فعلم ما يعني الرجل بهذه الأمور ، فقال : « هذا رجل قَدُ أَخَلَ عَلَيْهُ عَهُدَ آلا يَكُلُمُكُمْ ، يُخْبِرُكُمْ أَنْ أَعَدَاءُكُمْ قَدْ غَرُوكُم عَدَد الترابُّ وأن شوكتهم شديدة . وأما المخلطة فهي رؤساء القوم . وأما الخرقتان اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم . وأما الخرقة الحمراء فهي حاجب ابن زرارة ، واما الاحجاد فهي عشر ليال باتيكم القوم بها ، قد الدرتكم فكونوا احرادا واصبروا كما يصبر الاحراد المكرام »

فائنوا على حكمته واستشاروه في ماذا يعملون ، فقال : « ادخلوا الله علا الشمب (شعب جبلة ) ثم اظمئوها هذه الايام ولا توردوها الماء ، فاذا جاء القوم أخرجوها عليهم وانخسوها بالسيوف والرماح ، فتخرج ملاهي عطاشا فتشغلهم وتفرق جمعهم ، واخرجوا أتم في آثارها واشفوا نفوسكم » . ففعلوا ما أمرهم به وكثر القتل في تميم ، وأسر جماعة من رؤسائهم وعنترة مع بنى عبس ، وقتل لقيط وتمت الهزيمة على تميم ، وقطفان

- (٢) يوم ذى جنب: هو ملحق بيوم شعب جبلة ، حدث بعده بسنة لان بنى عامر لما أصابوا ما أصابوه من تميم فى ذلك اليوم رجوا أن يستأصلوهم ولكنهم فشلوا
  - (٣) يوم النسار: حدث بعد يوم جبلة وصبرت فيه عامر
  - (٤) يوم الجفار: حدث بعد يوم النسار بسئة ولا أهمية له
    - (٥) يوم المروت : وهذا أيضًا بين تميم وعامر
      - (١) يوم الرقم : هذا بين عامر وغطفان

وهناك وقائع اخرى بين المدنانية وبين مضر نفسها او غير ذلك اغفلناها لقلة اهميتها

## مضر العدنانية في مكت

اختلف المؤرخون في اصل اسم مكة ، والارجع عندنا انه اشورى او بابلي ، لان « مكا » في البابلية « البيت » وهو اسم الكعبة عند العرب . ويلل ذلك على قدم هذه المدينة ، كانها سميت بدلك من عهد العمالقة على الر هجرتهم من بين النهرين ، فسموا المكان بها اشارة الى استيازها على الرحجرى عن سائر ما يعيط بها من البادية ( المن . واختلفوا ايضا في بدء بنائها ، كما اختلفوا في الأمم التي توالت عليها . والاشهر ان أول من سكنها العمالقة ، وهو يؤيد اصلها البابلي ، قالوا : وخلف العمالقة بينا سمينه عليها جرهم ، وهي فرقة من القحطانية نرحت من اليمن قديما ، ثم جاءها بنو اسعاميل كما تقدم ، ثم الازد بعد سيل العرم ( على زعمهم ) ، ثم جاءها على المناق فقريش ، وكانت تتوالي هذه الأمم وتتماون ، فتنزل الواحدة على الر الاخرى حتى تفلب عليها وتخلفها وتبقى من تلك بقية ، مما يطول شرحه فنكتفي بالمقول منه

لم يرد ذكر مكة أو الكمية في كتب قدماء اليونان ، ألا ما جاء في كتاب 
ديودورس الصقلي في القرن الاول قبل الميلاد في أثناء كلامه عن النبطيين ، 
مما قد يراد به مكة ، وهو قوله : « ووراء أوض الانباط بلاد بنى (زومين) 
وفيها هيكل يحترمه العرب كافة احتراما كثيرا » ، فلمله يريد الكمية ، 
وأما بنو زومين فربما أداد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التي 
تولت مكة . والفالب أنه يريد جرهم التي يسمونها الثانية ، أذ يؤخد من 
أسماء ماركها أنها تولت ذلك المكان حوالي تاريخ الميلاد ، وهذه أسماؤهم 
عن إلى الفداء :

| ٩ _ الحارث        | ه ـ تقيلة<br>٢ ـ عبد السيح | <ul><li>١ - جرهم</li><li>٢ - عبد باليل</li></ul> |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ۱۰ عمرو<br>۱۱ بشر | ۷ _ مضاض                   | ٣ چرشم                                           |
| ۱۲ مضاضی          | ۸ ــ عمرو                  | ٤ ـ عيد المدان                                   |

فوجود أسم عبد المسيح بين ملوك هذه الدولة بدل على قرب عهدها من

<sup>(</sup>ه) ذكرها بطليموس البخرافي باسم ماكورابا Makoraba ويبدد أنها كانت معروفة قبل زمنه بولت طويل

النصرانية . فاذا صبح ذلك خالف ما يقوله العرب عن تزوج اسماعيل في جرهم الثانية ، واسماعيل قبل الميلاد بتسعة عشر قرنا . وتخريج ذلك اما أن يكون اسماعيل تزوج في جرهم الاولى ، أو أن يكون المراد بزواج اسماعيل زواج بعض اعقابه أو قبيلته ، مما لا سبيل الى تحقيقه لضياع الادلة واختلاط الروايات . وعلى كل حال فان الاسماعيلية – أو قبيلة منهم – والجرهمية أقاموا معا في مكة وما يليها ، حتى جاتهم خزاعة وهي طائفة من عرب اليمن الذين يقول العرب انهم هجروا بلادهم بعد سيل العرم ورئيسها عمرو بن لحى نزلت مكة واخرجت جرهما منها . وعموو ابن لهي مدا هو المشهور بادخال الوثنية على عرب الحجاز ، واليه ينسبون كثيرا من أوابد الجاهلية . وفي الحديث : « رأيت عمرو بن لحى يجر قصية في النار » يعنى احتماء (۱)

وقالوا : ليست خزاعة وحدها اخرجت جرهما من مكة ، وانما استعانت على ذلك بكنانة \_ بطن من مضر ، وقد عرف اليونان كنانة وذكرها صاحب كتاب الطواف حول البحر الاريترى في القرن الاول للميلاد وعين حدودها ، وهي توافق المطوم عند المرب من سكناها تهامة ، ولما اجتمعت كنانة وخزاعة على جرهم فرت الى اليمن على ما يقولون ، ثم كنانة وكنانة ، وغلبت خزاعة واستقلت بأمر الكعبة وجعلت لمضر أممالا تنولها في الحج ، وهي الإجازة بالناس يوم عرفة والافاضة بهم غداة المحرم من جمع الى منى ونسء الشعور الحرام

فاقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة ، والولاية لخزاعة دونهم . وفي الناء ذلك تشميت بطون كنانة ومضر كلها ، وصاروا أحياء وبيوتات متفرقين ، وهم أذ ذلك يقيمون بظواهرها

وصارت قریش فرقتین (ﷺ) : قریش البطاح ، وقریش الظواهر ، فقریش البطاح ولد قصی بن کلاب وسائر بنی کعب بن اتری . وقریش الظواهر من سواهم . وکانت خراعة بادیة لکنانة ، ثم صار بنو کنانة بادیة

<sup>(</sup>۱) این خلدرن ۳۳۲ ج۲

<sup>(\*)</sup> لم تعمل بعد الى رأى تستقر عليه فيما يتعمل بأصل اسم فريش • وللطبرى تعرفويل بعج منه أطلقت على بعج منه أنه للهنت على بعج منه أنه للهنت على بعج منه أنه للهنت على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ويلدها مصحب الزبيرى وابن حزم وفيرهما إن وينش بعض إن بعد بن مخلد أو على النشر بن كتابة • ويلمها إن الكالي الى أنها أطلقت على قبى • وبلمها الازقى نبرى انها أطلقت على قبى • وبطهم يشتقها من المؤثران أي الاطبئان الاطبئان المنافقة القرش • وهناك تقسيرات أخرى لا سكن الاطبئان المهائلان الم

انشر : الطبری ۱۸۷/۳ ـ عصمب الزبیری : تصب قریشی ۱۲ ـ این حزم فی جبورةانساب ' الحویب ۱۰ ـ این درید : الاندیگای ۱۸ ـ الانمانی ۱۲/۱ ـ الادرفی : تاریخ حکة ۱۲/۱ ـ این فتیبة : المارف ۳

لقريش ، ثم صارت قريش الظواهر بادية لقريش البطاح ، ويراد بقريش الظواهر من كان اكثر الظواهر من كان اكثر من ذلك ، وصدار من سوى قريش وكنانة من قبائل مضر من الضواحي احياء بادية وظهونا ناجعة من بطون قيس وخندف من أشجع وعيس وفرارة ومرة وسليم وسعد وعامر وغيرهم كما تقدم

ونظرا لتحضر كنانة وقريش في مكة واستئشارها بمكان الحج كان لهما التقدم على سائر مضر ، وكانت كنانة قبل قريش ، وكان التقدم في قريش كله لبنى لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ، وسيدهم قصى بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤى

## قمی بن کلاب

لقصى بن كلاب شأن كبير فى تاريخ مكة ، لأنه أحدث فيها أمورا مهمة كما يظهر مما يلى :

خلف كلاب ابنه قصيا في حجر أمه وهي يمنية ، فتزوجها ربيعة بن حرام من بني عذرة وقمي طفل ، فاحتملته آلي بلاد بني عذرة وكان لها من كلاب أيضًا ولد آخر آسمه زهرة ، تركته في مكة لأنه كان كبيرًا . ولما شب قصى وعرف نسبه رجع الى قومنه . وكان الذي يلى البيت (الكعبة) يومثل رجل من خزامة اسمه حليل بن حبشية ، فأعجبه قصى فزوجه أنته ، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى ، ولما انتشر ولد قصى وكثر ماله وعظم شرفه مات حليل ، فرأى قصى أنه أحق بالكمبة ومكة من خرامة ، وقد اطمعه في ذلك ــ فضلاً عمَّا فطر عليه من ألانفة وحب الاستقلال .. أن حليلا .. حماه .. لما عجز كان يعلمي مفاتيح الكمية لينته فظلت بيدها ، وكان قصى ربما أخلها وفتح الباب للنساس أو أغلقه . فلما مات حليل أوصى بولاية البيت لقصى ، فابت خزاعة هليه ذلك ، فمشى برجالات قريش ودعاهم آلى نصرته فأجابوه ، وكتب ألى أخيه رزام في عدرة مستجيشا بهم ، فقدم مع أخوته من ربيعة ومن تبعهم من قفساعة في جملة الحاج لنصرة قصى . وحسدثت بسسب ذلك حروب ومنافرات انتهت بولاية البيت لقصى ، واستقر بمكة وجمع قريشاً من منازلهم بين كنانة الى مكة وقطعها ارباعا ، فأنزل كل رهط منهم في منزله كانه نقلهم من البداوة إلى الخضارة . وكان ذلك في أواخر القرن الرابع للميلاد أو أوائل الخامس للميلاد

وقصى أول من أصاب من قريش ملكا أطاعه به قومه ، فصار له لواء الحرب وحجابة البيت ، وتيمنت قريش برأيه فصرفوا مشورتهم اليه ، فاتضادوا « دار الندوة » ازاء الكعبة في مشاوراتهم وجعلوا بابها الى المسجد ، فكانت مجتمع اللا من قريش في مهماتهم ، ثم تصدى لاطعمام الحاج وسقابته باعتبار انهم أضياف الله وزوار بيته ، وفرض على قريش خراجا يؤدونه اليه ، فحاز شرفهم كله ، وكانت له الحجابة والمسبقاية والرفادة والندوة واللواء

ولما أسن قصى ـ وكان يكره عبد الدار لانه كان ضعيفا ، وأخوه عبد مناف قد شرف عليه في حياة أبيه ـ فارصى قصى لعبد الدار بعا كان له من الحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقابة ، يجبر له بدلك ما نقصه من شرف عبد مناف . وكان أمره في قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه ، ثم قضى وقام بامره في قومه يعده

اقاموا على ذلك مدة وسلطان مكة لهم ، ثم ظهر بنو عبد مناف على بنى عبد الدار ونافسوهم على ما بايديهم ونازعوهم ، فافترق أمر قريش وصادوا فرقتين ، وكانت بطون قريش قد صارت ١٢ بطنا وهي :

(۱) بنو العرث بن فهر (۲) بنو مخارب بن فهر (۳) عامر بن لأى (٤) عدى بن كعب (٥) سهم بن عمرو (١) بنو جمع بن عمرو (٧) بنو تيم ابن مرة (٨) بنو مخزوم بن يقظة (٩) بنو زهرة بن كلاب (١٠) بنو اسد ابن عبد العزى (١١) بنو عبد ألدار (١٢) بنو عبد مناف

فأجمع بنو عبد مناف على انتزاع ما بأيدى بنى عبد الدار مساجعله لهم قصى ، وزعيمهم فى ذلك عبد شمس أسن ولده ، وانقسمت قريش بين هدين البطنين . فكان مع عبد مناف بنو اصد وزهرة وتيم والحرث ، واتحال الباقي الى عبد الدار ، الا عامر والمحارب فاعتزلا الحوبين . وتعاهد اصحاب كل حزب حلفا اكدوه بالطبيب ، فأحضر بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا غمسوا فيها أيديهم فسمى حلف الطبيين . واجمعوا للحرب وتأهبوا لها ، ثم تداعوا للصلح وأرضوا بنى عبد مناف أن تكون لهم السقاية والرفادة ورختص بنو عبد المدار بالحجابة واللواء (ا) فرضى الفريقان وتحاجز الناس ، ورئيس بنى عبد مناف هاشم بين عبد مناف

وتوفى هاشم فى غزة من ارض الشام ، وخلف ابنه عبد المطلب صغيرا فى يشرب عند أمه ، وهى من بنى عدى ، فكفله عمه عبد المطلب فاحتمله الى مكة وأردفه على بصره ، وتوفى المطلب بعد حين فاصبح عبد المطلب خليفته على بثى هاشم ، وأقام الرفادة والسبقاية للحاج على أحسسن ما كان قومه يقيمونها بمكة قبله ، وكانت له رفادة على ملوك اليمن من حمير والحبشة ، وكان في جلة اللابن وفدوا على ذي يزن الحميري لما تولى الملك

وولد لعبد المطلب عشرة أولاد ، منهم عبد الله والد محمد ( صلعم ) صاحب الشريعة الاسلامية ، وست بنات . ويذكرون أنه أواد حفر بئر زمزم لرؤيا راها فاعترضته قريش ومنعوه ، ولم يكن له من الولد من ينصره ،

<sup>(</sup>١) راجع تقسير هلم المنامس في تاريخ التبدن الاسلامي الجزء الاول

فناس اذا ولد له عشرة اولاد ببلغون معه حتى يمنعوه لينحون احسدهم عند الكعبة ، جريا على عادتهم في ذلك العهد . فلما كملوا عشرة ضرب عليم بالقداح عند هبل الصنم الاعظم ، وذلك ضرب من الاستخارة عندهم ، فخرجت القداح ان يلبح ابنه عبد الله . وتحير في أمره ، فأشار عليه بمضهم فخرجت القداح أن يلبح ابنه عبد الله . وتحير في أمره ، فأشارت ان يقتديه بالابل ، فقداه بهائة منها منها منها فقداه بهائة منها

#### واقعة الفيل

وفي أيام عبد المطلب حدثت واقعة الغيل ، وعرف ذلك العام بها فقيل عام الغيل ، وسببها أن أبرهة الحبشى لما أقام في المين وبنى القليس كما تقدم ، أداد أن يجعلها حج الرب فيصرف الناس اليها بدل الكعبة ، وتحدثت العرب بذلك فغضت رجل من النساة من بنى فقيم فذهب الى القليس ونجسها بالإقداد ورجع ، فلما علم أبرهة أن اللى فعل ذلك من أهل الكعبة غضب وحلف ليسيرن اليها ويهدمها ، وتجهز وركب هو على فيل أسمه محمود ووراءه عدة أفيال على عادة الإحباض (يهيا ) . فلم تسامع الهرب خبر حملته على مكة خافوا وجعلوا يتنافرون من طريقه ، حتى دنا من مكة فيعث رجالا انتهبوا أموال أهلها وفي جملة ذلك . . ٢ بعير لعبد المطلب سيسد قريش ، وأنفذ اليه رسولا يقول : « لم آت لحريكم بل أتبت لهم الكعبة قريش ، وأنفذ اليه رسولا يقول : « لم آت لحريكم بل أتبت لهم الكعبة قريش ؛ وأنفذ اليه رسولا عقب قلما لقيه قال له : « لم آت لأحمى الكعبة فان لها ربا يحميها وأنما حبّت أطلب إلى » فردها اليه . فرجع الى قريش فان لها ربا يحميها وأنما حبّت أطلب إلمي » فردها اليه . فرجع الى قريش

واما ابرهة فحدث فى معسكره اضطراب وأصيبوا بالوباء ، والعرب يقولون ان طيرا خرجت من البحر يقال لها أبابيل رمت جند أبرهة بالحجارة فلم يصب أحد بحجر الاهلك ، فتراجعوا عن مكة وزادت الكعبة بذلك كرامة وتقديسا

<sup>(</sup>ﷺ) يستبعد أن يكون صداً حز السبب الذى حضر أبرهة على المسير إلى مكة، لان القليس كانت لكيسة للمساوري ، فعن غير المقلول أن يقكل أبرهة في جعلها صحبا المدرب جيميا مكان الكبية التى كانت موارا ولايا ، ثم أن الحجاز لم برئ في منطقة للوذ أبرهة ، ويستبعد أن بصبح بحملة ضخة من البين إلى الحجاز أخرج أن رجلا تجسى القليس، وقد رجح الدكور صالحات حد المني أن يكون السبب ما رواه بروكريوس من أن البيزنطين في مراعهم مع السحاساتين أحسنيها بطاقة العيشة ليهينهم تؤه عسكرية ، فسار أبرهة ولى نيته أن يعسل إلى الشام ليفض إلى جيوش البيزنطيين ، ولم تتم الحملة، لان أبرهة ارتد قبل أن يعشل مكة على ما هو مع وفي

ورجع عبد المطلب الى مكة وقد زاد رفمة ، وعلم أن بعض ملوك ساسان كان قد أهدى الكعبة تمثالين من ذهب وأسيافا دفنتها جرهم فى زمزم عند خروجها ، فامر بحفرها واستخرج التمثالين وضربهما حلية للكعبة وضرب الاسياف باب حديد لها ، وكان لقريش خصائص وعادات وآداب تمتاز بها هن سائر العرب

#### الدينة ( يثرب )

#### تاريخها

ومن مدن الحجاز المامرة أيضا المدينة ( يثرب ) وأهلها من غير عدمان ، وعمون أن أصلهم من اليمن في جملة من هاجرها بعد سيل العرم ، ولها تاريخ قديم لا يعرف أوله . والمشهور عند العرب أن المدينة أول من نزلها العماليق ؛ أقام فيها منهم قبائل تسمى هف وسعد بن هفان وبنومطروبل ، ثم نزلها اليهود من أقدم أزمانهم . قيلَ أنهم أتوها من أيام موسى في أثناء حروبه مع الكنمانيين ، ولهم في ذلك حديث طويل قالوا : « لما وطيء موسى الشام وهلك أهلها بمث بمثا من رجاله إلى الحجاز وفيه العماليق ، وأمرهم أن لايستبقوا أحدا ممن بلغوا الحلم الا من دخل في دينه ، فقدموا عليهم فقاتلوهم فاظهرهم الله عليهم فقتلوهم وقتلوا ملكهم الارقم ، وأسروا ابنا له شابا جميلا كاحسن من رؤى فى زمانه ، فضنوا به عن القتل وقالوا : نستحییه حتی نقدم به علی موسی فیری فیه رأیه ، فأقبلوا وهو معهم وقبض الله موسى قبل قدومهم ، فلما قربوا وسمع بنو أسرائيل بدلك للقوهم وسائوهم عن اخبارهم فاخبروهم بما فتح الله عليهم . قالوا: « أن هذه « فما هذا الفتى الذي معكم ؟ » فأخبروهم بقصته فقالوا: « أن هذه معصية منكم لمِخالَّفتكم أمر نبيكم ، والله لا دخلتهم علينسساً بلادا أبدا ، ، فحالوا بينهم وبين الشام ، فقال ذلك الجيش : « ما بلد ان منعتم بلدكم خير لكم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم أهله فارجعوا اليه » . فعادوا اليها فأقاموا بها (١)

ذلك ما بروبه العرب عن اول سكنى اليهود المدينة . وكان اليهود اهل مدنية وذكاء وتعجارة > قما لبثوا أن اقتنوا الضياع والاموال وأصبحت تجارة المدينة وثروتها في ايديهم . فرغب اخوانهم في النزوح اليهم > ولا سيما ما اصابهم من الذل في دولة الروم > وخصوصا بعد ظهور النصرانية وانتصار القياصرة لها . فكان اليهود يتوافدون الى المدينة عشائر وافرادا

<sup>(</sup>١) باثوت ٤٦١ ۾ ۽ والاغاني ٩٤ ۾ ١٩

من الاضطهاد أو الظلم 4 فتكاثروا في المدينة وظهر منهم عدة قبائل أشهرها قريظة والنضير وبنو هدل

ثم نزلها الاوس والخررج وهم بطون من الازد الذين يقول العرب انهم من كهلان > وانهم نزحوا من اليمن في جملة النازحين بعد سيل العرم > وقد ذكرنا ذلك عند كلامنا عن الدول القحطانية خارج اليمن . نول الاوس والخررج هنا وهم في ضنك من العيش > وكان على اليهود ملك شهديد استبد بأولئك النازحين فاستجاروا بالفساسسنة > وقيل بالتبابعة > غامانوهم وانتقعوا لهم في حديث طويل لا فائدة من ذكره (۱) خلاصته ان الدين الو المائنهم مكروا باليهود وقتلوا رؤسساءهم > فعسارت الاوس والخررج من يومئد اعن أهل الدينة > وسار ذكرهم وسارت لهم الاموال ونولوا المدينة وبنوا بها القصور والاطام > وهم اللدين عرفوا بعد الاسلام ونزلوا المدينة وبنوا بها القصور والاطام > وهم اللدين عرفوا بعد الاسلام بالانسار الانهم نصروا النبي لما هاجور اليهم

#### الحروب بين الاوس والغزرج

ولم يزل الأوس والخزرج في اتفاق واجتماع حتى وقع الاختلاف بينهم وجرت ألوقائع ، وأول حرب جرت بينهم تمرف بحرب سمير ، وكان سببها أن رجلًا من يني تعلية من سعد بن ذبيان يقال له كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان السالي فحالفه وأقام معه ، فخرج كعب يوما الى سوق بنى قينقاع فراي رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : « ليأخد هذا الفرس أعر اهل يشرب » فقال رجل : فلأن ، وقال رجل آخر : احبحة بن الجلاح الاوسى ، وقال غيرهما : فلان بن فلان اليهودي افضل أهلها . أقد نع كعب الفرس الى مالك بن العجلان فقال كعب : إلم أقل لكم أن حليفي مآلكا أفضلكم ؟ . . فغضب من ذلك رجل من الاوس من بني عمرو بني عوف يقال له سمير وشتمه ، وأفترقا وبقي كعب ما شاء الله . ثم قصد سوقا لهم بقباء فقصده سمير ولازمه حتى خلت السوق فقتله ، وأخبر مالك بن المجلان بقتله قارسل الى بني عمرو بن عوف يطلب قاتله • فارسلوا: « أنا لا تدري من قتله » ، وترددت الرسل بينهم ، هو بطلب مسميرًا وهم ينكرون قتله ؛ ثم عرضوا عليه الديَّة فَقَبْلُهَا . وكانَّتْ ديَّة بطون الانصار . ثم التقوا مرة اخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل ، وكان الظفر يومئذ للأوس ، فلما افترقوا ارسلت الاوس ألى مالك يدعونه الى أن يحكم بينهم المنكر بن حرام النجاري الخزرجي جد حسان بن ثابت ابن المنذر ، فأجابهم الى ذلك فأتوا المنذر فحكم بينهم المنذر بأن يعطوا كعبا حُلَّيف مالك دية الصريح ، ثم يعود الى سنتهم القديمة ، فرضوا بدلك . وحملوا الدية "، وافترقوا وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت المداوة بيتهم

<sup>. (</sup>١) ياقوت ١٦٧ ج 2

وتوالت بينهم بعد ذلك عدة وقالع سقكت فيها العماء . هي من قبيل ايم الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم ، فأبي مالك الا أخلا دية النسيب منهم ، فأبي مالك الا أخلا دية المربينهم حتى آل إلى المحاربة ، فاجتمعوا والتقوا واقتلوا قتالا شديدا الأمر بينهم حتى آل إلى المحاربة ، فاجتمعوا والتقوا واقتلوا قتالا شديدا وافتروة إيضا حرب كعب بن عمرو المازني ، جرت بين بني حجبا من الاوس وبني مازن بن النجار من الخزرج ، وحرب بني عمرو بن عوف من الاوس وبني الحرث من الخزرج ، وكانت شديدة فاز بها الخزرج ، وحرب من المحزرج ، وحرب بني عمروا المخزرج ، وحرب بني عمران بن النجار من الخزرج ، وحرب وبيع المظفري بين بني ظفر من الخرس وبني مالك بن النجار من الخزرج ، وحرب ربيع المظفري بين بني ظفر من الأوس وبني مالك بن النجار من الخزرج ، وحرب وبيع المظفري بين بني ظفر من الأوس وبني مالك بن النجار من الخزرج ، فاز بها الخزرج أيضا ، ومن الموس في الاخرين منها ، وكانوا اذا فرغوا من الموركة تصالحوا على الديات ، ولا بلبثون أن يعودوا ألى الخصام لأسباب يرجع اكثرها ألى الانفة الديات ، ولا بلبثون أن يعودوا ألى الخصام لأسباب يرجع اكثرها ألى الانوار والأرسية ، من دفاع عن عرض أو انتصار لجار أو تحو ذلك

#### الطائف

ومن مدن الحجاز التي يصد أهلها حضرا الطائف ، وهى بلد حدائق وبسائين وقائمة ورياحين ، كان اهلها من عدوان الذين منهم حكم العرب علم بن الغرب ، وقد ذكرنا خبره في ما تقدم . وكثر عددهم حتى قاربوا سمين الفا ، بفي بعضهم على يعض فهلكوا وقل عددهم ، وكان قسى بن منبه « وهو من ثقيف » صهوا لعامر بن الظرب ، وكان بنوه بينهم فلما ضمف أمر عدوان تغلبت عليها ثقيف وهم فرع من هوازن (؟) ولها ذكر كثير في صدر الاسلام وبعده (هي)

۱۱) دین الاثیر ۳۰۳ ــ ۳۲۳ ج ۹

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۲۳۸ ج ۲

<sup>(</sup>١١) بن منا ينتهى الكتاب • وقد قال المؤلّف في حطمه وفي مواضع كبيرة منه أن مشروع الكتاب أول الإمراكان والحضارة الكتاب أول الإمراكان والحضارة والمنافذ والمنافذ والمنافذ ويبدو أنه استغنى والمائة والمنافذ والمنافذ ويبدو أنه استغنى عن كتابة الجزء الثاني بعه أن أخرج الجبرة الإول من لا تاريخ التعدن الإسلامي » وفيه مادة عن حضارة الدرب ونظيم الاجتماعية وأديائهم قبل الإسلام.

# والأرسى

| صبقيجة |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| ٥      |                                                          |
| 1      | مقبيسيانية سيسانية بسيسانية المستسانية المستسانية        |
|        |                                                          |
|        | تمهيد في مصادر تاريخ<br>العرب قبل الاسسسلام              |
| ۱۷     | سقم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ١٧     | المسادر الكتابية أو الكتب المعونة                        |
| 44     | المصادر المنقوشة على الإثار                              |
| 77     | جفرافية بالأد العبرب ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· |
| 40     | العبيسيونية ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠       |
| ٤٠     | من هم العرب وأين مهد الساميين ؟                          |
| 20     | السام تاريخ المرب                                        |
|        | الطبقة الأولى<br>العرب البائدة                           |
| \$9    | عرب الشمال في الطور الاول                                |
| ۰۰     | العبالقبيسية                                             |
| 70     | العميسالقة في العراق ٠٠٠ ٠٠٠                             |
| 00     | دولة حميدورايي ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١     |
| ٥V     | تبدن دولة حيورايي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١   |
| ٩٥     | نظام الاجتماع                                            |
| 74     | التجارة ونظام الحكومة والعلم                             |
| 7.5    | مل دولة حمورابي عربية ؟                                  |
| ٦٧     | العمالقة في مصر ( هيكسوس )                               |
| 79     | دولة الفسيسسامعو ١٠٠٠ ١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١  |
| ٧٠     | هل الشمساميو عرب ؟                                       |
| ٧٤     | بقايا الممسسسالقة العمسسسالقة                            |
| V 5    | عــــــاد                                                |

| منفحة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VV      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٩      | طسم وجایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۱      | دولة الاتبــــاط ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۳      | مديلـــــة بطرا مديلـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۰      | الانبىسىلىك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٦      | ملوك الانبـــامل ملوك الانبـــامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩.      | تمسيسان الانباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98      | مل الانباط عرب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٨      | دولة تدمي ١٠٠ ١٠٠ الله ١٠٠ ١٠٠ الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1     | زياسيسيوييا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٤     | الزباء وزينوبيــــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0     | آثار تعمل المانيات المانيات المانيات المانيات المانيات المانيات المانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1     | لغة آثار تدمر وكتابتها ب ب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۰۷     | - تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 + 9 - | أمم متفرقة في شمال بلاد العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.     | غزو المصريين بلاد العرب ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111     | غزو الاشوريين بلاد العرب ما منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 311     | غزو الغرس وغيرهم بلاد العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | الطبقة الثانية<br>دول اليمن أو الجنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119     | هول اليمن ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.     | مايقوله العرب عن دول اليمن بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174     | التبايعة عند العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 371     | فتح الاحباش اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177     | ما يقوله اليونان عن تاريخ اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144     | تمهيد في أصل حكومات اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.     | العولة المينيــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 191     | ملوق مهسمین ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ استان استا |

| منقعة |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 177   | أصلل المينين                                                 |
| 141   | الدولة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ۱۳۸   | دولة سبأ الحقيقية                                            |
| 120   | سبب انقضاء دولة سبأ                                          |
| 131   | دولة حمير أو العصر الحجري                                    |
| 737   | الطبقة الاولى من ملوك حمير                                   |
| 154   | الطبقة الثانية من ملوك حمير                                  |
| 121   | العصر الحبشي في اليمن ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠ |
| 124   | فتح الاحباش الاخير ٠٠٠                                       |
| 101   | دولة اليمن الصغرى ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                        |
| 107   | تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| F01   | النظام الاجتمىاعي بي سي سي سي سي سي سي سي سي سي              |
| 109   | الصناعة والزراعة والتعدين                                    |
| 177   | العمــــارة                                                  |
| 179   | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 14.   | سيد مارب او سيد العرم                                        |
| 171   | رواية الهمداني عن سد مأرب                                    |
| 177   | من بني هذا السد ٠٠ومتي ؟                                     |
| 144   | التجارة في بلاد العرب                                        |
| 141   | الحفــــارة ۱۰۰                                              |
|       | المليقة الثالثة                                              |
|       | العدنانية أو الإسماعيلية                                     |
|       | * "                                                          |
| 140   | عرب الفسيمال                                                 |
| 144   | اقدم أخبار العدنانيين                                        |
| 121   | عرب عــــدنان س س س س س س س س س س س س س                      |
| 198   | قضياعة                                                       |
| 190   | جِدْيِمة الابرش بِد                                          |
| API   | انمــار ، آیاد                                               |

| مسمحا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199   | ربيعيسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲     | مغضى المصادمات المستناج المستناء المستا |
| 7-7   | الدول القحطانية خارج اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٠٧   | دولة الفسامينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٠۸   | ملوك غسمهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 317   | ملوك غسمان في تاريخ اليونان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 414   | مملكة الفساسنة وآثارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771   | دولة اللخميين في العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777   | الحسيدية سسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777   | ملوك الحب يرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72.   | مبلغ سيادة اللخميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 721   | ديانتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 727   | دولة كتيسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 722   | ملوك كنينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YEA   | عرب الصحيحة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107   | أيام العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707   | استقلال عدنان عن اليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207   | أيام العدنائية مع صواهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404   | أيام العدنانية فيما بينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOV   | الوقائع بين ربيعة ومضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 474   | الوقائع بين قبائل ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777   | الوقائع بين قبائل مضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777   | حرب الفجيسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777   | الوقائم بين عامر بن صعصعة وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440   | حضر العدنائية في مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۰   | الديني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 747   | الطبيبالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

طبع بمطابع مؤسسة دار الهلال

